



<u>ڮڂؖڴڶٳڴڿٛۊڵؙؙؙڵ</u> ٳڰٳڡؿؙٳڎڗڔڷڮڔٳڵٳ۫ڿؾۊٳٙڋؠؠڎۣ



## بَحْدُ لِلْمَارِ الْأَحْدَةِ الْأَطِهَادِ الْجَامِعَةُ لِدُرَدِ أَمْبَارِ الْأَحِنَةِ الْأَطِهَادِ

تَنْفِتُ الْمَدَاكُمِّهُ فَخُوالْاُمَّةُ الْمُوْكُ الْمَدَاكُونُكُ الْمَدَاكُمِّهُ فَخُوالْاُمِّةُ الْمُوْكُ الْمُسْتِيِّ الْمُسْتِيْ الشيخ محسَمَّدُ باقرالِمُجْسُلِسِيِّ " تَرِّسِسِ لِلْهُسِتِّهِ"

ا لجزوا لخامس عشم

دَاراحِياء الرّاث العربي ورديد المثنان من المراجعة المرا

الطبعة الثالثة المصحة ١٤٠٣ه - ١٩٨٣م

دَاراحيَاء الْتَراتُ الْعَرَاتُ الْعَرَاتُ الْعَرَاتُ الْعَرَادِ اللهُ الْعَرَادِ اللهُ الْعَرَادِ اللهُ الْعَ بَيُرُوتَ ـ لَبِّنَانَ ـ بِنَايَةَ كَيْوِبَارًا ـ ١٧٨٧٦١ ـ الْمَثَلَ ٨٣٠٧١١ ـ ٨٣٠٧١١ ـ ٨٣٠٧١١ تَنْفُونَ الْمُستَوْعَ: المَدَراتُ ـ مِنْ الكَسَى ٢٣٦٤٤/١٤ مِسْراتُ

## 

الحمد لله الذي أكرم سيّد أنبيائه عِمّاً بالرسالة وشرّ فها به ، شرائف الصلوات و كرائم التحيّـات والتسليمات عليه وعلى الأفاخم الأنجين من عترته وآله .

أها بعد فيقول الخاطئ القاص العائر على بن على التهي "المدعو" بباقر عنا الله عن عثراتهما وحشرهما مع مواليهما وساداتهما : هذا هو المجلّد السادس من كتاب بحارالاً نوار المشتمل على تاريخ سيدالاً برار ، ونخبة الا خيار ، زين الرسالة والنبو"ة ، وينبوع الحكمة والفتو"ة ، (١) نبي "الاً نبياء وصفي "الأصفياء ، نبعي "الله و نجيبه ، وخليل الله و حبيبه ، عول الأفلاك ، و مخدوم الأملاك ، صاحب المقام المحمود ، و غاية إيجاد كل وجود ، شمس سماء العرفان ، وأس " بناء الا يمان ، شرف الأشراف ، وغرة (١) عبد مناف ، بحر السخاء ، ومعدن الحياه ، رحمة العباد ، وربيع البلاد ، الذي به اكتسى الفخر فخراً والشرف شرفاً ، وبه تضمّنت الجنان غرفاً ، والقصور شرفاً ، فركعت السماوات لأعباء نعمه ، وسجدت الأرضون لموطئ قدمه ، وبنوره استضاءت الأنوار ، واستنارت الشموس والأقمار ، وبظهوره تجلّد الأسرار عن جلابيب الأستار ، إمام المرسلين ، وفخر العالمين ، ابي القاسم محمد بن عبد الله ، خاتم النبيين ، صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الأطهرين ؛ و بيان فضائله (١) عبد الله ، خاتم النبيين ، صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الأطهرين ؛ و بيان فضائله (١) ومناقبه ومعجز اته ومكارمه وغزواته وسائر أحواله علية الأطهرين ؛ و بيان فضائله (١)

<sup>(</sup>١) الغتوة : السخاء والكرم . السروءة . ويقال بالفارسية ﴿جُوانْسُرُونُ﴾ وهو أنسب باشتقاقه .

<sup>(</sup>٢) النبرة من كل شي. : أوله ومعظمه وطلعته ، ومن القوم : شريفهم .

<sup>(</sup>٣) عطف على قوله : على تاريخ .

## ﴿ باب ﴾

☼ بدء خلقه وماجرى له في الميثاق ، و بدء نوره وظهوره )
 ☼ (صلى الله عليه و آله من لدن آدم عليه السلام ، و بيان حال (١))
 ☼ (آباله العظام ، و أجداده الكرام ، لاسيما عبد المطلب و )
 ॐ والدیه علیهم الصلاة و السلام ، و بعض احوال العرب في )
 ☼ (الجاهلية ، و قصة النيل ، و بعض النوادر)

الايات: آل عمران ٣٠ و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصر سه قال اقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ٨١.

الاعراف (٧) و إذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنّا كنّا عن هذا غافلين \* أوتقولوا إنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرّيّة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ١٧٢و ١٧٢

الشعراء د٧٦> الذي يراك حين تقوم \* وتقلّبك في الساجدين ١١٨ و ١١٩ .

الاحزاب «٣٣» وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيموموسى و عيسى ابن مربم و أخذنا منهم ميثاقاً غليظاً \* ليسأل الصادقين عن صدقهم و أعدً للكافرين عذاباً أليماً ١و٨.

تفسير : قال الطبرسي رحمالله في قوله تعالى : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » : أي واذكر يام حين أخذ الله الميثاق من النبيين خصوصاً بأن يصد ق بعضهم بعضاً ، وبأن يصد ق بعضهم بعضاً ؛ وقبل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ، ويدعوا إلى عبادة الله ، وأن يصد ق

<sup>(</sup>١) في النختين المطبوعتين : أحوال .

بعضهم بعضاً ، وأن ينصحوا لقومهم « ومنك » يا على ، وإنتماقد مه لفضله وشرفه « ومن نوح وإبراهيم و موسى وعيسى ابن مريم » خص هؤلاء لأ نهم أصحاب الشرائع « و أخذنامنهم ميثاقاً غليظاً » أي عهداً شديداً على الوفاء بما حملوا من أعباء الرسالة ، وتبليغ الشرائع ؛ وقيل : على أن يعلنوا أن عما رسول الله ، ويعلن عب أن لانبي بعده « ليسأل الصادقين عن صدقهم» قيل : معناه : إنه فعل ذلك ليسأل الأنبياء والمرسلين ما الذي جاءت بها ممكم (١) وقيل : ليسأل الصادقين في توحيد الله وعدله والشرائع « عن صدقهم » أي عما كانوا يقولونه فيه تعالى ، فيقال لهم : هل ظلم الله أحداً ؟ هل جازى كل إنسان بفعله ؟ هل عذ بنير ذن ، ونحو ذلك ، فيقولون : نعم عدل في حكمه ، وجازى كلا بفعله ؛ و فيل : معناه : ليسأل الصادقين في أقوالهم عن صدقهم في أفعالهم ؛ و قيل : ليسأل الصادقين ماذا قصدتم بصدقكم ؟ وجه الله أوغيره ؟

أقول: سيأتي تفسير سائر الآيات، و سنورد الأخبار المتضمّنة لتأويلها في هذا الله وغيره .

\ \_ فس : علين الوليد ، عن علين الفرات ، عن أبي جعفر علي قال : « الذي يراك حين تقوم » في النبو " « و تقلّبك في الساجدين » قال : في أسلاب النبيين . (٣)

٢ \_ كنز : على العساس ، عن الحسين بن هارون ، عن على بن مهزيار ، عن أحيه عن ابن أسباط ، عن عبد الرحن بن حماد ، عن أبي الجارود قال : سألت أباجعفر عَلَيْكُم عن قوله عز وجل : «وتقلبك في الساجدين » قال : يرى تقلبه في أصلاب النبيين من نبي إلى نبي حمد عن صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم عَلَيْكُم . (٤)

٣ \_ ير : بعض أصحابنا ، عن مجل بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن معمس عن أبيه قال : سألت أباعبد الله علي عن قول الله تبارك وتعالى : دهذا نذير من النفر الأولى،

<sup>(</sup>١) في المصدر: ما الذي أجاب به اممكم ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٨ : ٣٣٩ ،

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) منطوط

قال: يعنى به عَمَّاً عَيْنَا الله حيث دعاهم إلى الإقرار بالله في الذرّ الأول . (١)

٤\_ل ، مع : الحاكمأ حدين عجربن عبدالرحن المروزي ، عن عجربن إبراهيم الجرجاني " عن عبدالصمدين يحيى الواسطى" ، عن الحسن بن على " المدنى" ، عن عبدالله بن المبارك ، عن سفيان الثوري ، عن جعفر بن مل الصادق ، عن أبيه ، عن جد ، عن أبيه ، عن علي بن أبى طالب عَلَيْكُمْ أنَّه قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نورج الله الله الله الله السماوات والأرض والعرش والكرسي" واللُّوح والقلم والجنَّة والنار وقبل أن خلق (٢) آدم ونوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب و موسى وعيسى و داود وسليمان عَلَيْهُمْ وكلُّ من قال الله عز" وجلَّ في قوله : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب ، إلى قوله : « و هديناهم إلى صراط مستقيم ، وقبل أن خلق الأنبياء كلُّهم بأربع مائة ألف سنة و أربع و عشرين ألف سنة ، وخلق عز وجل معه اثنى عشر حجاباً : حجاب القدرة ، وحجاب العظمة ، وحجاب المنَّة ، (٤) وحجاب الرحمة ، وحجاب السعادة ، وحجاب الكرامة ، و حجاب المنزلة ، و حجاب الهداية ، وحجاب النبو"ة ، وحجابالرفعة ، وحجاب الهيبة ، وحجابالشفاعة . ثم ّ حبس نور على عَلَيْكُ في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة ، وهو يقول : «سبحان ربسي الأعلى» وفي حجاب العظمة إحدى عشر ألف سنة ، وهو يقول : « سبحان عالم السر ، وفي حجاب المنَّة عشرة آلاف سنة ، وهو يقول : «سبحان من هو قائم لايلهو، وفي حجاب الرحمة تسعة آلاف سنة ، وهو يقول : ‹ سبحان الرفيع الأعلى ، وفي حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول : ‹ سبحان من هودائم لايسهو، وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة ، وهويقول : «سبحان من هو غني ٌلايفتقر، وفي حجاب المنزلة ستَّة آلاف سنة ، وهو يقول : « سبحان العليم الكريم (٥)، و في حجاب الهداية خمسة آلاف سنة ، و هو يقول : « سجان ذي العرش العظيم (٦٦) ، و في حجاب النبو"ة أربعة آلاف سنة و هو يقول : « سبحان رب "

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣٥٢) ني نسخة : قبل أن يخلق .

<sup>(</sup>٤) وفي الانوار علىما يأتي ﴿وحجابِ العزةِ ولعله أحسن .

<sup>(</sup>٠) في المصدر: سيحان ربي العلي الكريم.

<sup>(</sup>٦) < ﴿ : سبحان رب العرش العظيم .

العزة عمّا يصفون ، وفي حجاب الرفعة ثلاثة آلاف سنة ، وهو يقول : «سبحان الله وبحمده » و في حجاب والملكون ، وفي حجاب الهيبه ألفي سنة ، وهو يقول : «سبحان الله وبحمده » ثمّ أظهر اسمه على اللوح الشفاعة ألف سنة ، وهو يقول : «سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثمّ أظهر اسمه على اللوح فكان على ساق العرش فكان على ساق العرش فكان على ساق العرش مثبتاً سبعة آلاف سنة ، إلى أن وضعه الله عز وجل في صلب آدم تلكيل ، (۱) ثمّ نقله من صلب آدم تلكيل إلى صلب نوح تلكيل ، ثمّ من صلب إلى صلب (۱) حتى أخرجه الله عز وجل من صلب عبدالله بن عبد المطلب ، فأكرمه بست كرامات : ألبسه قميص الرضا ، ووجل من صلب عبدالله بن وتوجه بتاج الهداية ، (۱) و ألبسه سراويل المعرفة ، وجعل تكته تلق المحبة ، يشد بها سراويله ، و جعل نعله نعل الخوف ، و ناوله عصا المنزلة . ثمّ تلك القميص من ستة أشياء : قامته من الياقوت ، وكماه من اللؤلؤ ، ودخريصه من البلور ذلك القميص من ستة أشياء : قامته من الياقوت ، وكماه من الأعمر ، وجيبه من نور الرب جل ذلك القميص من سنة قول الته عز وجل توبة آدم تلكيل بنذلك القميص ، ورد خاتم سليمان تلكيل به وتبحى يونس تلكيل من بطن الحوت به ، وكذلك جلاله ، فقبل الله عز وجل توبة آدم تلكيل به ، ونبحى يونس تلكيل من بطن الحوت به ، وكذلك ورد يوسف تلكيل أنباء عليل المه عن المحر به ، ولم يكن ذلك القميص ، ورد خاتم سليمان تلكيل الله ، ونبحى يونس تلكيل من بطن الحوت به ، وكذلك سائر الأنبياء تاليل المناه المناه عن المحر به ، ولم يكن ذلك القميص الاقيص تكيل الله المناه عن المناه عن المناه عن المحر به ، ولم يكن ذلك القميص الاقيل المناه عن المناه

<sup>(</sup>۱) في هامش المخطوط حاشية بغط المصنف وهي : لما كانواعليهم السلام هم المقصودون من خلق آدم عليه السلام وسائر ذريته فكان خلق آدم عليه السلام من الطينة الطيبة ليكون قابلالخروج تلك الإشخاس المقدسة منه ، و ربي تلك العلينة في الإباء والإمهات حتى كملت قابليتها في عبدالله وأبي طالب ، فخلق المقدسين منهما ، فيحتمل أن يكون حفظ النور و انتقاله من الاصلاب كناية عن انتقال تلك القابلية ، واستكمال هذا الاستعداد ، وما ورد أن كما لهمو فضلهم كان سبب الإشتمال على أنوارهم يستقيم على هذا ، وكذا ماضارعها من الاخباروالله يعلم تلك الاسترار ، وحججه الإخبار عليهم السلام . منه عفى عنه .

<sup>(</sup>٢) ني النصائر : ثم جعل يخرجه من صلب إلى صلب عتى أخرجه من صلب .

<sup>(</sup>٣) < < ؛ رداء رداء الهيبة ، وتوجه تاج الهداية .

<sup>(</sup>٤) الخصال ١ : ٨٢ ، ساني الإخبار ، ٨٨و ٨٨ .

٥ ـ فر: عن جعفر بن على الفزاري" با سناده (٢) عن قبيصة بن يزيد الجعفي" (٣) قال : دخلت على الصادق المستخلف وعنده ابن ظبيان والقاسم الصيرفي"، (٤) فسلمت وجلست وقلت: ما ابن رسول الله (٩) أين كنتم قبل أن يخلق الله سماء مبنية ، وأرضا مدحية أوظلمة أو نوراً (١) قال : كنّا أشباح نور حول العرش ، نسبت الله قبل أن يخلق آدم المستخل بخمسة عشراً لف عام ، فلم الله على الله على الله على الخبر . (٧)

٦ \_ فر : جعفر بن عمل بن بشرويه القطّان ، با سناده عن الأوزّاعي ، (٨) عن

<sup>(</sup>١) وقد ذكر بعضها في خبر الإنواز كما يأتي .

<sup>(</sup>٢) في البعيدر : باستاده معنعنا .

<sup>(</sup>٣) < < : فيعبة بن يزيد الجمعى . وعلى أى فلم نجد ترجمته .

<sup>(</sup>٤) < < : و عنده البوس بن ابى الدوس ، و ابن ظبيان و القاسم بن المبيرنى . قلت: أما البوس فلم نجد ترجمته ، و ابن ظبيان هو يونس بن ظبيان المروف ، والقاسم هو ابن عبد الرحين المبيرةى .

 <sup>(</sup>a) في المصدر : يا ابن رسول الله أتينك مستفيداً ، قال : سل و او جز ، قلت ، أين كنتم إه .

<sup>(</sup>٦) < < : أوظلمة رنوراً ، قال : يافيضة لم سألتنا عن هداالعديث في مثل هداالوقت ؟ أما علمت أن حبنا قد اكتتم ، و بفضنا قدنماً ، وإن لنا أعداء من البين يخرجون حديثنا ألى أعدائنا من الإنس وإن العيطان لها آذان كآذان الناس ، قال : قلت ، قد سألت عن ذلك ، قال : يافيضة كنا أهياح نور إه . قلت : قوله: (قدنشاً العله مصحف (قد شر ) أو (قدنشا) أو المعنى أن بغضنا في حدوث و تجدد الحا ، لان أعداء نا لم يزل يربون الناس ويسوقونهم على ذلك . قوله : (إن لنا أه العله تعريض بيمض حاضرى المجلس و أنه من أعدائنا ، أو إشارة إلى لزوم التحفظ و شدة التستر عن كشف أسراوهم .

<sup>(</sup>γ) تفسير فرات: ۲،γ،

<sup>(</sup>٨) في النصدر: سننا عن الاوزاعي .

صعصعة بن صوحان والأحنف بن قيس ، عن ابن عباس (١) قال : قال رسول الله عَنْهُ الله خَلَقَة : خلفتى الله نوراً تحت العرش قبل أن يخلق آدم عَلَيْكُم باثني عشر ألف سنة ، فلما أن خلق الله آدم عَلَيْكُم فأقبل ينتقل ذلك النور من صلب إلى صلب حتى افترقنا في صلب عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبداله عبداله عبداله عبدالله عبداله عبداله عبداله عبدالله عبداله عبداله عبدالله عبداله عبداله عبداله عبداله عبداله عبداله عبداله عبداله ع

٧ - ع : إبراهيم بن هارون ، عن على بن أهد بن أبي الثلح ، (١) عن عيسى بن مهران ، (٤) عن منذر الشراك ، عن إسماعيل بن علية ، عن أسلم بن ميسرة العجلي ، عن أس بن مالك ، عن معاذبن جبل أن وسول الله عليه الله قال : إن الله خلقني و عليا و على فاطمة والحسن والحسين من قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام ، قلت : فأين كنتم يارسول الله ؟ قال : قد ام العرش ، نسبت الله ونحمده ونقد سه ونمجد، ، قلت : على أي مثال ؟ قال : أشباح نور ، حتى إذا أرادالله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور ، ثم قذفنا في صلب آدم ، ثم أخر جنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ، ولا يصيبنا نبص الشرك ، ولاسفاح الكفر ، يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون ، فلما صيرنا إلى صلب عبد المطلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين ، فجعل نصفه في عبدالله ، ونصفه في أبي طالب ، ثم أخرج الذي (٥) لى إلى آمنة ، والنصف إلى فاطمة بنت أسد ، فأخرجتني آمنة ، و

<sup>(</sup>١) للمعديث صدر يأتي في فضائل على عليه السلام .

<sup>(</sup>۲) تفسیر فرات ، ۱۹۰۰

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين البطبوعتين ، وفي المعدد : مسعدين احمد بن ابي البلخ . وفي نسخة المستف : محمد بن احمد بن أبي البلح - بالباه - وكلها وهم ، والرجل هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبدائة بن إسماعيل الكاتب أبوبكر المعروف بابن أبي الثلج ، و أبو الثلج هو عبدائة بن اسماعيل ، و الرجل مذكور في تراجم الناصة كلها ، وقد ذكره ابن حجر في التقريب و التهديب، في جدم محمد بن عبد الله ، وفي جميع التراجم والثلج > بالناه مضافا الي تهمريح إلعلامة بالشبط في الايضاح .

<sup>(</sup>٤) في نسخة من البصدر : موسى بن مهران .

 <sup>(</sup>a) في الصدر: ثم أخرج النصف الذي لي .

أخرجت فاطمة علياً ، ثم أعاد عز وجل العمود إلي فخرجت مني فاطمة ، ثم أعاد عز وجل العمود إلى على فخرج منه الحسن والحسين \_ يعني من النصفين جيعاً \_ فماكان من نور على فصار في ولد الحسن ، فهو ينتقل في الأئمة من ولده إلى يوم القيامة . (١)

۸ - قر : جعفر بن محالاً حسي با سناده (۲) عن أبي ذر الغفاري ، عن النبي عَلَيْ الله في خبر طويل في وصف المعراج ساقه إلى أن قال : - قلت : ياملائكة ربسي هل تعرفونا حق معرفتنا ؟ فقالوا : يانبي الله كيف لانعرفكم وأنتم أو لماخلق الله ؟ (۲) خلقكم أشباح نورمن نوره في نوره في نوره في من سناه عز "ه ، ومن سناه عز"ه ، ومن سناه عز"ه ، ومن سناه عرقه الكريم ، وجعل لكم عقاعد في ملكوت سلطانه ، وعرشه على الماء قبل أن تكون السماء مبنية ، والا رس مدحية ، (۵) ثم خلق السماء السابعة فاستوى على عرشه وأنتم أمام عرشه تسبت ون وتقد سون وتكبرون ، ثم خلق الملائكة من بدء ما أراد من أنواد من أنواد من قسبت و نقد س و نمج د و نكبر و نهلل بتسبيحكم و تحميد كم و تهليلكم و تكبير كم و تقديسكم و تمجيد كم ، و نمجيد كم ، فلم كانس فلم كانس فلم عرب الله فمن عرب بي إلى الله فمن عند كم ، فلم كانس فكم ؟ أقرأ علياً منا السلام ـ وساقه إلى أن قال ـ : ثم عرب بي إلى عند كم ، فلم كانس فكم ؟ أقرأ علياً منا السلام ـ وساقه إلى أن قال ـ : ثم عرب بي إلى عند كم ، فلم كانس فكم ؟ أقرأ علياً منا السلام ـ وساقه إلى أن قال ـ : ثم عرب بي إلى عند كم ، فلم كانس فكم ؟ أقرأ علياً منا السلام ـ وساقه إلى أن قال ـ : ثم عرب بي إلى عند كم ، فلم كانس فكم ؟ أقرأ علياً منا السلام ـ وساقه إلى أن قال ـ : ثم عرب بي إلى

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٨٠ قلت: قال السنف: أكثرهذه الاخبار تدلي على تقدم خلق الارواحطى الاجساد، وبعضها على عالم المثال؛ والله يعلم حقيقة المحال انتهى. وقد أورد مايناسب المقام من كلم الشيخ المفيد و السيد المرتضى رضى الله عنهما في باب الطينة و الميثاق من كتاب السدل راجع ج ٥ : ٢٧٦ - ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، منتنا عن أبيزر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وأنتم أول خلق الله .

<sup>(</sup>٤) < د امن اور قبي لور .

<sup>( • ) &</sup>lt; ربعه قوله : مدحية زيادة هي : وهو في الموضع الذي ينوى فيه ، وفيه : خلق السماوات والارضين .

 <sup>(</sup>٦) نى المصدر : وانتم تقدسون و تهللون و تكبرون و تسبعون وتعجدون فنسبح و نقدس و نبجد و بهلل بتسبيعكم وتقديسكم و تهليلكم .

السماء السابعة ، فسمعت الملائكة يقولون لمّا أن رأوني : الحمد لله الّذي صدقنا وعده ، ثمّ تلقّوني وسلّموا علي ، و قالوالي مثل مقالة أصحابهم ، فقلت : يا ملائكة ربّي سمعتكم تقولون : الحمد لله الّذي صدقكم ؟ قالوا : يا نبي الله إن الله تبارك و تعالى لمّا أن خلقكم أشباح نور من سناء نوره ومن سناه عز من وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه عرض ولايتكم علينا ، (٢) ورسخت في قلوبنا ، فشكونا محبّتك إلى الله ، فوعد ربّنا (١) أن يريناك في السماء معنا ، وقد صدقنا وعده . الخبر . (١)

٩\_ خص: الحسين بن حدان ، عن الحسين المقري الكوني"، عن أحد بن زياد الدهقان عن المخول بن إبراهيم ، عن رشدة بن عبدالله ، عن خالد المخزومي" ، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه في حديث طويل قال : قال النبي عَلَيْ الله : يا سلمان فهل علمت من نقبائي و من الاثناعش الذين اختارهم الله الإمامة بعدي ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ، قال : ياسلمان خالفني الله من صفوة نوره و دعاني فأطعت ، وخلق من نوري علياً فدعاه فأطاعه ، وخلق من نوري و من علي و فاطمة الحسن و من نوري و من علي و فاطمة الحسن و الله الحمين فدعاهما فأطاعاه ، فسمانا بالخمسة الأسماء من أسمائه : الله المحمود و أنا على و الله العلي و هذا علي ، و الله الفاطر و هذه فاطمة ، و الله ذوالإحسان وهذا الحسن ، والله المحسن و هذا الحسن ، ثم خلق منا من صلب الحسين تسعة أثمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبنية ، وأرضاً مدحية ، أوهواء أوماء أوماء أوملكاً أوبشراً ، و كتابعلمه فوراً نسبتحه ونسمع ونطيع ، الخبر .

ابن على البجلي"، عن أحمد بن عيدا، عن الشمالي"، عن أبي جعفر البياغ فال: قال أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في البصدر: نقلت: ملاتكة ربي سمعت و أنتم تقولون: الحمد بيث الذي صدقنا وعده و اورثنا الإرض نتبوه من الجنة حيث نشاه.

<sup>(</sup>٢) في النصدر بعد قوله : سلطانه : و اشهدكم على عباده عرض ولايتكم علينا.

<sup>(</sup>۴) 🕻 🕻 : فوعدنا رېنا .

<sup>(</sup>٤) تفسير قرات: ١٣٦٨٦٤ . و العديث طويل.

عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرد في وحدانيته، ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً، ثم خلق من ذلك النور عما عليه الله و خلقني و ذريبتي، ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً، فأسكنه أنه فأسكنه أنه أبداننا، فنحن روح الله و كلماته، و بنا احتجب عن خلقه، فمازلنا في ظلة خضراء حيث لاشمس و لاقمر و لاليل و لانهار و لاعين تطرف، نعبد و نقد سه و نسبت فيل أن يخلق الخلق. الخبر. (١)

المساده عن أس عن النبي عَلَيْ الله قال : إن الله خلفني و خلق علياً و فاطمة و الحسن و الحسين قبل أن يخلق آدم عَلَيْ الله قال : إن الله خلفني و خلق علياً و فاطمة و الحسن و الحسين قبل أن يخلق آدم عَلَيْ الله عين السماء مبنية ، ولا أرض مدحية ، ولا ظلمة ولا نور لا شمس ولا قمر ولا جنة ولانار ، فقال العباس : فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله ؟ فقال : يا عم لما أرادالله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نوراً ، ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحاً ، ثم مزج النور بالروح ، فخلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسين، فكنا نسبت عدين التسبيح ، و نقد سه حين الاتقديس ، فلما أراد الله تعالى أن ينشى وخلق فتى نوري فخلق منه العرش فالعرش من نوري ، و نوري من نور الله ، و نوري أفضل من فتى نور الله ، و على " أفضل من الملائكة من نور على " ، و نور على " من فور الله ، و وابنتي فاطمة فالسماوات و الأرض من نور ابنتي فاطمة من نور الله ، و ابنتي فاطمة فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة من نور الله ، و ابنتي فاطمة فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة من نور الله ، و ابنتي فاطمة فلمن السماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة ، و نور ابنتي فاطمة من نور الله ، و ابنتي فاطمة فلمن السماوات والأرض ، ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس و القمر ، فالشمس و القمر من نورولدي الحسن فخلق منه الشمس و القمر من نورولدي الحسن أفضل من السماوات والأرض ، ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس و القمر ، فالشمس و القمر من نورولدي الحسن ، نورالله ، والحسن أفضل من السماوات والأرض ، ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس و القمر من نورولدي الحسن ، نورالله ، والحسن أفضل من السماد على الحسن أفضل من السماد على المساد المساد والمن المناه على الحسن أماله المناه على المناه على الحسن أمن المناه عن المناه المناه عن المناه المناه

<sup>(</sup>١) كنز چامع الغوالد مخطوط.

<sup>(</sup>٢) قال المعنف في الهامش : وجداه في العسباح لكنه ليس من الشيخ كما مر في الههرست النهي . قلت : ذكر في الهمل الاول من مقدمة الكتاب المه للشيخ هاهم بن معمد ، وقد ينسب إلى شيخ الطاعفة وهو خطأ ، وكثيراً مايروى عن الشيخ شاذان بن جبرايل القبي وهو متأخرهن الشيخ براتب . واجم ج١ : ٢١ قلت : كان الشيخ شاذان في الفرن السادس ، لانه الله كتابه الاسة الملة في سنة ٨٥٠ .

والقمر ، ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنة و الحور العين ، فالجنة و الحور العين من نور ولدي الحسين ، ونور ولدي الحسين من نور الله ، وولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين . الخبر . (١)

القطّان ، عن الطالقاني ، عن الطالقاني ، (۱) عن الحسن بن عرفة ، عن و كبع ، عن على بن إسرائيل ، عن أبي صالح ، عن أبي ذر "رحمة الله عليه قال : سمعت رسول الله على عن على بن أبيطالب من نور واحد ، نسبت الله يمنة العرش قبل أن خلق آدم بألفي عام ، فلمنا أن خلق الله آدم على الله النورفي صلبه ، و لقد سكن الجنة ونحن في صلبه ، ولقد هم " بالخطيئة ونحن في صلبه ، ولقد ركبنوح عَليَّكُم السفينة و نحن في صلبه ، ولقد قذف إبراهيم عَليَّكُم في النار و نحن في صلبه ، فلم يزل ينقلنا الله عز و جل من أصلاب طاهرة (٦) إلى أرحام طاهرة حتى انتهى بنا إلى عبد الله ، وجعل في النبو ق صلب أبي طالب ، فقسمنا بنصفين ، فجعلني في صلب عبد الله ، و جعل علياً في صلب أبي طالب ، وجعل في النبو ق و البركة ، و جعل في علي "الفصاحة والفروسية ، وشق لنا اسمين من أسمائه ، فذوالعرش محمود و أنا على ، والله الأعلى و هذاعلى " (١٤)

١٣ ـ مع : المكتب ، عن الور اق ، عن بشر بن سعيد ، عن عبدالجباربن كثير ، عن عبد الجباربن كثير ، عن عبد الهلالي أمير المدينة ، عن الصادق عليهما على بن حرب الهلالي أمير المدينة ، عن الصادق عليهما كانانوراً بين يدي الله جل جلاله قبل خلق الخلق بألفي عام ، وإن الملائكة لما رأت ذلك النور ، النور ، فقالت : إلهنا وسيدنا ما هذا النور ،

<sup>(</sup>١) كنز جامع الغوامد مخطوط.

<sup>(</sup>۲) هتمدًا في النسخ . وفيه وهم لان الموجود في المعاني ، إبولهم أحمد بن العسين بن أحمد ابن عبيد النيسابوري المرواني قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن إسراهيم بن مهران السراج ، و الطالقاني هو محمد بن العسن ، و الطالقاني هو محمد بن ابراهيم بن اسعاق و كلاهما من مشامخ الصدوق ، لايروي أحمدها عن الاخر .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من المعدر: أصلاب طيبة .

<sup>(</sup>٤) مماني الاخبار : ٧١ .

<sup>(</sup>ه) في المصدر : قد انشمب .

فأوحى الله عز وجل إليهم: هذا نور من نوري أصله نبوة وفرعه إمامة ، فأمَّا النبوة (١) فلمحمَّد عبدي ورسولي ، وأمَّا الإمامة فلعلي حجَّتي ووليِّي ، ولولاهما ما خلقت خلقي الخبر. (٢)

18 - ما: المفيد، عن علي "بن الحسن البصري"، عن أحمد بن إبراهيم القمي "، (٣) عن جميد ، عن أنس قال: سمعت رسول الله عن جميد علي " الأحر ، عن نصر بن علي " ، (٤) عن حميد ، عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كنت أنا وعلي عن يمين العرش ، نسبت الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام ، فلما خلق آدم جعلنا في صلبه ، ثم " نقلنا من صلب إلى صلب في أصلاب الطاهرين و أرحام المطهرات حتى انتهينا إلى صلب عبد المطلب ، فقسمنا قسمين : فبعمل في عبدالله نصفا ، وفي أبي طالب نصفا ، وجعل النبو " والرسالة في "، وجعل الوسية والقضية في علي "، ثم " اختار لنا اسمين اشتقهما من أسمائه : فالله المحمود وأنا عمل ، والله العلي وهذا على " ، فأنا للنبو " والرسالة ، وعلى "للوسية والقضية . (٥)

ه ، عن عيسى بن أحدالهاشمي ، عن عيسى بن أحدبن عيسى ب عن المحدبن عيسى ب عن أبي المحدبن عيسى ، عن أبي المحدد المحدد

<sup>(</sup>١) في النصدر : أما النبوة .

<sup>(</sup>٢) معاني الإخبار : ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في المعدر : حدثنا أبوبشر محمدين ابراهيم القبى والظاهر أنه سهو من النساخ ، لان أبابشر اسبه أحمد ، وأما توصيفه بالقبى فهو وهم ، والصحيح الدى بالدين ، والرجل هواحمد بن أبراهيم بن أحمد بن المعلى بن أسد العبى البصرى ابو بشر ، والعبى نسبة الى العم لقب مرة بن مالك بن حنظلة ابى قبيلة . داجم ترجمته فهارس النجاشي و الشيخ و ابن النديم وخلاصة الملامة وهيره .

<sup>(</sup>١) في البعيدر: نصرين على ؛ عن حبد الوهاب بن معيد ؛ عن حبيد .

<sup>(</sup>٠) امالي ابن الشيخ : ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) في المعدر: أبوموسى عيسى بن أحبد بن عيسى المنصورى قال: عدثني الإمام على بن محمد الله على محمد بن على إه. ثم ذكر الالمة الى على طبيهم السلام.

-14-

ياعليُّ خلقني الله تعالى و أنت من نور الله حين خلق آدم ، فأفرغ ذلك النور في صلبه ، فأفضى به إلى عبدالمطَّلُ ، ثمَّ افترق من عبدالمطَّلُب أنا في عبدالله ، وأنت في أبي طالب ، لاتصلح النبو " إلا لي ، ولاتصلح الوصية إلا لك ، فمن جحد وصيتك جحد نبو تي ، ومن جحد نبو"تي كبهالله (١) على منخريه في النار . <sup>(٢)</sup>

١٦ \_ما: بايسناده عن أنس بن مالك (٢) قال: قلت للنبي مَنْ الله عن أنس بن مالك (٢) على " أخوك ؟ قال : نعم على " أخي ، قلت : يارسول الله صف لي كيف على " أخوك ؟ قال : إنَّ الله عزِّ وجلَّ خلق ماءً تحرّ. العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام ، وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه (٤) إلى أن خلق آدم ، فلمَّا خلق آدم نقل ذلك الماء من اللَّؤلؤة فأجراه في صلب آدم ، (٥) إلى أن قبضه الله ، ثم الله إلى صلب شيث ، فلم يزل ذلك الما، ينتقل من ظهر إلى ظهر (<sup>(٦)</sup> حتى صار في عبد المطلب، ثمَّ شفّه الله عز وجلَّ

<sup>(</sup>١) في المصدر: أكبه الله .

<sup>(</sup>٢) أمالي ابن الشيخ : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الحديث مسند في المصدرأخرجه المصنف مرسلا للاختصار ، والاسناد هكذا : حدثنا الشيخ السعيد الوالد , حمه الله قال : حدثنا محمد بن على بن خشيش قال : حدثنا أبو الحسن على بن القاسم ابن يعقوب بن عيسى بن الحسن بن جعفر بن ابراهيم القيسي العراز املا, في منزله قال : حدثنا أبوزيه محمد بن الحسين بن مطاع البسلمي إملاء ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن حبر القواس خال ابن كردى ، قال : حدثنا محمد بن سلمة الواسطي قال: مدثنا يزيد بن هارون ، قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا ثابت ، عن أنس بن مالك . ثم ذكر جملا يتعلق بالفضائل تركه المصنف و اورده في موضه . قوله : (ابن خشيش)هكذا في مواضع ، وفي مواضع اخر دا بن خنيس بالخاء فالنون ثم إلياء فالسين وظاهر الممنف في المقدمة إنه إبن حشيش بالحاء فعلى اى نسبه في الإمالي: ١٩٥٥ هكذا: محمد بن على بن خشيش بن نصر بن جعفر بن إبراهيم التبيسي .

<sup>(</sup>٤) فيه اضطراب وفدوش ظاهر ، ولمل السراد أن معمل لؤلؤة خشرا، كان مخفيا عن العلامكة وان كان ظاهرا في هامن علمه . و السراد من غامض علمه علم لم يكن يظهره لغيره .

اجراه الماء في صلب آدم ايضا يعتمل أن يكون كناية عن الاستعداد لخروم تلك إلا نوارمنه كبا عرفت منه رحبه الله.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: من طهر إلى طهر، وفيه: في صلب عبد المطلب،

نصفين : فصار نصفه في أبيعبدالله بن عبدالمطلّب ، ونصفه في أبيطالب ، فأنا من نصف الماء وعلي من النصف الآخرة . ثم قرأ رسول الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْن

اقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في بدء خلقه عَلَيْهُ في كتاب أحوال أميرالمؤمنين عليه السلام وكتاب الإمامة .

القطّان ، عن المفصّل قال : قال لي أبوعبدالله على الله بن داهر ، عن عبدالله بن داهر ، عن أبيه ، عن على بن سنان ، عن المفصّل قال : قال لي أبوعبدالله على أبا مفصّل أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله عَلَى الله على الله نبياء عَلَى الله وطاعته وخلق الخلق بألفي عام ؟ قلت : بلى ، قال : أما علمت أنّه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته و اسباع أمره ووعدهم البعنة على ذلك ، وأوعد من خالف ما أجابوا إليه و أنكره النار ؟

<sup>(</sup>١) امالي ابن الشيخ : ١٩٨٥ (٨) .

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ٩٥ والعديث طويل يأتي في محله .

<sup>(</sup>٣) العديث في المصدر مسند ترك إسناده اختصاراً و الإسناد هذا : حدثنا العسن بن محمد بن سعيد الهاشي الكوفي : قال : حدثنا فرات بن ابراهيم الكوفي ، قال حدثنا العسن بن على بن الحسين بن محمد : قال : حدثنا إراهيم بن الغضل بن جغر بن على بن ابراهيم بن سليمان بن عبدالله ابن العباس ، قال : حدثنا الحسن بن على الزهراني اليهبري قال : حدثنا سهل بن يشار (يسارخل) قال : حدثنا أبوجهنر محمد بن على الطالقاني قال : حدثنا محمد بن عبدالله مولى بني هاشم ، عن محمد ابن اسحاق ، عن الواقدي ، عن الهديل (الهدلي خل) عن متحول ، عن طاوس ، عن ابن مسعود .

الثاني فأنا العالي الأعلى (١) وهذا علي"، و الثالث فأنا الفاطر وهذه فاطمة، و الرابع فأنا المحسن وهذا حسن، والخامس فأنا ذوالإحسان و هذا حسين ، كلُّ يحمد الله عز" وجلًّ. (٢)

أقول: سيأتي في ذلك أخبار كثيرة في كتاب الإمامة.

١٩ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عمّابين على بن مهدي و غيره ، عن عمّابين على بن مهدي و غيره ، عن عمّابين علي بن عمرو ، (٢) عن أبيه ، عن جميل بن صالح ، عن أبي خالد الكابلي ، عن ابن نباتة قال : قال أميرالمؤمنين عَلَيْتُكُم : ألا إنّي عبدالله وأخورسوله ، وصد يقه الأوّل ، قد صدّقته و آدم بين الروح والجسد ، ثم إنّي صدّيقه الأوّل في أمّتكم حقّاً ، فنحن الأوّلون و نحن الآخرون . الخبر . (٤)

٢٠ ـ فس: أبي ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي عن ابن سنان قال : قال أبو عبدالله عَلَيْنَا ، وذلك أنه كان أقرب عبدالله عَلَيْنَا ، وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله عَلَيْنَا ، وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله عبارك وتعالى . الخبر . (٥)

الا عن الصائغ ، (٦) عن أحد الهمداني ، عن جعفر بن عبيدالله ، عن ابن محبوب عن صالح بن سهل ، عن أبي عبدالله تَطْلِقُهُمُ قال : إن بعض قريش قال لرسول الله عَلَيْكُمُ قال : إن بعض قريش قال لرسول الله عَلَيْكُمُ قال : إن كنت بأي شيء سبقت الأنبياء وفضّلت عليهم و أنت بعثت آخرهم وخاتمهم ، قال : إني كنت أوّل من أقر بربتي جل جلاله ، وأوّل من أجاب ، حيث أخذالله ميثاق النبيين ، وأشهدهم

<sup>(</sup>١) البصدر خال عن قوله : الإعلى.

<sup>(</sup>۲) معانی الاخبار: ۲۱.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : عبروين طريف الحجري .

<sup>(</sup>٤) المجالس والاخبار: ٤٦ والعديث طويل.

<sup>(</sup>۵) تفسير القبي : ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٦) المائمة كما قال المسنف في الفصل الرابع من مقدمة الكتاب هو عبدالله بن محمد، و الموجود في المصدر : الحسن بن على بن أحمد المائم ، فالظاهر أنه وهم قيه .

على أنفسهم : ألست بربتكم ؟ فالوا : بلى ، فكنتأو ل نبي قال «بلى» فسبقتهم إلى الإقرار بالله عز وجل . (١)

ير : ابن محبوب عن صالح مثله . <sup>(۲)</sup> شي : عنصالح مثله . <sup>(۲)</sup>

٣٢ - ع: ابن المتوكّل، عن الحميري ، عن أحمد بن عن ابن مجبوب ، عن ابن مجبوب ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليها قال : لمّا أراد الله عز و جل أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه ، ثم قال لهم : من ربّكم ؟ فأو لمن نطق رسول الله عَلَيْتُهُ و أمير المؤمنين عَلَيْكُم والأ ئمنة صلوات الله عليهم أجعين ، فقالوا : أن ربّنا ، فحم لهم العلم والدين ، ثم قال للملائكة : هؤلاء حملة ديني وعلمي وأ منائي في خلقي ، وهم المسؤولون ، ثم قال لبني آدم : (١) أقر والله بالربوبية ، ولهؤلاء النفر بالطاعة و الولاية ، فقالوا : نعم ربّنا أقررنا ، فقال الله جل جلاله للملائكة : اشهدوا ، فقالت الملائكة : شهدنا على أن لا يقولوا غداً : إنّا كنّا عن هذا غافلين ، أو يقولوا : إنّما أشرك آباؤنا من شهدنا على أن لا يقولوا غداً : إنّا كنّا عن هذا غافلين ، أو يقولوا : إنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذر ينّة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ، يا داود الأنبياء مؤكّدة عليهم في الميثاق . (٥)

٣٣ ـ ير : علي بن إسماعيل ، عن عمل السماعيل ، عن سعدان ، عن سالح بن سهل ، (٦٦ عن أبي عبدالله المحللة المحلكة ا

<sup>(</sup>١) معانى الاخبار : ٢ ه و٣ ه .

<sup>(</sup>٧) سبائر الدرجات : ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي مخطوط .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : ثم قيل لبني آدم .

<sup>(</sup>ه) عللالشرائع : . ه و ليه ، والإنبياء مؤكدة اه .

 <sup>(</sup>٦) في المصدر: سعدان بن مسلم ، عن سهل بن سالح قلت : هومقلوب ، والرجل هوسالح بن سهل الهيدا بي الذي رماء ابن الفضائري بالكذب ووضع الحديث ، وتقدم الحديث عن السلل .

<sup>(</sup>٧) بمائر إلدرجات: ٣٣.

٢٤ ـ شي : عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عَلَيَكُم عن قول الله : دو إذ أخذ ربّك من بني آدم منظهورهم ، إلى «قالوا بلي (١) » قال :كان عمّ عليه وآله السلام أو ّل من قال بلي (٢).

ور الله على المسادق عَلَيْكُم في قوله تعالى: دوإذ أخذ رباك من بني آدم و الآية ،كان الميثاق مأخوذاً عليهم أنه بالربوبية ، ولرسوله بالنبوة ، ولا ميرالمؤمنين والألمة اللا مامة ، فقال : ألست بربتكم ، وعلى إمامكم ، والأئمة الهادون أثمتكم المقالوا : بلى ، فقال الله : « أن تقولوا يوم القيامة » أي لئلا تقولوا يوم القيامة د إنّا كنّا عن هذا غافلين » فأول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء له بالربوبية وهو قوله : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » فذكر جعلة الأنبياء ثم ابرز أفضلهم بالأسامي ، فقال : « ومنك » يا على ، فقد مرسول الله عَلَيْ الله المنافية وموسى وعيسى دومن عن من عنولاء الخمسة أفضل الأنبياء ، ورسول الله أفضلهم ، ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله عَلَيْ الله على الله يمان به ، وعلى أن ينصروا أميرا لمؤمنين ، فقال : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لنا آليتكم من كتاب وحكمة ثم جائكم رسول مصدق لما معكم » يعني رسول الله عَلَيْ الله من المنافية والأثمة (ع) ، تخبروا الممكم بغيره وخبر ولية والأثمة (ع) .

٢٦\_ ع : أبي ، عن ملك العطّار ، عن الأشعري ، عن موسى ن عمر (\*) ، عن ابنسنان، عن أبي سعيد القمّاط ، عن بكير قال : قال لي أبوعبدالله تَعْلَيْكُمُ : هل تدري ماكان الحجر؟ قال : قلت لا ، قال : كان ملكاً عظيماً من عظماء الملائكة عندالله عز وجل ، فلمّا أخذالله

<sup>(</sup>١) هكذاني نسخة المصنف وغيره ، والصحيح كما في البرهان : إلى قوله : ﴿قَالُوا بَلِّي ۗ •

<sup>(</sup>٧) تفسير المباشي ، مخطوط ، وقد أخرجه و غيره البحراني في البرهان ٢ : ٠ ٠ .

<sup>(</sup>٣) على الانبياء له -خل .

<sup>(</sup>٤) تفسير القبي ا ٢٩٩ و ٣٠٠ ، في المصدر؛ وخبر وليه من الاثمة ، قلت ؛ قوله ؛ (أمير المؤمنين ) تأويل للاية ، والإ فالطاهر يتعالفه ، وعلى أي فالحديث مرسل كماتري .

<sup>(</sup>٥) في البصدر: موسى بن عبر (عبران خل) ٠

الميثاق من الملائكة لهبالربوبية ولمحمد عَنَا الله بالنبوة ولعلي بالوصية اصطكّت فرائس الملائكة ، وأو ل من أسرع إلى الا قرار ذلك الملك ، ولم يكنفيهم أشد حبّاً لمحمد وآل على منه ، فلذلك اختاره الله عز وجل من بينهم ، وألقمه الميثاق ، فهو يجيء يوم القيامة وله لسان ناطق ، وعين ناظرة ، ليشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان ، وحفظ الميثاق (١)

أقول: سيأتي الخبر بتمامه معسائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامةو كتاب الحج المعالم على الله عمالي .

ابن عيسى، عن ابن عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن معروف ، عن على بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جد و على عن عن بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جد و قال : قال رسول الله عَلَيْهُ الله الله نبياً حتى أمره أن يوسي إلى عشيرته من عصبته (٢) و أمرني أن أوسي ، فقلت : إلى من يا رب ؟ فقال : أوس يا على إلى ابن عملك علي بن أبي طالب ، فا تي قد أثبته في الكتب السالفة ، وكتبت فيها أنه وصيت ، و على ذلك أخذت ميثاق الخلائق (٢) ومواثيق أنبيائي ورسلي ، أخذت مواثيقهم لي بالربوبية ، و لك أخذت ميثاق الخلائق بن أبي طالب بالولاية (٤) .

أقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة ، فا إن ذكرها في الموضعين يوجب التكرار .

٢٨ \_ كا : أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن عبل بن عيسى ، وعمل بن عبدالله (\*) ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن أبي عبدالله تُطَيِّكُم قال : قال الله تبارك وتعالى: ياعمد إلى خلقتك وعلي نوراً \_ يعني روحاً \_ بلابدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي

<sup>(</sup>١) علل الشرافع : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : حتى أمره الله أن يوصى إلى أفضل عشيرته من عصبته .

<sup>(</sup>٣) الخلامف خ ل .

<sup>(</sup>٤) أمالي ابن الثيخ: ٣٣٠ ٢٠ .

<sup>(</sup>a) في الكافي : الحسين بن عبدالله ، عن محمدبن عبسى ومحمد بن عبدالرحمن ، و في مرآة العقول : العسين بن عبيدالله (عبدالله خل ) عن محمدبن عبسى ومحمدبن عبدالله (عبدالله خل ) عن محمد بن عبسى ومحمد بن عبدالله (عبدالله خل )

و بحري ، فلم تزل تهلّلني و تمجدني ، ثم جعت روحيكما فجعلتهما واحدة ، فكانت تمجدني و تقد سني وتهلّلني ، ثم قسمتها ثنتين ، وقسمت الثنتين ثنتين ، فصارت أربعة : على واحد ، وعلي واحد ، والحسن والحسين ثنتان ، ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها (١) روحاً بلا بدن ، ثم مسحنا بيمينه (٢) فأفضى نوره فينا (٦) .

79 \_ كا: الحسين بن على ، عن المعلّى ، عن عبدالله بن إدريس ، عن على بن سنان قال : كنت عند أبي جعفر الثاني تُلْيَّكُم فأجريت اختلاف الشيعة ، فقال : ياعل إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفر دا بوحد انيته ، ثم خلق على وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهر ، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها (3) ، وأجرى طاعتهم عليها ، وفو من المورها إليهم ، فهم يحلّون ما يشاؤون ، ويحر مونما يشاؤون، ولن يشاؤوا إلّا أن يشاء الله تبارك وتعالى (٥) ثم قال : ياعل هذه الديانة التيمن تقد مها مرق ، ومن تخلّف عنها محق ، ومن لزمها لحق ، خذها إليك يا على (٦).

٣٠ \_ ها: جماعة عن أبي المفضّل ، عن رجاء بن يحيى ، عنداود بن القاسم ، عن عبدالله بن الفضل ، عن هارون بن عيسى بن بهلول ، عن بكّار بن عمّا بن شعبة ، عن أبيه ، عن بكر بن عبدالملك (٧) عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جدّ مأمير المؤمنين عليه قال :

<sup>(</sup>١) هذا يخالف بمن الاحاديث السابقة .

<sup>(</sup>٢) مسح الله باليمين كناية عن جعلهم ذا اليمن والبركة .

<sup>(</sup>٣) الاصول ٢:٠٤١.

<sup>(</sup>٤) أى خلقها بعضرتهم و اطلعهم علىأطوارالخلق وأسراده . قوله : ﴿وَأَجْرَى ۗ أَى أُوجِبَ .

 <sup>(</sup>٥) سيأتي في المجلدالامامة في فصل بيان التغويش و معانيه شرح من المصنف حول الحديث ،
 و سيأتي هنا لك تحقيق حول التغويض .

<sup>(</sup>r) الاصول ۱:123·

<sup>(</sup>٧) في إسناد الحديث اختصار ، وتفصيله كما في المصدر هكذا : أخبرناجماعة عن أبي العفدل ، قال : أخبرنا رجاء بن يعيى أبو الحدين العبرتائي الكاتب ، قال : حدثنا أبوهاهم داود بن القاسم أبي المفضل ، قال : حدثنا هبيدالله بن الفضل أبو عيسى النبهائي بالقسطاس ، قال : حدثنا هارون ابن عيسى بن بهلول المعرى الدهان ، قال : حدثنا بكاربن محمد بن شعبة المماني ، قال : أبي محمد ابن شعبة اللهاني ، قال : أبي محمد ابن شعبة اللهاني ، قال : حدثني بكر بن الملك الاعتق المصرى .

قال رسول الله عَلَيْكُ : يا علي خلق الله الناس من أشجار شتّى ، و خلقني و أنت من شجرة واحدة ، أنا أصلها و أنت فرعها ، فطوبى لعبد تمسَّك بأصلها ، و أكل من فرعها (١).

٣١ ـ ها : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبدالله بن إسحاق بن إبر اهيم المدائني" (٢) ، عن عثمان بن عبدالله ، عن عبدالله بن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله قال : بينا النبي عَلَيْ الله بعرفات ، و على عَلَيْ الله عليه و نحن معه ، إذ أوما النبي عَلَيْ الله إلى علي علي المناه ، فقال : ضع خمسك \_ يعني كفك \_ في علي المنتي با علي ، فدنا منه ، فقال : ضع خمسك \_ يعني كفك \_ في كفي ، فأخذ بكفه ، فقال : يا علي خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها ، وأنت فرعها ، والحسن والحسين أغصانها ، فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله الله البحنة (٣).

٣٧ ـ ما : الغضائري ، عن علي بن غل العلوي ، عن الحسن بن علي بن صالح (٤) ، عن الكليني ، عن علي بن صالح عن الكليني ، عن علي بن على ، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري ، عن الصادق عَلَيْتُكُمُ عن الحسن بن علي عَلَيْتُكُمُ قال : سمعت جد ي رسول الله عَلَيْتُكُمُ يقول : عن الحسن بن علي قَلِيّكُمُ قال : سمعت جد ي رسول الله عَلَيْتُكُمُ يقول : خلفت من نور الله عز وجل ، وخلق أهل بيتي من نوري ، وخلق مجسّيهم من نورهم ، وسائر الخلق في النار (٥) (١).

٣٣ \_ ما : الغضائري ، عن علي بن جه العلوي ، عن عبدالله بن جه ، عن الحسين، عن أبي عبدالله بن أسباط ، عن أحد بن جه بن زياد العطار ، عن جه بن مروان الغز ال ، عن عبيد بن يحيى ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن جد ، الحسن بن علي علي قال الله عن الفردوس لعينا أحلى من الشهد ، وألين من الزيد ، وأبرد من قال رسول الله عَن الزيد ، وأبرد من

<sup>(</sup>١) المجالس والاخبار ٣٤،

<sup>(</sup>٢) في المصدر : عبدالة بن إسحاق بن إبراهيم بن مماد الخطيب المدائني قال : حدثنا عثمان بن عبدالة أبوعبرو الشان .

<sup>(</sup>٣) المجالس والإخبار: ٣٤

<sup>(</sup>٤) في النصدر: النحسين بن صالح بن شبيب الجوهري .

<sup>(</sup>٥) في نسخة ، من النار .

<sup>(</sup>٦) التجالس والإخبار: ٥٧.

الثلج، وأطيب من المسك، فيها طينة خلقنا الله عز وجل منها، وخلق شيعتنا منها، فمن لم يكن من تلك الطينة فليس مناً ولامن شيعتنا، وهي الميثاق الذي أخذ الله عز وجل على ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب تَلْقِيلُمُ (١).

٣٤ - كتاب فضائل الشيعة با سناده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً مع رسول الله عَنَافِقُ إِذَ أَفِيلَ إِلَيه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لا بليس: «أستكبرت أم كنت من العالين» فمن هم يا رسول الله؟ الذين هم أعلى من الملائكة ؟ فقال رسول الله عَلَائكة ؟ فقال رسول الله عَلَي وفاطمة والحسن والحسين، كنا في سرادق العرش نسبت الله وتسبت الملائكة بتسبيحناقبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفي عام (٢)، فلما خلق الله عز وجل آدم أمرالملائكة أن يسجدوا له، ولم يأمرنا بالسجود، فسجدت الملائكة كلم إلا إبليس فا نه أبي أن يسجد، فقال الله تبارك وتعالى: «أستكبرت أم كنت

<sup>(</sup>۱) الحالس والاخبار ، ۷ ه ، نى الصدر : أخذاشعليه ولاية، ونى ذيل الحديث : قال عبيد : فلاكرت لتحدين الحدين هذا الحديث ، فقال : صدقك يحيى بن عبدالله ، هكذا أخبرنى أبى ، عن جدى ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وآله ، قال عبيد ، قلت : أشتى أن تفسره لنا إن كان عندك تفسير ، قال : نم ، أخبرنى أبى ، عن جدى ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن لله تسالى ملكارأسه تحت العرش ، و قدماه في تضوم الارض السابة السفلى ، بين عينيه راحة أحدكم ، فاذا أراد الله عزوجل أن يتعلق خلقا على ولاية على بن أبى طالب عليه السلام أمر ذلك الملك فأخذ من تلك الطينة فرمى بها في النطنة ، حتى تصيرالى الرحم ، منها يتعلق وهي الميثاق و السلام إنتهى فلت : قوله ، لمحدبن الحسين ، قد سقط ( على ) من البين في الطبع ، و الصحيح لمحدبن على بن الحديث عليهم السلام ، و قد ذكر الحديث تارة المخرى في الإمالى: ١٩٨ باسناده عن أبى منصور السكرى ، عن جده على بن عر ، عن أبى الساس اسحاق بن مروان القطان ، عن أبيه ، عن عبيد بن الحديث إلى الباس اسحاق بن مروان القطان ، عن أبيه ، عن عبيد بن الحديث إلى الباس على عليهم السلام هذا الحديث إلى . قوله : قال عبيد : فذكرت ذلك لمحدين على بن الحدين بن على عليهم السلام هذا الحديث إلم . قوله : إن في البنة الم يعمل على الخلق في بعض مرات الوجود ، قالاول يدل على الخلق في عالم البنة و النار ، و لمله يحمل على الخلق في بعض مرات الوجود ، قالاول يدل على الخلق في عالم النبة و النار ، و لمله يحمل على الخلق في بعض مرات الوجود ، قالاول يدل على الخلق في عالم النبة و النار ، و لمله يحمل على الخلق في بعض مرات الوجود ، قالاول يدل على الخلق في عالم الانوار ، و الثاني على خلق طينتهم بعدما خلق أنوارهم من قبل .

<sup>(</sup>۲) هذا لاینانی ماتندم نی الحدیث الاول من أن نور محد صلی اشعلیه و آله وسلم خلق قبل آدم و قبل العرش بآلاف سنة، لان نوره انتقل الی سرادق العرش بعد خلق العرش ، ولیس فی الحدیث ﴿إِنَا خَلَفَنَا﴾ بل فیه : ﴿كِنَا﴾ .

من العالين ، أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش (١).

٣٦ - ير : على بن حماد ، عن أخيه أحمد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبياء والأوصياء يوم الجمعة ، عن أبي الحسن الأول تُطَيِّنًا قال : سمعته بقول : خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة ، وهو اليوم الذي أخذالله ميثاقهم ، وقال : خلقنا نجن وشيعتنا من طينة مخزونة لا يشذ منها شاذ إلى يوم القيامة (٧).

٣٧ - ير: أحمد بن موسى ، عن الحسن بن موسى ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحن بن كثير ، عن أبي عبد الله علي قال: إن الله عز وجل خلق عمد أبي عبد الله علي قال: إن الله عز وجل خلق عمد أبي عبد الله علي العرض (١٩) فلا ينقص منهم واحد ، ولا يزيد منهم واحد (١٩).

٣٨ \_ ير : بعض أصحابنا ، عن عبدال الحسين ، عنعثمان بن عيسى ، عن عبدال حن

<sup>(</sup>١) فضائل الشيعة ، مخطوط .

<sup>(</sup>٢) في النصدر : عن شيخ من أهل المداءن يسبى بشرإه .

<sup>(</sup>٣). النصح : رشاش الماء..

<sup>(</sup>٤) في النصدر : من فضل طينة أميراليؤمنين عليه السلام .

<sup>(</sup>ه) أي تشتاق إلينا .

<sup>(</sup>٦) بصائر الدرجات : ١٥٠

<sup>(</sup>٧) بعبائر الدرجات ، ٦.

<sup>(</sup>٨) هذا الإينا في خلفهم قبل العرش ، لان ذلك يعمل علي خلق مادتهم لا إنوارهم .

١(٣)؛ بماكر الدرجات :٦٠ .

ابن الحجَّاج قال: إن الله تبارك وتعالى خلق عمَّاً وآل عمَّا من طينة علَّين ، وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك . الخبر(١) .

٣٩ ــ ٤ : العطار، عن أبيه ، عن الأشعري"، عن ابن أبي الخطاب ، عن أبي سعيد الغضنفري" (٢) ، عن عمروبن ثابت ، عن أبي حزة قال : سمعت علي " بن الحسين عليه الأله المن الله عز و جل خلق علماً و علياً و الأثمة الأحد عشر من نور عظمته أرواحاً في ضياء نوره (٢) ، يعبدونه قبل خلق الخلق ، يسبتحون الله عز وجل ويقد سونه ، وهم الأثمة الهادية من آل على صلوات الله عليهم أجمين (٤) .

• ٤ - ك : ابن إدريس، عن أبيه ، عن م بن الحسين بن زيد ، عن الحسن بن موسى، عن علي بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبيه ، عن المفضل قال : قال الصادق علي بن الله تبارك و تعالى خلق أربعة عشر نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام ، فهي أرواحنا ، فقيل له : ياابن رسول الله ومن الأربعة عشر ؟ فقال : على و علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين ، آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال ، ويطهر الأرض من كل جور وظلم (٥).

الله عن رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي " با سناده إلى جابر الجعفي "، عن أبي جعفر تَثَايَتُكُم قال : ياجابر كان الله ولاشيء غيره ، لامعلوم ولا مجهول ، فأو ل ما ابتدأ من خلقه أن خلق على أ عَلَيْظُهُ ، وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته ، فأوقفنا أظلّة خضراه بين يديه ، حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ، ولا ليل ولانهار ، ولا شمس ولا قمر ، النجر (٢) .

<sup>(</sup>١) بصافر الدرجات: و .

 <sup>(</sup>۲) في النصدر : العماري ؛ و روى الحديث الكليئي في اصول الكاني باب ماجاء في الاثنى
 هشر ٢:٠٣٠ باستاده عن محمدبن يحيى العطار و فيه : المصفوري .

<sup>(</sup>٣) في الكاني : من اور عظمته ، فاقامهم أشباحاً في ضياء نوره .

<sup>(</sup>٤) كمال الدين : ١٨٤ .

<sup>(</sup>ه) كمال الدين : ١٩٢ و ١٩٣٠

<sup>(</sup>٦) رياض الجنان : مخطوط .

٤٢ ــ وروى أحمد بن حنبل با سناده عن رسولالله تَلَيْظُهُ إِنّـه قال : كنت أنا و علي نوراً مِي يدي الرحمن قبل أن يخلق عُرشه بأربعة عشر ألف عام (١١).

٤٣ \_ وعن جابر بن عبدالله قال : قلت لرسول الله عَلَيْمُ الله الله عمالي ماهو ؟ فقال : نور نبيت عاجابر ، خلفه الله ثم خلق منه كل خير (٢).

أقول: سيأتي تمام هذه الأخبار معسائر الأخبار الواردة في بده خلفهم عليه في كتاب الإمامة .

20 \_ كا : علي بن على ، عن سهل بن زياد ، عن غلابن علي بن إبراهيم ، عن علي ابن على ابن على ابن على الأظلة ؟ ابن حماد ، عن المفضل قال : قلت لأ بي عبدالله تُطَيِّكُم : كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة ؟ فقال : يا مفضل كنا عندربا ليس عنده أحد غيرنا في ظلّة خضراء ، نسبتحه ونقد سه و نهلله ونمجده ، ومامن ملك مقر ب ولازي روح غيرنا حتى بدا له في خلق الأشياء ، فخلق ماشاء كيف شاء من الملائكة و غيرهم ، ثم أنهى (2) علم ذلك إلينا (9).

<sup>(</sup>۱ –۳) رياض الجنان : مخطوط .

<sup>(</sup>٤) أي أعلمنابه .

<sup>(</sup>۵) الاصول ۱۱۱ ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) الاصول ١:١٤٤ و٢٤٤٠

\_70\_

بيان · قوله : • إذ لاكان ، لعلَّه مصدر بمعنى الكون كالقال و القول ، و المراد به الحدوث ، أي لم يحدث شي. بعد ، أوهو بمعنى الكائن ، ولعل " المراد بنور الأنوار أو "لا " نورالنبي عَلَيْكُ أَنَّهُ ، إن هو منو ر أرواح الخلائق بالعلوم و الهدايات و المعارف ، بل سبب لوجود الموجودات ، وعلَّه غائية لها ، وأجرى فيه ، أي فينور الأنوار ، من نوره ، أي من نور ذاته ، من إفاضاته وهداياته الَّتي نوَّرت منها جميع الأنوار حتَّى نور الأنوار المذكور أوَّلاً . قوله : « وهو النور الَّذي أي نور الأ نوار المذكور أوَّلاً ، والله يعلم أسرار أهل بيت نبية صلوات الله عليهم .

٤٧ \_ كا: أحدين إدريس ، عن الحسين بن عبدالله ، عن علمبن عبدالله ، عن عمر بن سنان ، عن المفضَّل ، عنجابر بن يزيد قال : قال لي أبوجعفر عَلَيْكُم ؛ ياجابر إنَّ الله أوَّل ما خلق خلق عجَّداً وعترته الهداة المهتدين، فكانوا أشباح نورين يدي الله، قلت: وما الأشباح؟ قال : ظلَّ النور ، أبدان نورانيَّة بلا أرواح ، وكانمؤيَّداً بروح واحد (١١) وهي روح القدس، فبه كان يعبدالله و عترته ، و لذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياه ، يعبدون الله بالصلاة والصوم و السجود والتسبيح والتهليل ، ويصلّون الصلوات ، ويحجّون ويصومون (٢).

بيان : قوله عَلَيْكُ : د أشباح بور، لعل الإضافة بيانية ، أي أشباحاً نورانية ، والمراد إمَّ الأجساد المثالية ، فقوله : «بلا أرواح» لعلَّه أراد به بلا أرواح حيوانية ، أوالا رواح بنفسها ، سواء كانت مجرَّدة أومادُّ يَّـة ، لأنَّ الأرواح إذالم تتعلَّق بالأ بدان فهي مستقلَّة بنفسها ، أرواح منجهة وأجساد من جهة ، فهي أبدان نورانيَّة لم تتعلَّق بها أرواح آخر، و ظلَّ النور أيضاً إضافته بيانيَّة ، وتسمَّى عالم الأرواح والمثال بعالم الظلال ، لأ نَّها ظلال تلك العالم وتابعة لها ، أولا نُّمها لتجرُّ دها أو لعدم كثافتها شبيهة بالظلُّ ، وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن تكون الإضافة لامية ، بأن يكون المراد بالنور نور ذاته تعالى ، فإنها من آثار تلك النور، والمعنى دقيق فتفطّن.

<sup>(</sup>١) في المصار: بروح وأحاة.

<sup>(</sup>Y) الاصول 11X £ .

٤٨ \_ اقول : قال الشيخ أبو الحسن البكري أستاد الشهيد الثاني (١) قدس الله روحهما في كتابه المسمى بكتاب الأنوار :

حد ثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث عن أبي عمر الأنصاري" سألت عن كعب الأحبار (٢) و وهب بن منبه و ابن عباس قالوا جمعاً : لمنا أراد الله أن يخلق عبداً عَيَالِمَةٌ قال لملائكته : إنني الريد أن أخلق خلقاً الفضله والشرقه على الخلائق أجمين ، وأجعله سيدالا و لينوالا خرين ، وأشفعه فيهم يوم الدين ، فلولاه مازخر فت الجنان ، ولا سعرت النيران ، فاعرفوا محله ، و أكرموه لكرامتي ، و عظموه لعظمتي ، (٦) فقالت الملائكة : إلهنا وسيدنا وما اعتران العبيد على مولاهم ١؛ (٤) سمعنا وأطعنا ، فعندذلك أمر الله تعالى جبرئيل (٥) وملائكة الصفيح الأعلى وحلة العرش فقبضوا تر بةرسول الله عنه المناه من الله تعالى جبرئيل (٥) وملائكة الصفيح الأعلى وحلة العرش فقبضوا تر بةرسول الله عنه المناه عنه المناه الله تعالى جبرئيل (٥) وملائكة الصفيح الأعلى المناه المنا

 <sup>(</sup>٢) بالحاء المهملة، هو كمب بن ماتع الحميرى أبواسحاق ، معضرم ، كان من أهل اليمن فسكن
 الشام ومات في خلافة عشان و قدزادهاي المائة .

<sup>(</sup>٣) في البصدر : وعظموء لتعظيمي .

<sup>(</sup>٤) في المصدر بعد ذلك : نموذ بجلالك أن نعميك ، سمنا إه .

<sup>(</sup>a) في النصدر: أمراق تمالى طاؤوس البلائكة رهوجبر يبل أن يأتيه بالطينة الباركة ، فهبط جبر يمل و ملائكة الصفيح الإعلى إه. قلت ، السفيح ، السماء .

موضع ضريحه ، وقضى أن يخلقه من التراب ، ويميته في التراب ، ويحشره على التراب ، فقب من تربة نفسه الطاهرة فبضة طاهرة (١) لم يمش عليها قدم مشت إلى المعاصي ، فعرج بها الأمين جبر أيل فغمسها في عين السلسبيل ، حتى نفيت كالدرة البيضاء ، فكانت تغمس كل يوم في نهر من أنهار الجدة ، وتعرض على الملائكة ، فتشرق أنوارها فتستقبلها الملائكة بالتحية والا كرام ، وكان يطوف بها جبر أيل في صفوف الملائكة ، فا ذا نظروا إليها قالوا : إلهنا والإ كرام ، وكان يطوف بها جبر أيل في صفوف الملائكة ، فا ذا نظروا إليها قالوا : إلهنا وسيدنا إن أمرتنا بالسجود سجدنا ، فقد اعترفت الملائكة بفضله (١) و شرفه قبل خلق وتقديساً ، ولما خلق الله آدم تأليل سمع في ظهره نشيشاً (١) كنشيش الطبر ، وتسبيحاً وتقديساً ، فقال آدم : يارب وما هذا ؟ فقال : يا آدم هذا تسبيح على العربي " ، سيدالا و الن والا خرين ، فالسعادة لمن تبعدواً طاعه ، والشقاء لمن خالفه (١) ، فخذ يا آدم بعهدي ، ولا تودعه إلا الأصلاب الطاهرة من الرجال ، والأرحام من النساء الطاهرات الطبيبات العفيفات (١) ، أو كالقرب في غربة آدم كالشمس في دوران قبة الفلك ، أو كالقرب في الليلة المظلمة ، وقد أنارت منه السماوات والأرس والسرادقات والعرش والكرسي" ، وكان آدم تأليلية المظلمة ، أرادأن بغشي حواء أم هاأن تنطيب وتنظيم ، ويقول لها : الله يرزقك هذا النور ، ويخصلك أرادأن بغشي حواء أم هاأن تنطيب وتنظيم ، ويقول لها : الله يرزقك هذا النور ، ويخصلك ، أرادأن بغشي حواء أم هاأن تنطيب وتنظيم ، ويقول لها : الله يرزقك هذا النور ، ويخصلك ، أو ودبعة الله ومشاقه ، فلا بزال نور رسول الله غالله في غربة آدم تأليك .

فروي (٦) عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لِلسِّنَامُ قال :كان الله ولاشي، معه ، فأو ّل

<sup>(</sup>١) في النصدر : تقبضوا القبضة من تربة نقية طاهرة .

<sup>(</sup>٢) في المعدو : وعرفت اللافكة فضله .

<sup>(</sup>٣) النشيش : الصوت .

<sup>(</sup>٤) في المعدر : والسميد من تبعه و أطاعه ، والشقى من خالفه .

<sup>(</sup>٠) < < : ولاتودعه الافي الاصلاب الطاهرة ، قال آدم ، سبعت و أطعت و قبلت السهد والميثان ، فلاأودعه إلا في الإصلاب الطاهرة من الرجال ، و الارحام المطهرة الزكية من النساء الطاهرات العافظات العليفات ، فقال آدم عليه السلام إه .

 <sup>(</sup>٦) النسخة المخطوطة من المصدر خال عن قوله : فروى إلى ما يأتى بمد صفحات من قسة ميلاد شيث عليه السلام ، فالعديث فيه هكذا : فلايزال نوررسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في شمرة آدم عليه السلام حتى حملت حواه بشيث .

ج٥١

ما خلق نور حبيبه على عَنْهُ في قبل خلق الماء و العرش و الكرسي والسماوات و الأرض و اللُّوح والقلم والجنَّة والنار والملائكة وآدم وحوًّا. بأربعه وعشرين و أربعمائة ألف عام ، فلمَّا خلق الله تعالى نور البيِّمنا عِمَّ عَلَيْهُ لللهُ بقي ألف عام بين يدي الله عز وجل واقفاً بسبَّحه ويحمد ، والحقُّ تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول : يا عبدي أنت المراد و المريد ، و أنت خيرتي من خلقي ، وعز"تي وجلالي لولاك ماخلقت الأفلاك ، من أحبَّك أحببته ، و من أَبغضك أَبغضته ، فتلاُّلاُّ نور. وارتفع شعاعه ، فخلق الله منه اثنيعشر حجاباً أوَّلها حجاب القدرة ، ثم حجاب العظمة ، ثم حجاب العزاة ، ثم حجاب الهيبة ، ثم حجاب الجبروت، ثمّ حجاب الرحمة، ثمّ حجاب النبوّة، ثمّ حجاب الكبرياء (١)، ثمّ حجاب المنزلة، ثمّ حُجابِ الرفعة ، ثمَّ حجابِ السعادة ، ثمَّ حجابِ الشفاعة ، ثمَّ إنَّ الله تعالى أمر نور رسول الله عَيْنَاتُهُم أن يدخل في حجاب القدرة فدخل وهو يقول : « سبحان العلي " الا على» وبقى على ذلك اثنى عشر ألف عام ، ثم المرم أن يدخل في حجاب العظمة فدخل وهو يقول : « سبحان عالم السر وأخفى ، أحد عشر ألف عام ، ثم دخل في حجاب العز " ق وهو يقول : « سبحان الملك المنتّان ، عشرة آلاف عام ، ثمَّ دخل في حجاب الهيبة وهو يقول : « سبحان من هو غني لايفتقر » تسعة آلاف عام ، ثم دخل في حجاب الجبروت وهويقول : « سبحان الكريم الأكرم » ثمانية آلاف عام ، ثمَّ دخل في حجاب الرحمة وهو يقوا. : « سبحان رب العرش العظيم » سبعة آلاف عام ، ثم دخل في حجاب النبو ، وهو يقول : «سبحان ربَّك ربِّ المزرَّة عمَّا يصفون» ستَّة آلاف عام ، ثمَّ دخل في حجاب الكبرياء و هو يقول : «سبحان العظيم الأعظم » خمسة آلاف عام ، ثمَّ دخل في حجاب المنزلة وهو يقول : « سبحان العليم الكريم » أربعة آلاف عام ، ثم ّ دخل في حجاب الرفعة وهويقول: «سبحان ذي الملك والملكوت» ثلاثة آلاف عام ، ثمّ دخل في حجاب السعادة وهو يقول: «سبحان من يزيل الأشياء ولا يزول » ألفي عام ، ثمَّ دخل في حجاب الشفاعة وهويقول: دسبحان الله و بحمد سبحان الله العظيم، ألف عام .

<sup>(</sup>١) حجاب الكرامة .. خ ل .

قال الإمام علي بن أبي طالب تَمْلَيُّكُم : ثم إن الله تعالى خلق من نور عم بَيْلُ الله عشرين بحراً من نور ، في كلُّ بحرعلوم لايعلمها إلَّا الله تعالى ، ثمَّ قال لنور عَمْ عَلَيْكُ : أنزل في بحر العز" فنزل ، ثمَّ في بحر الصبر ، ثمَّ في بحر الخشوع ، ثمَّ فيبحر التواضع، ثمَّ في بحرالرضا ، ثم في بحرالوفاء ، ثم في بحرالحلم ، ثم في بحرالتفي ، ثم في بحرالخشية ، ثم " في بحر الإنابة ، ثم في بحر العمل ، ثم في بحر المزيد ، ثم في بحر الهدى ، ثم في بحر الصيانة ، ثم في بحر الحياء ، حتى تقلُّ في عشرين بحراً ، فلمنا خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى: ياحبيبي وياسيند رسلي ، وياأو ل مخلوقاتي ويا آخررسلي أنت الشفيع يوم المحشر، فخر "النور ساجداً ، ثم قام فقطرت منه قطرات كان عدرها مائة ألف و أربعة و عشرين ألف قطرة ، فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيًّا من الأنبياء ، فلمًّا تكاملت الأنوار سارت تطوف حول نور عَمْ عَلَيْكُ كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام ، وهم يسبحون الله ويحمدونه ويقولون: «سبحان من هو عالم لايجهل ، سبحان من هو حليم لايعجل ، سبحان من هو غني لا يفتقر ، فناداهم الله تعالى : تعرفون من أنا ؟ فسبق نور عَمَّه عَيْهُ ۖ اللهُ قبل الأنوار ونادى : ﴿ أَتِ اللهِ الَّذِي لاإِلهِ إِلَّا أَنْ ، وحدك لاشريك لك ، ربِّ الأرباب، وملك الملوك ، فا ذاً بالنداء من قبل الحق : أنت صفيتي ، وأنت حبيبي ، و خير خلقي ، المتك خيرا منة أخرجت للناس، ثم خلق من نورج الله المناه جوهرة ، وقسمها قسمين ، فنظر إلى القسم الأوَّل بعين الهيبة فسار ماءً عذباً ، ونظر إلى القسم الثاني بعين الشغقة فخلق منها (١) العرش فاستوى على وجه الماء ، فخلق الكرسيُّ من نور العرش ، و خلق من نور الكرسي" اللَّوح ، وخلق من نور اللَّوح القلم ، وقال له : اكتب توحيدي ، فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى ، فلمنا أفاق قال : اكتب ، قال : يارب وما أكتب ، قال : اكتب: ولا إله إلَّا الله ، على رسول الله » فلمَّا سمع القلم اسم عَلَى عَلَيْكُ خرَّ ساجداً ، وقال: سبحان الواحد القهيّار ، سبحان العظيم الأعظم ، ثمّ رفع رأسه من السجود و كتب : والإله إِلَّا الله ، عَلَى رسول الله ، ثم قال : يارب ومن على الَّذي قرنت اسمه باسمك وذكر مبذكر ك؛ قال الله تعالى له : ياقلم فلولاً ماخلفتك ، ولا خلقت خلفي إلَّا لأُجله ، فهو بشير ونذير ،

<sup>(</sup>۱) فخلق منه .. خل .

وسراج منير، وشفيع وحبيب؛ فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر على الملك الله ، ثم قال القلم: السلام عليك يارسول الله ، فقال الله تعالى : وعليك السلام منيي ورحمة الله و بركاته ، فلا جل هذا صار السلام سنة ، والرد فريضة ، ثم قال الله تعالى : اكتب فضائي و قدري ، وما أنا خالقه إلى يوم القيامة ، ثم خلق الله ملائكة يصلون على على وآل على ، ويستغفرون لا مسته إلى يوم القيامة ، ثم خلق الله تعالى من نور على تأيال البعنة ، وزينها بأربعة أشياء : التعظيم ، والجلالة ، والسخاء ، والأ مانة ، وجعلها لأ وليائه و أهل طاعته ، ثم نظر إلى باقي البعوهرة بعين الهيبة فذابت ، فخلق من دخانها السماوات ، ومن زبدها الأرضين ، فلما خلق الله تبارك وتعالى الأرض صارت تموج بأهلها كالسفينة ، فخلق الله الجبال فأرساها (١) بها ، ثم خلق ملكاً من أعظم ما يكون في القو ة فدخل تحدالاً رض ، ثم لم يكن لقدمي الملك قرار فخلق الله صخرة عظيمة وجعلها تحت قدمي الملك ، ثم لم يكن للصخرة قرار فغلق لها ثوراً عظيماً لم يقدر أحد ينظر إليه لعظم خلقته وبريق عيونه ، حتى لو وضعت فغلق لها ثوراً عظيماً لم يقدر أحد ينظر إليه لعظم خلقته وبريق عيونه ، حتى لو وضعت المسخرة وحلها على ظهره وقرونه ، واسم ذلك الثور لهوتا ، ثم لم يكن لذلك الثور قرار الصخرة وحلها على ظهره وقرونه ، واسم ذلك الثور لهوتا ، ثم لم يكن لذلك الثور قرار المسخرة وحلها على ظهر الحوت ، واسم ذلك الدوت بهموت . فدخل الحوت تحت قدمي الثور فخلق الله له حوتاً عظيماً ، واسم ذلك الحوت بهموت . فدخل الحوت تحت قدمي الثور فاستقر الثور على ظهر الحوت (١) ، فالأ رض كلها على كاهل الملك ، والملك على الصخرة فاستقر الشور الموت ، فاستقر الملك على الصخرة فاستقر الشور المن كلها على كاهل الملك ، والملك على الصخرة في الشور قرار فاستقر المنور المناك المناك المناك المناك المناك على الصخرة فلما في الشور قرار فاستقر المناك على الملك على المسخرة والمناك على المسخرة والمالك على المسخرة والمناك على المسخرة والمناك المناك المناك المناك على المسخرة والمناك على المسخرة والمناك على المسخرة والمناك على المسخرة والمناك المناك على المناك المنا

 <sup>(</sup>١) من أرسى الوتدنى الارش: ضربه فيها، وذلك إشارة إلى قوله تمالى: ﴿والجبال أو تادا› ،
 أو المعنى أثبتها به ، كما يئبت السفينة بالدسر والمسامير لثلا تنفسخ أجزاؤها. و تتفرق كل جر،
 منها في الجو.

<sup>(</sup>۲) قدوردهذا التفصيل في أخبار من العامة ، ولمل مصنف الالوار أخده من طريقهم ، وهو يخالف العلم العاصل لنا من القرآن العظيم و أخبار النبي و الولي عليهم صلوات الله و سلامهو غيرهما الذي يدل على أن الارضقائية بنفسها غير مصولة ولاموضوعة على شي، تتحرك في المضاه ، كما يشير اليه قوله تعالى : «والجبال أو تادا > اذلوكالت مثبتة على شي، لما احتاجت الى وتد ، وكقوله تعالى : «وألقى في الارض رواسى أن تبيد بكم > أو «أن تبيد بهم > كما في سورة الإنبياء وكقوله تعالى : «ألم نجمل الارض مهاداً والجبال أو تادا > وغير ذلك من الإيات الدالة على ذلك ، وكقول النبي صلى الشعليه وآله وسلم : « نور الساوات والارضين و ناطرهما و مبتدعهما بغير عد خلقهما لهاستقرت الارضون بأو تادها فوق الماه > وقال في دعا، وداع شهر رمضان : «و بسطالارض سه خلقهما لهاستقرت الارضون بأو تادها فوق الماه > وقال في دعا، وداع شهر رمضان : «و بسطالارض سه

والصخرة على الثور ، والثور على الحوت ، والحوت على الماء ، والماء على الهواء ، و الهواء على الظلمة ، ثمَّ انقطع علم الخلائق عمَّا تحت الظلمة ؛ ثمَّ خلق الله تعالى العرش من ضياءين : أحدهما الفضل والثاني العدل ، ثم الم الضياءين فانتفسا بنفسين ، فخاق منهما أربعة أشياء : العقل والحلم والعلم والسخاء ، ثمَّ خلق من العقل الخوف ، وخلق من العلم الرضا ، ومن الحلم المودَّة ، ومن السخاء المحبَّة ، ثمَّ عجن هذه الأشياء في طينة عَمْ عَلَيْكُمْ ، ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمَّة عَلَى عَلَيْكُ مُ مُ خلق الشمس والقمر والنجوم واللَّيل والنهار والضياء والظلام وسائر الملائكة من نور ممَّد عَيْنَاكُمْ ، فلمَّا تكاملت الأنوار سكن نور عمل تحت العرش ثلاثة وسبعين ألف عام ، ثم انتقل نوره إلى الجنة فبقى سبعين ألف عام ، ثم " انتقل إلى سدرة المنتهى فبقي سبعين ألف عام ، ثم " انتقل نوره إلى السماء السابعة ، ثم إلى السماء السادسة ، ثم إلى السماء الخامسة ، ثم إلى السماء الرابعة ، ثم الى السماء الثالثة ، ثم إلى السماء الثانية ، ثم إلى السماء الدنيا ، فبقى نوره في السماء الدنيا إلى أن أرادالله تعالى أن يخلق آدم عَليَّكُما أمر جبرئيل عَلَيَّكُما أن ينزل إلى الأرض ويقبض منها قبضة ، فنزل جبرئيل فسبقه اللَّمين إبليس فقال للأرض: إنَّ الله تعالى يريد أن يخلق منك خلقاً و يعدُّ به بالنار ، فإنا أتتك ملائكته فقولى : أعوذ بالله منكم أن تأخذوا منتى شيئاً يكون للنار فيه نصيب (١) ، فجاءها جبرئيل عَلَيْكُ فقالت: إنَّى أعوذ بالَّذي أرسلك أن تأخذ منسَّي شيئاً ، فرجع جبرئيل ولم يأخذ منها شيئاً ، فقال : يا ربِّ قد استعانت بالتعنسي فرحتها ، فبعث ميكائيل فعاد كذلك ، ثم أمر إسرافيل فرجع كذلك،

جــعلى الماء بالأركان > وقال على عليه السلام عند توصيفه خلق الارش : ﴿ و أرساها على غير قرار ، وأقامها بغير قوائم ، و رفيها بغير دعائم > إلى غير ذلك مما يدل عليه ، وعلى أن الارش متحركة فان ذلك كله ينافى استقرار الارض على جرم ، و لذا ترى أن العلماء يؤولون هذا الخبر و نحوه و يصرفونه عن ظاهره بما يأتى في محله ، فعلى أى فالحديث يدل إجمالا على أن للارض قوة تجدبها عن السقوط ، وأن لها حركة كحركة الحوت في الماء . والتمبير بالثور وغيره لوصح الحديث عنهم عليهم السلام رمز و إشارات الى معان هم أعلم بها .

 <sup>(</sup>١) لا يتخلو ذلك عن غرابة ، لان المعروف أن الشيطان لم يكن قبل آدم عليه السلام ضالا مضلا
 مخالفالما يعلم أن الله يريده، إلا أن يكون ذلك للشفقة على الارض ، لا لمخالفة الله سبحانه ..

فبعث عزرائيل فقال : وأنا أعوذ بعزَّة الله أن أعصي له أمراً ، فقبض قبضة من أعلاها و أدونها وأبيضها وأسودها وأحرهاوأخشنها وأنعمها(١) ، فلذلك اختلفت أخلاقهم وألوانهم ، فمنهم الأبيضوالأسود والأصفر ، فقال له تعالى : ألم تتعوَّ ذ منك الأرض بي ؟ فقال : نعم ، لكن لم ألتفت له فيها ، و طاعتك يا مولاي أولى من رحتي لها ، فقال له الله تعالى : لم لا رحمتها كما رحمها أصحابك؟ قال : طاعتك أولى ، فقال : اعلم أنَّى أريد أن أخلق منها خلقاً أنبياء وصالحين وغير ذلك ، وأجعلك الفابض لأرواحهم ، فبكى عزرائيل تَالَيُّكُم فقال له الحقُّ تعالى : ما يبكيك ؟ قال : إذا كنت كذلك كرهوني هؤلاء الخلائق ، فقال : لا تخف إنمي أخلق لهم عللاً فينسبون الموت إلى تلك العلل ، ثم معد ذلك أمرالله تعالى جبرتيل عَلَيْكُ أَن يأتيه بالقبضة البيضاء الَّتي كانت أسلاً ، فأقبل جبرئيل عليه السَّلام ومعه الملائكة الكروبيسون و الصافيون و المسبسحون ، فقبضوها من موشع شريحه وهي البقعة المدينة المختارة من بقاع الأرض ، فأخذها جبر ثيل من ذلك المكان فعجنها بماء التسنيم (٢) وماء التعظيموماء التكريم وماء التكوين وماء الرحة وماء الرضا وماء العفو، فخلق من الهداية رأسه ، ومن الشغقة صدره ، ومن السخاء كفّيه ، ومن الصبر فؤاده ، ومن العفَّة فرجه ، ومن الشرف قد ميه ، ومن اليقين قلبه ، ومن الطيب أنفاسه ، ثمَّ خلطها بطينة آدم يَطْيَتُكُمُ ، فلمَّ خلق الله تعالى آدم يَطْيَلُكُمُ أوحى إلى الملائكة : ﴿ إِنِّي خالق بشراً من طين فا ذاسو" يته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فحملت الملائكة جسدآدم ﷺ ووضعوه على باب الجنَّة وهوجسدلاروح فيه ، والملائكة ينتظرون متى يؤمرون بالسجود ، وكان ذلك يوم الجمعة بعد الظهر ، ثم إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليا فسجدوا إلَّا إبليس لعنه الله ، ثم خلق الله بعد ذلك الروح و قال لها : ادخلي في هذا البجسم ، فرأت الروح مدخلاً ضيَّقاً فوقفت ، فقال لها : ادخلي كرهاً ، و اخرجي كرهاً ، قال : فدخلت الروح في اليافوخ (٢) إلى العينين ، فجعل ينظر إلى نفسه ، فسمع تسبيح

<sup>(</sup>١) أي ألينها,

<sup>(</sup>٣) تسنيم قبل ، هو مين في البنة رفيعة القدر ، وفسره في القرآن بقوله ، ﴿ عيناً يشرب بِها القربون» .

 <sup>(</sup>٣) اليافوخ و اليأفوخ: الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل ، و هوفراغ بين عظام بهمجمته في مقدمتها وأعلاها لإيلبت أن تلتقي فيه العظام .

الملائكة ، فلمّا وصلت إلى الخياشيم عطس آدم عَلَيْكُ ، فأنطقه الله تعالى بالحمد ، فقال : الحمد لله ، وهي أو ل كلمة قالها آدم عَلَيْكُ ، فقال الحق تعالى : رحمك الله يا آدم ، لهذا (١) خلقتك ، وهذا لك ولولدك أن قالوا مثل ماقلت ، فلذلك صار تسميت العاطس (٢) سنّة ، ولم يكن على إبليس أشد من تسميت العاطس ، ثم إن آدم عَلَيْكُ فتح عينيه فرأى مكتوباً على العرش : «لاإله إلا الله ، على رسول الله » فلمّا وصلت الروح إلى ساقه قام قبل أن تصل إلى قدميه فلم يطق فلذلك قال تعالى : «خلق الإنسان من عجل».

قال الصادق عَلَيْكُم : كانت الروح في رأس آدم عَلَيْكُم مائة عام ، وفي صدره مائة عام ، وفي ظهره مائة عام ، وفي ظهره مائة عام ، وفي خذيه مائة عام ، وفي ساقيه وقدميه مائة عام (٣) ، فلم استوى آدم عَلَيْكُم قائماً أمرالله الملائكة بالسجود ، وكان ذلك بعد الظهر يوم الجمعة ، فلم تزل في سجودها إلى العص ، فسمع آدم عَلَيْكُم من ظهره نشيشاً كنشيش الطير ، و تسبيحاً وتقديساً ، فقال آدم : يارب وما هذا ؟ قال : يا آدم هذا تسبيح على العربي سيدالا ولين و الاخرين ، ثم إن الله تبارك وتعالى خلق من ضلعه الأعوج (٤) حو او وقد أنامه الله تعالى ، فلم التبه رآها عند رأسه ، فقال : من أنت ؟ قالت : أنا حو اء ، خلقني الله لك ، قال : ما أحسن خلقتك ! فأوحى الله إليه : هذه أمتي حو اء وأنت عبدي آدم ، خلقتكما لدار اسمها أحسن خلقتك ! فأوحى الله إليه : هذه أمتي حو اء منتي و ادفع مهرها إلي " ، فقال آدم : جزاؤك جنستني ، فسبتحاني واجمداني ، يا آدم اخطب حو اء منتي و ادفع مهرها إلي " ، فقال آدم : . جزاؤك وما مهرها يا رب " ؟ قال : تصلّى على حبيبي على علي عبي على على عبي على عالى من وراء من وكان القاضي الحق " ، ولما مهرها يا رب " ؟ قال الحمد و الشكر ما بقيت ، فتزو "جها على ذلك ، وكان القاضي الحق " ، والماقد جبر أييل ، والزوجة حو اء ، والشهود الملائكة ، فواصلها ، و كانت الملائكة يقفون من وراء آدم عَلَيْكُم ، قال آدم عَلَيْكُم : لأ ي شيء يا رب " تقف الملائكة من ورائي ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) أي للرحمة بك .

 <sup>(</sup>٢) تسبيت الماطس: الدعاءله بقوله: يرحمك الله أو تحوه.

 <sup>(</sup>٣) التحديث منفرد بذلك التقصيل ، وقد تقلم أخبار آدم عليه السلام في المجلد ١١ و لم يكن فيه هذا التفصيل .

<sup>(</sup>٤) تقدمت روايات نيما خلقت حوا. منه والخلاف نيه . راجع ج ١١ ص ١١٦ و قبله و ص ٢٢١٠.

لينظروا إلى نور ولدك عَلَى الله عَلَيْهُ ، قال : يارب اجعله أمامي حتى تستقبلني الملائكة ، فجعله في جبهته ، فكانت الملائكة تقف قد المه صفوفاً ، ثم سأل آدم عَلْمَيْكُمُ ربَّه أن يجعله في مكان يراه آدم، فجعله في الأصبع السبَّابة، فكان نور على مَنْ اللهُ فيها، و نور على لَايَّالِيُهُا فِالْاِصِعِ الوسطى، وفاطمة عَلَيْهَا فِي الَّتِي تَلْيَهَا ، والحسن تَطَيُّناكُم فِي الخنص ، والحسين عليه السلام في الإبهام ، وكانت أنوارهم كغر " ق الشمس في قبّ ق الفلك ، أو كالقمر في ليلة البدر ، وكان آدم ﷺ إذا أراد أن يغشى حوًّا • يأمرها أن تنطيب وتنطهر ، ويقول لها : ياحوًّا. الله يرزقك هذا النورويخصَّك به ، فهووديعة الله وميثاقه ، فلم يزل نوررسول الله عَلَيْهُ اللهُ فَعْرَّة آدم ﷺ حتَّى حملت حوًّا وبشيث ، وكانت الملائكة بأتون حوًّا و يهنُّونها ، فلمنَّا وضعته نظرت بين عينيه إلى نوررسول الله عَيْنَا اللهُ يُعَدِّلُهُ يُستعل اشتعالاً ، ففرحت بذلك ، وضرب جبر مُمل المُعَيِّلين بينها وبينه حجاباً من نور (١) غلظه مقدار خمسمأة عام ، فلم يزل محجوباً محبوساً حتى بلغ شيث عَلَيْكُمْ مبالغ الرجال ، (٢) والنور يشرق في غرَّته ، (٣) فلمَّا علم آدم عَلَيْكُمْ أن ولده شيث بلغ مبالغ الرجال قال له : يا بني إنّي مفارقك عن قريب ، فادن منّي حتَّى آخذ عليك العهد و الميثاق كما أخذه الله تعالى على من قبلك ، ثمَّ رفع آدم ﷺ رأسه نحو السماء وقد علم الله ماأراد ، فأمرالله الملائكة أن يمسكوا عن التسبيح ولفّت (٤) أجنحتها ، وأشرفت سكَّان الجنان من غرفاتها ، وسكِّن صرير أبوابها ، وجريان أنهارها ، وتصفيق أوراق أشجارها ، وتطاولت لاستماع ما يقول آدم كَالْيَكُم ، ونودي : يا آدم قلما أنت قائل، فقال آدم ﷺ: اللَّهم" ربِّ القدم قبل النفس، ومنير القمر والشمس، خلقتني كيف شئت ، وقد أودعتني هذا النور الّذي أرى منه التشريف والكرامة (\*) ، وقد صار

<sup>(</sup>١) في المعدر: فضرب جبراتيل بينها وبين ابليس حجابا من نور غلظه خمسماة عام ، فلم يزل ابليس معجوبا اه وكذا في اثبات الوصية .

<sup>(</sup>٢) في النصاد و في اثبات الوصية : حتى بلغ شيث سبع سنين .

<sup>(</sup>٣) في النصدر؛ من غرته الى السباء.

<sup>(</sup>٤) في المصدر: فأمرافة الملائكة أن يسمكوا عن التسبيح حتى يسموا ما يقول آدم، فهدالبلائكة عن التسبيح ولفت أجنحتها اه قلت : فهد مصحف فهد، أي فسكن ، واللف : شد النشر .

<sup>(</sup>a) في البصدر: أنالني عنه التشريف والكرامة .

لولدي شيت، وإنا البنداء من قبل الله تعالى: باآدم خذ على ولدك شيت العهد، وأشهد الشاهد عليه، وإذا بالنداء من قبل الله تعالى: باآدم خذ على ولدك شيت العهد، وأشهد عليه جبرئيل و ميكائيل والملائكة أجعين، قال: فأمرالله تعالى جبرئيل علي الله المنافر و يبدء حريرة بيضاء، و إلى الأرض في سبعين ألفا من الملائكة بأيديهم ألوية الحمد، و بيده حريرة بيضاء، و قلم مكون من مشية الله (۱) رب العالمين، فأقبل جبرئيل على آدم تخليل الله و قال له على آدم تخليل السلام ويقول الك: اكتب على ولدك شيث كتابا (۱)، و أشهد عليه باآدم ربيل وميكائيل والملائكة أجمين، فكتبالكتاب، وأشهد عليه، وختمه جبرئيل بخاتمه، ودفعه إلى شيث، وكسا قبل انصرافه حلّين (۱) حراوين أضوء من نورالشمس، وأروق (١) من السماء، لم يقطعا ولم يفصلا، بل قال لهما الجليل: كونيا فكانتا، ثم تفر قا (۱)، من السيفاء، وكانت بطول حواء، و اقترن إليها بخطبة جبرئيل، فلما و طأها حلت وقبل شيث العهد وألزمه نفسه، ولم يزل ذلك النور بين عينيه حتى تزوج المحاولة (۱)، بأنوش، فلما حلت به سمعت منادياً بنادي: هنيئاً لك يابيضاء، لقد استودعك الله نور سيد المرسلين، سيد الأوالين و الآخرين، فلما ولدته أخذ عليه شيث العهد كما أخذ عليه، وانتقل إلى ولده وينان، و منه إلى مهلائيل، ومنه إلى أدد (٧)، ومنه إلى أخذون عليه العهد، ثم أنتقل إلى وهو إدريس تنافيكاً ، ثم أودعه إدريس ولده متوشلخ، وأخذ عليه العهد، ثم أنتقل إلى وهو إدريس تنافيكاً ، ثم أودعه إدريس ولده متوشلخ، وأخذ عليه العهد، ثم أنتقل إلى

<sup>(</sup>١) في المصدر : وقلم مكتوب في مشية الله .

<sup>(</sup>٢) ني المصدر : كتابا بالسهد والميثاق .

 <sup>(</sup>٣) في المعدر : وكسى شيث قبل الصرافهم عنه حلتين حبراوتين أنور من الشمس وأرقمن
 رقة الماء لم تقطع ولم تفصل .

<sup>(</sup>٤) أي أصغى .

<sup>(</sup>ه) في المصدر: ثم تفرقا على ذلك .

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخ ، وفي المصدر :المتعاولة بالندا. و لعله مصحف المحولة من خوله الشيء ، أعطاء إياء متفضلا ، وذلك لما تقدم في المجلد ١٠-إن الله أعطاء من الجنة حودية اسمه نزلة أوغير ذلك على ماتقدم .

٧١) في اثبات إلوصبة : اسمه بردا ؛ و الظاهر أنه مصحف يرد، و يقال له : إليارد ايضاً .

ملك (۱)، ثم إلى نوح، ومن نوح إلى سام، ومن سام إلى ولده أرفخشد (۲)، ثم إلى ولده عابر (۳)، ثم إلى قالع (٤)، ثم إلى أرغو، و منه إلى شارغ (٥)، و منه إلى تاخور (٢)، ثم إلى قالع (٤)، ثم إلى أبراهيم، ثم إلى إسماعيل، ثم إلى قيذار (٧)، ومنه إلى المحيسع (٨)، ثم انتقل إلى نبت (١)، ثم إلى يشحب، ومنه إلى ادد، و منه إلى عدنان، ومنه إلى معد، و منه إلى نزار، ومنه إلى مضر، ومن مض إلى إلياس (١٠)، من إلياس إلى مدركة، ومنه إلى خزيمة، ومنه إلى كنانة، ومن كنانة إلى قصى (١١)، ومن قصى إلى الياس إلى عبدمناف، ومن عبدمناف، ومن الى عبدمناف، ومن عبدمناف، ومن ألى عبدمناف، ومن عبدمناف إلى عبدمناف، ومن عبدمناف إلى عبدمناف المحتى هاشماً لأنه هشم الثريد لقومه، وكان اسمه عمر والعلاء، عبدمناف إلى ها المحتى هاشماً لأنه هشم الثريد لقومه، وكان اسمه عمر والعلاء،

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، وفي النصدر و اثبات الوصية لمك و هوالصعيح .

 <sup>(</sup>۲) في المعدر : ثم الى ولده شالخ ثم إلى ولده عابر ، و هوالمبحيح كما في سبائك الذهب
 وتاريخ المعتوبي .

<sup>(</sup>٣) وهو هودعليه السلام كماني إثبات الوصية وغير. .

<sup>(</sup>٤) فى تاريخ المعقوبى و اثبات الوصية و سبائك الذهب: نالغ، و فى الإخير، و يقال: فالخ بالخاه، و فى الطبرى بالغ فهو فالج قال: و تفسير بالغ القاسم بالسريانية لانه اللى قسم الارضين. بين وله آدم.

<sup>(</sup>ه) في البعيس اشاروغ ، و في السباعك : شاروخ ، و في اثبات الوصية اسروع ، و في العلبرى : ساروغ .

<sup>(</sup>٦) ني اثبات الوصية و السبالك : ناحور و هوالمشهور .

 <sup>(</sup>٧) في غير نسخة المصنف القيدار بالمحال المهملة و هموالموجود في اثبات الوصية و المهائك.

<sup>(</sup>٨) قد أثبت في اثبات الوصية و السبالك بين قيداد و الهميسم حمل و نبت وسلامان .

<sup>(</sup>٩) و لعله مقدم كناهرنت ، وحد المسعودى فى ائبات الوصية بعد الهميسم اليسم وبعد ادد ، وفى السباتك بعدالهميسم ادد .

<sup>(</sup>١٠) بكسرالهمزة أوبلتحها على اختلاف .

<sup>(</sup>۱۱) قد ذكر المسعودی فی اثبات و السویدی فی سباتك اللهب و الطبری فی تاریخه بعد كنانة النضر، ثم مالك ثم فهر ثم غالب ثم لؤی ثم كمب ثم مرة ثم كلاب ثم قصی ثم عبد مناف, و سيأتی مثل ذلك فی باب أجداده سلی الشعلیه و آله وسلم.

و كان نور رسول الله عَلَيْكُ في وجهه ، إذا أقبل تضيء منه الكعبة ، وتكتسى من نوره نوراً شعشعانياً ، ويرتفع منوجهه نور إلى السماء ، وخرج من بطن المَّه عاتكة بنت مرّة ، بنت فالج (١) بن ذ كوان ، وله ضفيرتان كضفيرتبي إسماعيل بَنْلَيْكُم ، يتوقّد نورهما إلى السماء ، فعجب أهل مكّة من ذلك ، وسارت إليه قبائل العرب من كلّ جانب ، وماجت (٢) منه الكهَّان ، و نطقت الأصنام بفضل النبيِّ المختار ، و كان هاشم لا يمرُّ بحجر ولا مدر إلَّا و يناديه ابشر ياهاشم فا نَّه سيظهر من ذرَّيَّتك أكرم الخلق على الله تعالى ، و أشرف العالمين عمَّ خاتم النبيِّين ، وكانهاشم إذا مشى في الظلام أنارت منه الحنارس ،(٦) ويرى من حوله كما برى من ضوء المصباح ، فلمنّا حضرت عبد مناف الوفاة أخذ العهد على هاشم أن يودً ع نور رسولالله عَنْهُ الله فِي الأرحام الزكيَّة من النساء (٤) ، فقبل هاشم العهدو ألزمه نفسه ، وجعلت الملوك تتطاول إلى هاشم ليتزوَّج منهم و يبذلون إليه الأموال الجزيلة (٥) ، وهو يأبي عليهم ، وكان كلُّ يوم يأتي الكعبة ويطوف بها سبعاً ، و يتعلَّق بأستارها ، وكان هاشم إذا قصده قاصد أكرمه ، وكان يكسو العربان ، ويطعم الجائم ، و يفر ج عن المعسر ، ويوفي عن المديون ، ومن أصيب بدم دفع عنه (٦) ، وكان بابه لايغلق عن صادر ولا وارد ، وإذا أولم وليمة أواصطنع طعاماً لأحد وفضل منه شيء يأمر به أن يلقى إلى الوحش (٧) والطيور حتّى تحدّ ثوا به وبجوده في الأَفاق ، و سوّده (٨) أهل مكَّة بأُجْمهم وشرَّفو. وعظَّموه ، وسلَّموا إليه مفاتيح الكعبة والسقاية والحجابة والرفادة

<sup>(</sup>١) في المصدر: عالج وفي اليعقوبي: فالجكما في المتن .

<sup>(</sup>۲) أى الحتلفت امورهم و اضطربت .

<sup>(</sup>٣) العنادس جمع العندس: الظلمة.

 <sup>(</sup>٤) في المصدر ، أخذ العهد والبيئاق على أنه لايودع نور رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم
 الإنى الارحام اكزكية من اكرم الناس .

<sup>(</sup>ه) في المصدر؛ و يبدّلون له الجزيل من الاموال.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: و من اصيب بذنب رفع عنه ذنبه .

<sup>(</sup>٧) في البعيدر ، الوحوش .

<sup>(</sup>٨) أي جعلوه سيدا .

ومصادر أمور الناس ومواردها ، وسلموا إليه لواء نزار ، وقوس إسماعيل تَطْبَيْكُم ، وقميس إبراهيم تَطْبَيْكُم ، ونعل شيت تَطْبَيْكُم ، وخاتم نوح تَطْبَيْكُم ، فلمّا احتوى على ذلك كلّه ظهر فخره ومجده ، وكان يقوم بالحاج (١) ويرعاهم ، ويتولّي أمورهم وبكرمهم ، ولاينصرفون إلّا شاكرين .

قال أبوالحسن البكري": وكان هاشم إذا أهل" (٢) هلال ذي الحجة يأمر الناس بالاجتماع إلى الكعبة ، فإذا اجتمعوا قامخطيباً (١) ويقول: د معاشر الناس إنسكم جيران الله وجيران بيته ، وإنه سيأتيكم في هذا الموسم زو اربيت الله وهم أضياف الله ، والأضياف همأولى بالكرامة ، وقد خصيكم الله تعالى بهم وأكرمكم ، وإنه سيأتونكم شعثاً غبراً من كل في عيق ، ويقصدونكم من كل مكان سحيق ، فاقروهم (٤) واحموهم وأكرموهم يكرمكم الله تعالى » وكانت قريش تخرج المال الكثير من أموالهم ، و كان هاشم ينصب أحواس الأديم (٥)، ويجعل فيهاماء من ماء زمزم ، ويملي بافي الحياس من سائر الآبار بحيث تشرب الحاج (١٦) ، و كان من عادته أنه يطعمهم قبل التروية بيوم ، و كان يحمل لهم الطعام إلى منى وعرفة ، وكان يثرد لهم اللهم والسمن و التمر ، و يسقيهم اللبن إلى حيث (١) عصدر الناس من منى ، ثم قطع عنهم الضيافة .

قال أبوالحسن البكري": بلغنا أنَّه كان بأهل مكَّة ضيق وجدب وغلاء، ولم يكن عندهم ما يزو دون به الحاج ، فبعث هاشم إلى نحوالشام أباعر ، فباعها و اشترى بأثمانها

<sup>(</sup>١) في المصدر : وكان يقوم بالمعجاج .

<sup>(</sup>٢) في النصدر: اذاستهل.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فاذا تكالموا قام فيهم خطيباً و يقول : يا معشر الناس .

<sup>(</sup>١) قرى الغيف : أضافه .

<sup>(</sup>a) الإديم: الجلد المدبوغ.

 <sup>(</sup>٦) في المعدر : ويبجل فيها ما وزمزم ، ويعلى في البحياض من ما فير زمزم بل من سائر
 الابارحتى يشربون الحجاج .

<sup>(</sup>٧) في المعدر: الي حين ،

كعكاً (١) و زيتاً ، ولم يترك عنده من ذلك قوت يوم واحد ، بل بذل ذلك كلّه للحاج ، فكفاهم جميعهم (٢) ، وصدر الناس يشكرونه في الآفاق ، و فيه يقول الشاعر :

يا أينها الرجل المجدّر حيله (٢) \* هلاّ مردت بدار عبد مناف ١٢ ثكلتك أمّك لو مردت ببابهم \* لعجبت من كرم ومن أوصاف. عرو العلاء هشم الثريد لقومه \* و القوم فيهامسنتون (٤) عجاف بسطوا إليه الرحلتين كليهما \* عند الشتاء و رحلة الأصياف

قال: فبلغ خبره إلى النجاشي ملك الحبشة ، و إلى قيصر ملك الروم ، فكاتبوه و راسلوه أن يهدوا له بناتهم رغبة في النور الذي في وجهه ، وهو نور على عَلَيْكُ ، لأن رهبانهم و كهانهم أعلموهم بأن ذلك النور نور رسول الله عَلَيْكُ ، فأبى هاشم عن ذلك ، و تزوج من نساء قومه ، ورزق منهن أولادا ، وكان أولاده الذكور أسد و مض (٥) و عمرو وصيفى ، وأما البنات فصعصعة (٢) و رقية وخلادة (٢) والشعثاء ، فهذه جملة الذكور و الإناث ، و نور رسول الله عَلَيْكُ في غرته لم يزل ، فعظم ذلك عليه وكبر لديه ، فلما كان في بعض الليالي وقد طاف بالبيت سأل الله تعالى أن يرزقه ولداً يكون فيه نور رسول الله عَلَيْكُ الله ، الممال عن البيت ، ثم اضطجع ، فأتاه آت يقول في منامه : عليك بسلمى بنت عمرو فا نها طاهرة مطهرة الأذبال ، فخذها ، وادفع لها (٨) المهر الجزيل ، فلم تجد

<sup>(</sup>١) الكمك : خبزيسل مستديرا من الدقيق و العليب و السكر أوغير ذلك.

 <sup>(</sup>۲) فى المصدر : و اشترى بأثبانها كمكا و زيتا ، فلما قدم العاج اطمعهم ماجرت العادة ، و لم يترك هنده من ذلك قوت يوم واحد ، بل بدل ذلك كله الى العاج ، فألقى ذلك الطعام الى العاج كلهم .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ، و في النصدر قدسقطت الإشمار ، وفي تاريخ الطبرى والسيرة الحلبية :
 يا أيها الرجل النحول رحله ، ألا نزلت بآل عبد مناف .

<sup>(</sup>٤) من أسنت القوم: أصابهم الجدب والقعط.

 <sup>(</sup>a) في المصدر : نضر مكان مضر ، وفي السباعك ، نضلة .

<sup>(</sup>٦) ني نسخة ؛ صنية ,

<sup>(</sup>٧) في المعدر ، خالدة .

<sup>(</sup>٨) في المصدر : و ادفع إليها

لها مشبها من النساء، فا نبك ترزق منها ولداً يكون منه النبي عَلَيْكُولَهُ فصاحبها ترشد، واسع (١) إلى أخذ الكريمة عاجلاً، قال: فانتبه هاشم فزعاً مرعوباً، و أحضر بني عمه وأخاه المطلب، وأخبرهم بما رآه في منامه وبما قال الهاتف، فقال له أخوه المطلب: يابن المرأة المعروفة في قومها ، كبيرة في نفسها (٢)، قد كملت عفة و اعتدالا (٣)، وهي سلمي بنت عمروبن لبيدبن حداث بن (٤) زيدبن عامر بن غنم بن مازن بن النجار، وهم أهل الأضياف والعفاف، وأنت أشرف منهم حسباً، وأكرم منهم نسباً، قد تطاولت إلى الملوك والجبابرة (٥)، و إن شئت فنحن لك خطاباً، فقال لهم: الحاجة لا تقضي إلى ساحبها، وقد جمعت فضلات وتجارة وأريد أن آخرج إلى الشام للتجارة ولوصال هذه المرأة، فقال لهم أعلى من من أمرك، المرأة، فقال لهم أحرج للسفر (٧) و خرج معه أصحابه بأسلحتهم، وخرج معه العبيديقودون الخيل والجمال، وعليها أحمال الأديم، وعند خروجه (٨) نادى، في أهل مكّة فخرجت معه السادات و الأكابر، وخرج معه العبيد والنساء لتوديع هاشم، فأمرهم بالرجوع وسار هو السادات و الأكابر، وخرج معه العبيد والنساء لتوديع هاشم، فأمرهم بالرجوع وسار هو السادات و الأكابر، وخرج معه العبيد والنساء لتوديع هاشم، فأمرهم بالرجوع وسار هو

<sup>(</sup>١) في البعيدر: و اسرع.

<sup>(</sup>٢) زاد في البميدر ؛ طاهرة مطهرة .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : عقلامكان اعتدالا .

<sup>(</sup>٤) فى المصدر : خداش بن زيدبن خزام بن عامر بن تسيم بن مازن بن النجار ، و فى اليعقوبى : عسرو بن زيدبن لبيد بن خداش بن عداس بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار ، و فى قول : عسرو بن زيدبن لبيد الخررجى .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، الملوك والإكاسة والجبابرة .

<sup>(</sup>٦) قالواله أصحابه و بنواعه : لعن لك و ممك ، و نفرح لفرحك .

 <sup>(</sup>٧) فى المعدر : ثم ان هاشما أمرهمأن يتأهبوا للسفر فيخرج و خرجوامعه بسلاحهم وتيجانهم
 و ليوسهم ، وخرج معه العبيد إه .

<sup>(</sup>۸) فى المصدر: بعد قوله: الاديم: و معهم الدروع والبيش والجواشن ، وأخذوا معهم لواه لااد ، وهم يومئذ أربعون سيدا من بنى عبد مناف و عامر ومغزوم ، وسارو االقوم حوله ، فلما غرج نادى .

جه۱

وبنو عممه وأخوه المطلب إلى يشرب كالأسود طالبي بني النجار.

فلمًّا وصلوا المدينة أشرق بنور رسول الله عَلَيْنَا ذلك الوادي من غرَّة هاشم (١) حتَّى دخل جلة البيوت ، فلمَّا رآهم أهل يثرب بادروا إليهم مسرعين ، وقالوا : من أنتم أيِّها الناس؟ فما رأينا أحسن منكم جالاً ، ولاسيُّما صاحب هذا النور الساطع ، والضياء اللَّا مع ، قال لهم المطَّلُب : نحن أهل بيت الله ، و سكَّان حرم الله ، نحن بني لويٌّ بن غالب (٢) ، و هذا أخوتا هاشم بن عبد مناف ، وقد جنّنا كم (٢) خاطبين ، و فيكم راغبين ، وقد علمتم أن " أخاناهذا خطبه الملوك والأكابر ، فما رغب إلَّا فيكم ، ونحب أن ترشدونا إلى سلمي، وكان أبوها يسمع الخطاب، فقال لهم: مرحباً بكم، أنتم أرباب الشرف و المفاخر ، والعز والمآثر ، والساداتالكرام ، المطعمون الطعام (٤)، ونهايةالجودوالا كرام ، ولكم عندنا ما تطلبون ، غير أن المرأة (°) الّتي خرجتم لأجلها و جئتم لها طالبين هي ابنتي وقر" عيني ، و هي مالكة نفسها (٦) ، ومع ذلك إنها خرجت بالأمس إلى سوق من أسوافنا مع نساء من قومها يقال لها سوق بنى قينقاع ، فإن أقمتم عندنا فأنتم في العناية والكلابة ، وإن أردتم أن تسيروا إليها ففي الرعاية ، ومن الخاطب لها و الراغب فيها ؟ قالواً : صاحب هذا النور الساطع، و الضياء اللَّامع ، سراج بيتالله الحرام، و مصباح الظلام ، الموسوف بالجود والا كرام (٧) هاشم بن عبدسناف ، صاحب رحلة الإيلاف ، و ذروة الأحقاف ، فقال أبوها : بنم بنم لقدعلونا وضعرنا بخطبتكم ، اعلموايامن حضر إنسي

<sup>(</sup>١) في المصدر بعدةوله : بني النجاد : قال أبوالعسن البكري : «تمسارواحتي أشرفوا على يثرب انقدح نور رسول المُصلى المُعليه وآله وسلممن غرة هاشم حتى دخل السراقد و البيوت∢ .

<sup>(</sup>٢) ني المعدر : بني كعببن لوى بن غالب .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: قدجتنا إليكم خاطبين.

<sup>(</sup>٤) ني المصدر: لانكم أرباب العلاء والنفاخر ، والشرف والمآثر بوكرام عظام ، وسادات فتعام و مطعبين الطمام.

<sup>(</sup>o) في البصدر : فلكم ماتحبون ، وحصل ماتطلبون ، إن البرأة اه .

<sup>(</sup>٦) في المصدر: غيرأنها مالكة نفسها .

<sup>(</sup>٧) في النصدر: والكرم.

قد رغبت في هذا الرجل أكثر من رغبته (١) فينا ، غير أنسى الخبر كم أن أمري دون أمرها(٢)، وها أنا أسير معكم إليها ، فانزلوا ياخير زو ار ، ويافخر بني نزار ، قال : فنزل هاشم وأخوه وأصحابه وحطُّوا رحالهم ومتاعهم ، وسبق أبوها عمر و إلى قومه ، و نحرلهم النحاير ، وعقرلهم العقاير ، وأصلح لهم الطعام ، وخرجت لهم العبيد بالجفان ، فأكلت القوم منه حسب الحاجة ، ولم يبق من أهل يثرب أحد إلَّا خرج ينظر إلى هاشم و نور وجهه ، وخرج الأوس والخزرج والناس متعجّبن من ذلك النور ، وخرج اليهود ، فلمّا نظروا إليه عرفو. بالصفة الَّتي وجدوها في التوراة و العلامات ، فعظم ذلك عليهم ، وبكوا بكاءً شديداً ، فقال بعض اليهود لحبر من أحبارهم : مابكاء كم ؟ قال : منهذا الرجل الذي يظهر منه سفك دما تكم (٣) وقد جاء كم السفّاك القتّال الذي تقاتل معه الأملاك المعروف في كتبكم بالماحي ، وهذه أنواره قد ابتدرت ، قال : فبكي اليهود من قوله ، و قالوا له : ياأبانا فهل هذا الّذي ذكرت نسل إلى قتله ، ونكفي شرّم ؟ فقال لهم : هيهات حيل بينكم وبين مانشتهون ، وعجزتم عمَّا تأملون ، إن هذا هو المولود الّذي ذكرت لكم ، تقاتل معه الأملاك من الهواء، و يخاطب من السماء ، ويقول : قال جبر ثيل عن ربّ السماء (٤) ، فقالوا : هذا تمكون له هذه المنزلة ؟ قال : أعز" (٥) من الولد عند الوالد ، فايُّمه أكرم أهل الأرض على الله تعالى ، وأكرم أهل السماوات ، فقالوا : أيُّمها السبُّد الكريم نحن نسعى في إطغاء ضوء هذا المصباح قبل أن يتمكّن و يحدث علينا منه كلّ مكروه، وأضمر الثوم لهاشم العداوة، وكان بدء عداوة اليهود من ذلك اليوم لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فلمَّنا أصبح هاشم أمر أصحابه أن يلبسوا أفخر أثوابهم ، و أن يظهروا

<sup>(</sup>١) في المعدو: رغبتكم.

<sup>(</sup>۲) ئىالىمىدر : إن أمرهادون أمرى و لىلەمبىعف .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : قال : من هذا الرجل الذي يظهر مايكون منه خراب دياركم ، و قدجاءكم

<sup>(</sup>٤) زادقي المصدر، و امرت و نهيت .

<sup>(</sup>ه) في المصدر: فقالوا: هذا يكون بسنزلة الولد فانه اكرم أهل الارش اه. ولمل فيه سقط و صوابه: فقالوا: هذا يكون بسنزلة الولد : قال: أعز من الولد عند الوالد : فانه أكرم أهل الارش إهم

زينتهم ، فلبسوأ ماكان عندهم من الثياب ، وما قد أعدُّوه للزُّ ينة و الجمال ، وأظهروا التيجان والجواشن والدروع والبيض، فأفبلوا يريدون سوق بني قينقاع وقد شدُّوا لواء نزار على فناة ، وأحاطوا بهاشم عن يمينه وشماله ، ومشى قدَّ أمه العبيد وأبو سلمي معهم وأكابر قومه ، ومعهم جماعة من اليهود ، فلمنَّا أشرفوا على السوق وكان تجتمع إليه الناس من أقاصي البلاد و أقطارها (١) و أهل الحضر وسكَّانها ، فنظر القوم إلى هاشم وأصحابه وتركوا معاشهم (٢) و أقبلوا ينظرون إلى هاشم ويتعجّبون منحسنه وجماله ، وكانهاشم بين أصحابه كالبدر المنير بين الكواكب، وعليه السكينة و الوقار، فأذهل بجماله أهل السوق ، وجعلوا ينظرونإلىالنور الَّذي بين عينيه ، و كانت سلميبنت عمروواقفة معالناس تنظر إلى هاشموحسنه وجماله وما عليه من الهيبة والوقار ، إذ أقبل عليها أبوها وقال لها : ياسلمي أُبشِّرك بما يسرُّك ولا يضرُّك ، وكانت معجبة بنفسها من حسنها و جالها ، فلمَّا نظرت إلى هاشم وجماله نسيت حسنها و جمالها (٢) ، وقالت : يا أبت بما تبشرني ؟ قال : إنَّ هذا الرجل، إليك خاطب، وفيك راغب، و هو ياسلمي من أهل الكفاف و العفاف والجود والأُضياف هاشم بن عبد مناف ، وإنَّه لم يخرج من الحرم لغير ذلك ، فلمَّا سمعت سلمي كلاماً بيها أعرضت عنه بوجهها وأدر كها الحيامنه فأمسكت عن الكلام ، ثم قالت : يا أبت إن النساء يفتخرون على الرجال بالحسن والجمال والفدر والكمال، وإذاكان زوج المرأة سيَّداً من سادات العرب وكان مليح المنظر والمخبر فما أقول لك ، وقد عرفت ماجرى بيني وبين أحيحة بن الجلاح (٤) الأوسى وحيلتي عليه حتى خلعت نفسي منه لما علمت أنَّه لم يكن من الكرام ، وإنَّ هذا الرجل بدلُّ عظمته ونور وجهه على مروَّته ، وإحسانه يدل على فخره ، فإن يكن القوم كما ذكرت قد خطبونا ورغبوا فينا فإنسي فيهم راغبة ،

<sup>(</sup>١) أتفارها خل ،

 <sup>(</sup>۲) فى السمه ر : قلما أشرف هاشم على السوق و أصحابه ، و نظروا الى هاشم و أصحابه تركوا
 مماشهم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: نسيت نفسها و العقرت.

<sup>(</sup>٤) في النصادر ، الحلاج .

و لكن لابد أن أطلب منهم المهر (۱) ، ولا أصغر نفسي (۲) ، و سيكون لنا ولهم خطاب وجواب ، وكان القول منها لحال أبيها لا نبها لم تصدق بذلك ، حتى نزل هاشم قريباً من السوق واعتزل ناحية عنه ، فأقبل أهل السوق إليه مسرعين ينظرون إلى نوره حتى ضاع كثير من متاعهم و معاشهم من نظرهم إليه ، وقد نصبت له خيمة من الحرير الأحمر ، و وضعت له سرادقات (۲) ، فلمنا دخل هاشم وأصحابه الخيمة تفرق أهل السوق عنهم ، و جعل يسأل بعضهم بعضاً عن أمر هاشم وقومه ، وماأقدمهم عليه (٤) من مكة ، فقيل : إنه جاء خاطباً لسلمى فحسدوها عليه ، و كانت أجل أهل زمانها و أكملهم حسناً و جعالاً ، و كانت جارية تامنة معتدلة ، لها منظر و مخبر (۵) ، كاملة الأوصاف ، معتدلة و كانت أبعل أهل زمانها و أكملهم حسناً و بعالاً ، الأطراف (٦) ، سريعة الجواب ، حسنة الآداب ، عاقلة طريفة عفيفة لبيبة ، وكان قد تصور لها في صورة شيخ كبير (۷) وقال : ياسلمى أنا من أصحاب هاشم قد جئتك وكان قد تصور لها في صورة شيخ كبير (۷) وقال : ياسلمى أنا من أصحاب هاشم قد جئتك ناصحاً لك تقيم المرأة عنده أكثر من شهرين إذا أراد ، وإلا فعشرة أيام لا غير ، وقد تارة ج ساء كثيرة ، ومع ذلك إنه جبان في الحروب ، فقالت سلمى : إليك عنى ، تنى .

<sup>(</sup>١) زاد في البصدر : مانستحقه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة و في البصدر: والااصفر حالي .

<sup>(</sup>٣) لمى السمدر : وكان القول منهم مصعف منها. تبعلا و معالا لابيها ، لانها لم تصدق بدلك على سمت صحة الكلام ، فلما نزل هاشم قريبا من السوق و اعتزل بناحية منه أقبلوا أهل السوق و اسعابه كلهم مسرعين لينظرون اليه . قال أبوالعسن البكرى : «وقد بلغني أنه شاع كثير من مما يشهم حتى اشتغلو بالنظر الى هاشم ، قال : وضرب له خيسة من التعز الاسعر ، ونصبت له سراد قات » .

<sup>(</sup>٤) في المعدر : وجملوا يسألون بعضهم بعضا . وفيه : و ما أقدمهم عليهم .

<sup>(</sup>ه) المخبر : العلم بالشيء أو إدراكه بالخبر أو الاغتيار لابالنظر ، خلاف المنظر .

 <sup>(</sup>٦) الاعطاف خل و في السمدر : تامة ، كاملة المقل ، وكاملة الاوساف و سريمة الجواب ، و نيه : ظريفة .

<sup>(</sup>٧) زادفي المعدر : ذي هيبة و علية حسنة .

<sup>(</sup>٨) في المصدر ، قدجئتك بخبر. وهي نصيحة مني إليك ، إعلمي .

\_20\_

فوالله لو ملاً لى حصناً من المال ما قبلته ، ولو ملاً لى حصون خيبر ذهباً وفضة ما رغبت فيه لهذه الخصال الَّتي ذكرت ، ولقد كنت أجبته و رغبت فيه وقد قلَّت رغبتي فيه لهذه الخصال ، اذهب عنسي ، فانصرف عنها وتركها في همسها وغسها ، ثم إنَّ إبليس لعنه الله تصور لها بصورة أخرى وزعم أنَّ ممن أصحاب هاشم وذكر لها مثل الأول ، فقالت : أوليس الَّذِي قد أرسلتك إليه أنَّه لا يرسل إلى وسولاً بعد ذلك ، فسكت إبليس لعنه الله ، فقالت : إن أرسل رسولاً بعدك أمرت بضرب عنقه ، فخرج إبليس فرحاً مسروراً وقد ألقى في قلبها البغضة لهاشم ، وظن أن هاشماً يرجع خائناً ، فعند ذلك دخل عليها أبوها فوجدها في سكرتها وحيرتها ، فقال : يا سلمي ما الَّذي حلُّ بك هذا اليوم و هذا يوم سرورك ١٢ فقالت : يا أبت لاتزيدني كلاماً ، فقد فضحتني وأشهرت أمري ، أردت أن تزو جني برجل ملول للنَّساءِ ، كثير الطلاق ، حبان في الحروب ، فضحك أبوها و قال : يا سلمي والله مالهذا الرجلشيء من هذه الخصال الثلاث ، وإنه إلى كرمه الغاية ، وإلى جوده النهاية ، وإنَّما سمَّى هاشماً لأنَّه أوَّل من هشم الثريد لقومه ، وأمَّا قولك : كثير الطلاق فإنَّه ما طلَّق امرأة قط ، وأمَّا قولك : جبان فهو واحد أهل زمانه في الشجاعة ، وإنَّه لمعروف عند الناس بالجواب والخطاب والصواب (١) ، فقالت : يا أبت لو أنَّه ما جائني عنه إلَّا واحد كذبته و قلت: إنَّه عدو ، فقد جاءني ثلاثة نفر كلٌّ واحد منهم يقول مثل مقالة الآخر ، فقال أبوها : ما رأينا منه رسولا ولا جاءنا منه خبر ، وكان الشيطان يظهر لهم في ذلك الزمان وبأمرهم و ينهاهم ، وقد صحَّ عندها ما قاله الشيطان الرجيم و هي تظنُّ أنَّه من بني آدم ، وهاشم لا يعلم شيئًا من ذلك (٢) ، وكان قد عوَّل على جمع من قومه في خطبتها (٢) ، ثم إن سلمي خرجت في بعض حوائجها وهي تحب أن تنظر إلى هاشم ،

<sup>(</sup>١) في المعدر ، والضراب مكان والعواب .

<sup>(</sup>٢) < < بعد قوله : منه خبر : والى ورائك معلوم (كذا) الساعة ، ثم خرج من عندها وتركها في همها وغمها ، وقد صح هند ها قول الشيطان و أخذ بعقلها ، و كان الشيطان في ذلك الزمان يظهر لهم ويأخذ بعقولهم ويأمرهم وينهاهم ، ويظنون أنه من بنى آدم ، و هاشم لا يسلم شيئاً من ذلك .

<sup>(</sup>٣) وقد عول علىخطبتهاني غدني جمع من ذلك خ ل ومثله ماني المصدر . قولة : عول أى جدم و اعتبد .

فجمع الله بينهما في الطريق ، فوقع في قلبها أم عظيم من محبّته ، وكان في ذلك الزمان لا تستحي النساء من الرجال ، ولا يضرب بينهن (١) حجاب إلى أن بعث على عَلَيْكُهُ ، و بزل طائفة من اليهود من جهة خيمة هاشم ، و لما اجتمعت سلمي بهاشم عرفته بالنور الذي في وجهه ، وعرفها أيضاً هو ، فقالت له : يا هاشم قد أحببتك (١) وأردتك ، فإذا كان غداً فاخطبني من أبي ، ولا يعز عليك ما يطلب أبي منك ، فإن لم تسلم يدك ساعدتك عليه ، فلما أصبح تأهبهما لملقاء القوم فتزينوا بزينتهم (١) ، وإذا أهل سلمي قد قدموا ، فقام من كان في الخيمة إجلالاً لهم ، وجلسها شم وأخوه وبنوعته في صدرالخيمة فتطاولت القوم إلى هاشم (١) ، فابتدأهم المطلب بالكلام ، وقال : يا أهل الشرف والا كرام والفضل والإ نعام ، نحن وفد بيت الله الحرام ، و المشاعر العظام (٥) ، و إلينا سعة الأقدام (٦) ، الله به من النور الساطع ، والضياء وأنتم تعلمون شرفنا و سوددنا ، وما قد خصصنا (١) الله به من النور الساطع ، والضياء اللاهم ، وهو معنا من آدم إلى أن صار إلى هاشم (٨) ، وقد ساقه الله إليكم ، وأقدمه عليكم ، هشم ، وهو معنا من آدم إلى أن صار إلى هاشم (٨) ، وقد ساقه الله إليكم ، وأقدمه عليكم ، فنحن لكريمتكم خاطبون ، وفيكم راغبون ، ثم أمسك عن الكلام ، فقال عمرو أبوسلمي : عمرفون عليتنا دعوتكم ، وأبتم عمرفون عليتنا دعوتكم ، وأنتم عمرفون عليتنا (١) ، ولا يخفي عليكم أحوالنا ، وقد قبلنا خطبتكم ، وأجبنا دعوتكم ، وأنتم عمرفون عليتنا أدام والا جابة والا عظام ، وقد قبلنا خطبتكم ، وأجبنا دعوتكم ، وأنتم عمرفون عليتنا أدام ، ولا يخفي عليكم أحوالنا ، ولابد هن تقديم المهر كما كان سلفنا و عمرفون عليتنا أبين ملك عن الكلام ، في المن كما كان سلفنا و عمرفون عليتنا أبيلا كما كان سلفنا و عمرفون عليتنا كما كان سلفنا و عمرفون عليتنا كما كان سلفنا و عمرفون عليتنا كما كان سلفا و عمرفون عليتنا كما كان على النصل كما كان على عمرفون عليتنا كما كان على على عمرفون عليتنا كما كان على على كان عمله المركما كان عمل كان عمله المحرف على كان عمله عمرفون عليتنا كما كان عملك عن الكلام كان على كان عملك عن الكان عملك عن الكلام كان على كان عملك عن الكلام كان على كان عملك عن الكان عملك عن الكان عملك عن كان عملك عن كان عملك عن كان على كان عملك عن كان عملك عن كان عملك عن كان عملك عن كا

<sup>(</sup>١) نى المصدر ، والإيشرين عليهن حجابا .

<sup>(</sup>٢) قد أجبتك خ ل .

<sup>(</sup>٣) زادتي المصدر : وأوسى أغاء المطلب أن يكون خطيبا .

<sup>(</sup>٤) في النصدر: إلى هاشم بالإمناق.

<sup>(</sup>ه) في البصهو : وزمزم والبقام ، مكان والبشاص النطام .

<sup>(</sup>٦) زاد في البصدر ، والينا يردالودي .

<sup>(</sup>٧) خصنا الله خل ومثله مانى المصدر.

 <sup>(</sup>A) فى المصدر (يادة : يجرى من قنوات ملاهرات الى بطون مطهرة .

 <sup>(</sup>٩) العلية بالغيم والكسر: بيت منفصل عن الارش ببيت ونعود ، ويقال : هو من هلية قومه وعليتهم وعليهم أى من أهل الرقعة و الشرف فيهم . وفي هامش نسخة البصنف بخطه : عليقتنا خل .

آباؤنا (١) ، ولولا ذلك ما و اجهناكم بشيء من ذلك ولا قابلناكم به أبدأ ، فعند ذلك قال المطَّل : لكم عندي مأة ناقة سود الحدق ، حرالوبر ، لم يعلها جمل ، فبكي إبليس لعنه الله وكان من جلمة من حض ، وجلس عند أبي سلمي وأشار إليه أن اطلب الزيادة ، فقال أبو سلمي : معاشر السادات ما هذا ؟ هذا قدر ابنتنا عندكم ؟ فقال المطَّلب : ولكم ألف مثقال من الذهب الأحم ، فغمز إبليس لعنه الله أبا سلمي و أشار إليه أن اطلب الزيادة ، فقال: يا فتى قصرت في حقّنا فيما قلت (٢)، و أقللت فيما بذلت، فقال: ولكم عندنا حمل عنبر ، وعشرة أثواب من قباطي مصر ، و عشرة من أراضي العراق ، فقد أنصفناكم ، فغمز إبليس لعنه الله أباسلمي وأشار إليه أن اطلب الزيادة ، فقال : يافتي قد قاربت وأجلت ، قال له المطلب : ولكم خمس وصايف برسم الخدمة ، فهل تريدون أكثر من ذلك ؟ فأشار إليه إبليس لعنه الله أن اطلب الزيادة ، فقال أبوسلمى: يا فتى إن الذي بذلتموم لنا إليكم راجع ، فقال المطلب: ولكم عشر أواق من المسك الأذفر ، و خمسة أقداح (١٠) من الكافور ، فهلرضيتم أم لا ؟ فهم إبليس أن يغمز أبا سلمي فصاح به أبوسلمي وقال له : يا شيخ السوء اخرج لقد جئت شيئًا نكرا ، فوالله لقد أُخجلتني ، فقال له المطَّلب : اخرج يا شيخ السوء ، فقام الشيطان وخرج ، وخرج اليهود معه ، فقال إبليس : ياعمرو إنَّ الّذي شرطته في مهر ابنتك قليل ، وإنَّما أردت أن أطلب منالقوم ما تفتخر به ابنتك علىسائر نسائها وأهل زمانها ، ولقد هممت أن أشرط عليه أن يبني لها قصراً طوله عشرة فراسخ ، وعرضه مثل ذلك ، وبكون شاهقاً في الهواء ، باسقاً في السماء (٤)، وفي أعلاه مجلس ينظر منه إلى أيوان كسرى، وينظر إلى المراكب منحدرات في البحر، ثمٌّ يجلب إليه نهراً من الدجلة والفرات عرضه مأة نراع ، تجري فيه المراكب (\*) ، ثم ينرس حول النهر

<sup>(</sup>١) وآباؤكم خ ل ، وفي العصدر ، سلفنا وسلفكم وآباؤنا وآباؤكم .

<sup>(</sup>٢) في الممدر ، تصرت في حقنا مما بدلت .

<sup>(</sup>٣) أواق خل .

<sup>(</sup>٤) شهق الجبل: ارتفع فهوشاهق . بسق النخل: ارتفعت أغصاله وطال فهو باسق .

<sup>(</sup>ه) في المصدر : تجرى فيه المراكب منحدراب ومصمدات ,

نخلات معتدلات لا ينقطع ثمرها صيفاً ولا شتاءً ، قال المطلُّب : يا وبلك و من يقدر على ذلك يا شيخ السوء؟ فقد أسرفت فيما قلت ، من يصل إلىما أردت ؟(١) فصاح به أبوسلمي والمطُّلُبِ فأخذته الصيحة من كلُّ مكان ، وكان مراد إبليس لعنه الله تفرُّق المجلس ، ثمٌّ قال أرمون بن قيطون: يا قوم إنَّ هذا الشيخ أحكم الحكماء، وهو معروف في بلادنا بالحكمة ، و في الشام والعراق، وبعد ذلك إنَّنا ما نزوَّج ابنتنا برجل غريب من غير بلدنا ، ففامت اليهود وهم أربع مأة يهودي وأهل الحرم أربعون سيَّداً وجرَّ دوا سيوفهم ، وقال هاشملاً صحابه : دونكم القوم ، فهذا تأويل رؤياي ، فقامت الصيحة فيهم فوثب المطلب على أرمون بن قيطون ، ووثمب هاشم على إبليس لعنه الله فانحاز يريد الهرب فأدركه هاشم وقبضه وزفعه وجلد به الأرض (٢) ، فصرخ صرخة عظيمة لمَّا غشاه (٢) نور رسول الله عَنْهُ اللهُ و صار ربيحاً ، فالتفت هاشم إلى أخيه المطلُّب فوجده قد فتل أرمون بن قيطون و قسَّمه نصفين ، وقتل هاشم وأصحابه جمعاً كثيراً من اليهود ، ووقعت الرجفة في المدينة ، و خرج الرجال والنساه ، وانهزم اليهود على وجوههم ، ورجعاً بوسلمي وقال لقومه : مزجتم الفرح بالترح؟ وما كان سبب الفتنة إلّا من إبليس(٤) لعنه الله ، فوضع (٩) السيف عن اليهود بعد أن قتل منهم سبعين (٦) رجلا ، وكانت عداوة اليهود لرسول الله عَنْ الله من ذلك اليوم ، ثم " إنَّ هاشماً قال لأصحابه : هذا تأويل رؤياي ، فافتقد اليهود الحبر فلم يجدوه (٧) ، فقال هاشم : يا معاشر اليهود إنهما أغواكم الشيطان الرجيم ، فانظروا إلى صاحبكم ، فإن وجدتموه فاعلموا أسَّه كما زعمتم حكيم من حكمائكم ، و إن لم تجدوه فقد حيل بينكم

<sup>(</sup>١) من يصل إلى مانطقت خل وكذا في المصدر .

 <sup>(</sup>۲) نى المعدر : فأدركه هاشم وقبض على مجامع طوقه وجدبه ورقعه فجلد به الارض إه تلت:
 جلد به الارض : صرعه .

<sup>(</sup>٣) فشيه خ ل ،

<sup>(</sup>٤) الا ابليس خل ومثله ماني الممدر .

<sup>(</sup>a) فرقع خل و كدا في المصدر .

<sup>(</sup>٦) اثنين وسبعين خل وهكذا في المصدر .

<sup>(</sup>٧) في النصدر : قال : ثم إن اليهود المتقدو [ الحبر فلم يجدوء .

وبينه وظننتم أنَّه من أحباركم وماهو إلَّا الشيطان أغواكم، ثم أن أباسلمي عمد إلى إصلاح شأمه ، ورجم القوم إلى أما كنهم وقد امتلؤا غيظاً على اليهود ، فأقبل هاشم إلى منزله وأصلح الولائم (١) ، وأمر العبيد أن يحملوا الجفان المترعة باللَّبن و لحوم الضأن والإبل ، ثم إن عمرواً مضى إلى ابنته و قال لها: إن الرجل الّذي يقول لك: إن هاشماً لجبان قد نطق بالمحال ، والله لولا أمسكته وأحلف عليه ماترك من القوم واحداً ، فقالت : ياأبت امض معهم على كلّ حال ولاملامة للآئم (٢)، قال : فلمَّا أكلوا ورفعوا أبديهم قال لهم أبوسلمى: يا معاشر السادات اصرفوا عن قلوبكم الغيظ وكلُّ هم ، فنحن لكم وابنتنا هديَّة ، فقال له المطلب: لك ما ذكرناه وزيادة ، ثم قال: يا أخى هاشم أرضيت بما تكلُّمت به عنك؛ قال : نعم ، فعند ذلك تصافحوا ، ومضى أبوسلمي و أخرج من كمه دنانير (٢) و دراهم فنش الدنانير على هاشم وأخيه المطلُّب، و نثر الدراهم على أصحابه، ونثر عليهم زرير المسك الأذفر ، والكافور والعنبر ، حتى غمر أطمارهم (٤)، ثمَّ قال : ياهاشم تحبُّ الدخول على زوجتك هذه اللَّيلة أو تصبر لها حتَّى تصلح لها شأنها (°)؛ قال : بل أصبر حتَّى تصلح شأنها ، فعند ذلك أمر بتقديم مطاياهم ، فركبوا وخرجوا ، ثم إنَّ هاشماً دفع إلى أخيه المطلب ما حضره من المال ، وأمره أن يدفعه إلى سلمى ، فلما جائها المطلب فرحت به وبذلك المال وقبلته ، وقالت : يا سيَّد الحرم وخير من مشى على قدم سلَّم على أخيك وقل له : ماالرغبة إلا فيك(٦)، فاحفظ منا ما حفظنا منك ، ثم قالت : قل(٧) له ما أقول لك ، قال : قولي ما بدأ لك ، قالت : قل لأخيك : إنَّى امرأة كان لي رجل اسمه أحيحة بن الجلاح (٨) الأوسى"، وكان كثيرالمال، فلمَّا تزوُّ جته اشترطت عليه أنَّه متى أساء إلى"

<sup>(</sup>١) في البصدر : قلبا جلس هاشم وأخوه وإسبعابه مشي صرو إلى منزله وأصلح الولاعم .

<sup>(</sup>٢) < د ؛ والاتطاع ملامة اللالم .

<sup>(</sup>٣) وشرج وقى كبه دنائير خ ل ومثله مافى البصدر .

<sup>(</sup>٤) الإطبار جمع الطبر : الثوب .

<sup>(</sup>٥) في المصدر : حتى تصلح شأنها .

<sup>(</sup>٦) في نسفة و في النصدر : الا فيه .

<sup>(</sup>γ) في المصدر ؛ تقول له .

<sup>(</sup>A) < < : السلاج ·

فارفته ، وكان من قصتى أنتى رزقت منه ولداً فأردت فراقه فأخذت خيطاً وربطته في رجل الطفل، فجعلالطفل ببكي تلك اللَّيلة حتَّى مضى من اللَّيل ثلثه أونصفه، وقطعت الخيط من رجل الطفل ، فنام الطفل وأبوه ، فخرجت إلى أهلى ، فانتبه الرجل فلم يجدني فعلم أنَّها حيلة منَّى عليه ، وأنا قد حـد ثتك بهذا الحديث لتخبر به أخاك لكيلا يخفى عليه شيء من أمري، ولا يشتغل عنتى بباقى نسائه ، فقال المطلب عند ذلك : اعلمي أنَّ أخى قد تطاولت إليه الملوك في خطبته ، ورغبوا في تزويجه فأبي حتَّى أتاه آت في منامه فأخبره بخبرك فرغب فيك ، وأراد أن يستودعك هذا النور الَّذي استودعه الله إيَّــاه بعد الأنبياء ، فأسأل الله أن يتم لكم السرور ، وأن يكفيكم كل محذور (١)، ثم إنَّه خرج وهي تشيّعه ومعها نساء من قومها ، فمضى إلى أخيه وأخبر. بما قالت له سلمي ، فضحك لذلك وقال له : بلُّغت الرسالة ، قال : ثمَّ أقام هاشم أيَّاماً ودخل على زوجته سلمي في مدينة يثرب وحضرعرسها الحاضر والبادي من جميع الآفاق، فلمَّا دخل بها رأى مايسَّره من الحسن والجمال ، والهبئة والكمال ، ثمَّ إنَّ سلمي دفعت إليه جميع المال الَّذي دفعه إليها وزادته أضعافاً ، فلمَّا واقعها حملت منه في ليلتها بعبدالمطَّلب جدٌّ رسول الله عَلَيْهُ اللهُ ، وهذا حديث تزويج سلميهاشم ، وكان أهل يثرب يعملون الولائم ، و يطعمون الناس إكراماً لهاشم وأصحابه ، وقد زاد سلميحسناً وجمالا وصار أهل يشرب يهنسُّونها بما خصُّها . الله تعالى به <sup>(۲)</sup> .

قال أبوالحسن البكري": حدّ ثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنَّه لمَّا

<sup>(</sup>١) وأن يتيكم شركل مسلور خل ونى المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر بعد قوله : «جد رسول آية صلى الله على وآله » وأهل يشرب ال يوم يسلون الولائم ، ويطمعون الناس اكراما لهاشم وأصحابه ، وسلمي قد زاد حسنها وجبالها على سائر نساء يشرب ، وهن تهنؤها بذلك الشرف العالى الذي خملها الله هز و جل وخمى قومها و افتخارهم بعا يسعدت الكهان والاحبار عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم ، وما يكون من أمر ولدهاشم، و ما يتم له نمن القتال مع اليهود ، وسلمي وقومها يقتلون اليهود ، و يرجمون اليهود باللالة والكسرة، ولم يتم هاشم عندها الإليال قلائل ثم سافر غزة الشام و مات بها . تم الجزء الإول و العمد لله رب العالمين . قلت : وفي العديث مالايخفي من الغرابة والإرسال .

تزوج هاشم بن عبد مناف بسلمى بنت عمرو النجارية ودخل بها حلت بعبد الطلب جد رسول الله على المسلمى زادها حسناً و جالا رسول الله على الملمى زادها حسناً و جالا وبهجة وكمالا حتى شاع حسنها في الآفاق، و كان يناديها الشجر (١) والحجر و المدر بالتحية والاكرام، وتسمع قائلا يقول عن يمينها: السلام عليك ياخير البشر (٢)، ولم تزل تحديث بما ترى حتى حذرها هاشم فكانت تكتم أمرها عن قومها حتى إذا كان ذات ليلة سمعت قائلا عول:

لك البشر إذ أوتيت أكرم من مشى \* وخير الناس من حضر وبادي وقال: السمعت ذلك من مشى \* وخير الناس من حضر وبادي وقال: السمعت ذلك من تدع هاشماً بالامسها بعد ذلك (٤) ، قال : ثم إن هاشماً أقام في المدينة أيساماً حتى اشتهر عل سلمى ، فقال لها : يا سلمى (٥) إلى أودعتك الوديعة التي أودعها الله تعالى آدم تطبيل ، وأودعها آدم تطبيل ، ولدها شيئاً تطبيل ، ولم يزالوا يتوارثونها من واحد إلى واحد إلى أن وصلت إلينا ، وشر فنا الله بهذا النور ، وقد أودعته إيساك ، وها أنا آخذ عليك العهد والميثاق بأن تشيه وتحفظيه ، وإن أثيت به وأنا غائب عنك فليكن عندك بمنزلة الحدقة من العين ، والروح بين الجنبين ، وإن قدرت على أن لاتراه العيون فافعلي ، فإن له حساداً وأضداداً ، وأشد الناس عليه اليهود ، وقد رأيت ما جرى بيننا وبينهم يوم خطبتك ، وإن لم أرجع من سفري هذا أو سمعت أني قد هلكت فليكن عندك محفوظاً مكر "ما إلى أن يترعرع (٦) ، واحليه إلى الحرم إلى عمومته في دار عز ، ونصر له ، عفوظاً مكر "ما إلى أن يترعرع (٦) ، واحليه إلى الحرم إلى عمومته في دار عز ، ونصر له ، ثم قال لها : اسمعي و احفظي ما قلت لك ، قالت : نعم قد سمعت وأطعت ولقد أوجعتني

<sup>(</sup>١) فى المدر؛ حتى كان الناس يتعجبون من حسنها وجمالها ، وشاع حسن سلمى نى جميع الافاق ، قال ؛ ﴿وَكَانَتُ إِذَامَتُ يَنَادِيهَا الشَّجِرِي ·

<sup>(</sup>٢) في المصدر: يا خير نا، البشر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: وهي نائبة إذسبت قاتلا.

 <sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ ؛ وهوكلام إلهاتف . ولعليلامسها مصعف تلامسك . وفي المصدر ، فلما
 سمعت ذلك قالت ؛ لمأدع هاشما يلامسني ولايقربني بسدذلك .

<sup>(</sup>٥) في السمدر : ثم إنه عزم على الخروج الى غزة الشام و أوصى زوجته وقال : يا سلمي .

<sup>(</sup>٦) ترعرع العبى ؛ و نشأ وشب .

بكلامك ، فأنا أسأل الله العظيم أن يردُّك سالماً ، ثمَّ خرج هاشم وأخوه المطَّلب وأصحابه وأقبل عليهم وقال : يا بني أبي وعشيرتي من بني لوي إنَّ الموت سبيل لابد منه ، و أنا غائب عنكم ، ولا أدري أنني أرجع إليكم أم لا ، وأنا أوصيكم : إيَّا كم والتفرُّ ق والشتاة فتذهب حيَّتكم ، وتقلُّ قيمتكم ، ويهين قدركم عند الملوك ، ويطمع فيكم الطامع ، فهل أنت يا أخى لما أقول لك سامم ؟ و إنَّى مخلف فيكم ومقدَّم عليكم أخى المطَّلب دون إخوتي ، لأ تنه من أبي والمتي ، و أعز " الخلق عندي ، و إن سمعتم وسيتي و قد متموه وسلّمتم إليهمغاتيح الكعبة وسقاية الحاج ولواءنزارو كلّ ماكان من مكارم الأنبياء سعدتم (١١)، وإنَّى أُ وصيكم بولدي الّذي اشتملت عليه سلمي، فإنَّه سيكون له شأن عظيم ، ولاتخالفوا قولي ، قالوا : سمعنا وأطعنا غير أنَّك كسرت قلوبنا بوسيَّتك ، وأزعجت أفنَّدتنا بقولك، قال: ثم إن هاشماً سافر إلى غزاة (٢) الشام فحضر موسمها و باع أمتعته و شرى ما كان يصلح له ،واشترى لسلمي طرفاً وتحفاً ، ثم إنه تجهّن للسّغر فلمّا كان اللّيلة الّتي عزم فيها على الرحيل طرقته حوادث الزمان، وأتته العلَّة ، فأصبح مثقلا ، وارتحل رفقاء ويقي هاشم وعبيدة وأصحابه (٢)، فقال لهم: ألحقوا بأصحابكم فا يتي هالك لا محالة ، وارجعوا إلى مَكَّة و إن مردتم على يشرب (٤) فاقرءوا زوجتي سلمي عنتي السلام ، و أخبروها بخبري ، وعز وها في شخصي ، وأوسوها بولدي ، فهو أكبرهمي ، ولولا ما المت أمري ، فبكي القوم بكاء شديداً فقالوا: ما تبرح عنك حتمي ننظر ما يكون من أمرك ، و أقاموا يومهم (٥)، فلمنَّا أُصبحوا ترادفت (٦) عليه الأمراض، فقالو له : كيف تلجد نفسك ؟ فقال :

\_0 \\_

<sup>(</sup>۱) فى السعدر: ولواء نزار ، و نعل شيث ، و قبيس ابراهيم ، وقوس إسماعيل ، وشاتم نوح و الحجابة و الرفادة وكل ماكان من مكارم الإنبياء ، و كل ماكان لعبد مناف ، فان فعلتم ذلك سعدتم .

 <sup>(</sup>۲) غزة بفتح أوله و تشديد تاليه و فتحه ، مدينة ني إنسى الشام من ناحية معمر ، بينها و
 بين عسقلان فرسخان أو إقل ، وفيهامات هاشم و بها قبره و للدا يقال لها ، غزة هاشم .

<sup>(</sup>٣) في النصدر: وغلبانه و إصحابه .

<sup>(</sup>٤) بيثرب خل وفي المدر: إلى يشرب.

<sup>(</sup>٥) لِلتهم خ ل

<sup>(</sup>٦) أي تتابعت .

لا مقاملي معكم أكثر من يومي هذا، وغداً توسدوني التراب (١)، فبكى القوم بكاء شديداً وعلموا أنه مفارق الدنيا، ولم يزالوا يشاهدونه (٣) حتى طلع الفجر الأول ، فاشتد به الأمر ، فقال لهم : اقعدوني وسندوني و اتوني بدواة وقرطاس ، فأتوه بما طلب ، و جعل يكتب وأصابعه ترتمد ، فقال : باسمك اللهم هذا كتاب كتبه عبد ذليل ، حائه أمر مولاه بالرحيل ، أمّا بعد فا تني كتبت إليكم هذا الكتاب وروحي بالموت تجاذب ، لأنه لا لأحد من الموت مهرب (١)، وإني قد نفذت إليكم أموالي فتقاسموها بينكم بالسوية ، ولا تنسوا البعيدة عنكم (١) التي آخذت نوركم ، وحوت عزكم سلمي، وأوسيكم بولدي الذي منها ، وقولوا : لخلادة (٥) و صفية ورقية يبكين علي ، ويندبن ندب الثاكلات ، مم بلغوا سلمي عني السلام وقولوا لها : آء ثم آه ، إنني لم أشبع من قربها ، والنظر ثم بلغوا سلمي عني السلام عليكم ورحة الله إلى يوم النشور ، ثم طوني الكتاب و ختمه ودفعه إلى أصحابه ، وقال : اضجموني فأضجموه ، فشخص بيصره نحو السماء ثم قال : ورفق رفقاً أينها الرسول بحق ما حلت من نور المصطفى ، وكأنه كان مصباحا وانطفي ، م ما مات جهنزوه و دفنوه و قبره معروف هناك ، ثم عزم عبيدة وغلمانه على الرحيل بأمواله وفيه يقول الشاع :

اليوم هاشم قد مضى لسبيله \* يا عين جودي منك بالعبرات وابكي على البدر المنير بحرقة \* وابكي على الضرغام طولحيائي آه أبو كعب مضى لسبيله \* يا عين فابكى الجود بالعبرات صعب العربكة لا به لوم ولا \* فشل غداة الروع والكربات يا عين ابكي غيث جود هاطل \* أعني ابن عبد مناف ذي الخيرات

<sup>(</sup>۱) أى تبعلون تحت رأسى تراب قبرى .

<sup>(</sup>٢) يىلھروه خل وكدا فيالىمدر .

<sup>(</sup>٣) وروحي بالموت تجلب ومالاحد خ ل وكذا في المصدر و فيه ، مالاحد منهمهرب .

<sup>(</sup>٤) في المصدر ؛ البيدة النائبة عنكم .

<sup>(</sup>ه) في البصدر: لخالفة.

وابكي لأكرمهن مشي فوق الثرى \* فلا جله قد أردفت زفراي قال: وسار القوم حتى أشرفوا على يشرب فبكو بكاء شديداً، ونادوا: وا هاشماه، واعزاه، وخرج الناس و خرجت سلمي و أبوها وعشيرتها فنظروا وإذاً بخيل هاشم قد جزاوا نواصيها وشعورها، وعبيد هاشم يبكون (١)، فلمنا سمعت سلمي، بموت هاشم مزقت أثوابها، ولطمت خداها، وقالت: وا هاشماه، مات والله لفقدك الكرم والعزاه من بعدك، يا هاشماه يا نور عيني من لولدك الذي لم تر عيناك؟ قال: فضح الناس بالبكاء والنحيب، ثم إن سلمي أخذت سيفا من سيوف هاشم وعطفت به على ركابه و عقرتها عن آخرها، وحسبت ثمنها على نفسها، وقالت لوسي هاشم: اقرء المطلب عني السلام وقل له: إني على عهد أخيه، و إن الرجال بعده علي حرام، ثم إن العبيد والغلمان ساروا إلى مكة وقد سبقهم الناعي إلى أولاده وعياله، فأ كثر أهل مكة البكاء والنحيب، و خرج الرجال وخرجت نساء قريس منشرات الشعور، ومشققات الجيوب، وخرجت نساء سادات بني وخرجت نساء شادة من خلادة (٢) تلومهم حيث إنهم لم يحملوه إلى الحرم و أنشأت عبد مناف، و تقدامت خلادة (٢) تلومهم حيث إنهم لم يحملوه إلى الحرم و أنشأت عبد مناف، و تقدامت خلادة (٢) تلومهم حيث إنهم لم يحملوه إلى الحرم و أنشأت عبد مناف، و تقدامت خلادة (٢) تلومهم حيث إنهم لم يحملوه إلى الحرم و أنشأت

يا أينها الناعون أفضل من مشى \* الفاضل بن الفاضل بن الفاضل الساطل أو معتد بالباطل أسد الثرى ما زال يحمي أهله \* من ظالم أو معتد بالباطل ماضي العزيمة أروع ذي همنة \* عليا وجود كالساحاب الهاطل زين العشيرة كلّها و عمادها \* عند الهزاهز طاعن بالذابل (٢) إن السميدع قد مضى (٤) في بلدة \* بالشام بين صحاصح وجنادل

قال: فلمَّا فرغت من شعِرها أتت إليهم بنته الشعثاء فحثت التراب على وجههم ،

 <sup>(</sup>۱) فی النصدر : وخرجت سلمی وأبوها و تومها فنظروا إلى مطایاهاشم قدتسوا نواصیها و شعورها،وکل جنیبة و مطیة هلیها من اتواب هاشم ، وعبیدة واصعابه یبکون .

<sup>(</sup>٢) في البصدر : خالدة بنت الورقاء .

<sup>(</sup>٣)أى بالرمح الدقيق .

<sup>(</sup>٤) ان السيدع قداوى خل السهيدع : السيد الكريم . الشريف . الشجاع.

وقالت: بئس العشيرة أنتم ضيّعوا سيّدهم، وأسلموا عمايهم، أما كان هاشم مشفقاً عليكم، إذا نزل به الموت أن تحملو. إلى بلده وعشيرته حتّى نشاهده، وأنشأت بعد ذلك تقول:

يا عين جودي وسحّي (١) دمعك المهطلا \* على كريم ثوى في الشام ثم خلا زين الورى ذاك الذي سنّ القرى \* كرماً ولم ير في يديه مذ نشا بخلا قال: فلمّا فرغت من شعرها أقبلت ابنة الطليعة حليلة هاشم تقول (٢):

ألا ياأيتها الركب الذين تركتموا \* كريمكم بالشام رهن مقام ألم تعرفوا ما قدره وفخاره \* ألا إنتكم أولى الورى بملام أيا عبري سحتى عليه فقد مضى \* أخو الجود والأضياف تحت رخام قال: وكان آخر من رناه من بناته رقية فإيتها جعلت تندب وتقول:

عين جودي بالبكاء و العويل \* لأخ الفضل والسخاء الفضيل طيسب الأصل في العزيمة ماض \* سمهري (٢) في النايبات أصيل

قال: فبكى الفوم عند ذلك وفكوا كتابه وقر وو فجد دوا حزنهم، ثم قد موا أخاه المطلب وسو دوه عليهم، فقال: إن أخي عبد شمس أكبر منتي وأحق بهذا الأمر، فقال عبد شمس: وأيم الله إنك خليفة أخي هاشم، قال: فرضوا أهل مكة بذلك، وسلموا له (٤) لو آء نزار، ومفاتيح الكعبة والسقاية والرفادة ودار الندوة، وقوس إسماعيل عَلَيْتُكُم ، ونعل شيث عَلَيْتُكُم ، و خاتم نوح تَلَيْتُكُم ، وما كان في أيديهم من مكارم الأنبياء ، و أقام المطلب أياما (٥) ، فلمنا اشتد بسلمي الحمل و جانها المخاض وهي لا تجد ألما إذ سمعت هاتفاً يقول:

<sup>(</sup>۱) أي صبى صباً متنا بما فزيرا .

<sup>(</sup>٢) ابنته العينية تقول خل.

<sup>(</sup>۳) اسهر : اشتدوصلّب ، اعتدل کالرمع ، یقال ، (مع سهری ورماح سهریة .قد سهری : اعتدل .

<sup>(</sup>٤) وسلبوا إليه خل و مثله في البصدر.

<sup>( )</sup> في المصدر : كمل الجزء الثاني بعون الله وحسن توفيقه ولاحول ولا قوة الا بالله السلى المطيم . قال ابوالعسن البكرى : حدثنا أشياخنا و أسلاننا الرواة لهذا الحديث قالوا : ثم أن سلى بها وقت حملها .

ما زينة النّساء من بني النجّار \* بالله اسدلي عليه بالأستار واحجبيه عن أعين النظّار \* كي تسعدي في جعلة الأقطار قال فار فار في الناتف أغافت بارياء وأسدات سترها، وكتمت أ

قال: فلما سمعت شعر الهاتف أغلقت بابها، وأسدات سترها، وكتمت أمرها، فبينما هي تعالج نفسها إذ نظرت إلى حجاب من نور قد ضرب عليها من البيت إلى عنان السماه، وحبسالله عنها الشيطان الرجيم، فولدت شيبة الحمد، وقامت وتو آت أمرها (۱)، ولما وضعته سطع منه (۲) نور شعشعاني ، وكان ذلك النور نور رسول الله عَلَيْكُولُهُ، فضحك ولمسسم (۱)، فتصبت المه من ذلك، ثم نظرت إليه فإذا هي بشعرة بيضاء تلوح في رأسه، فقالت: نعم أنت شيبة كما سميت، ثم إن سلمي درجته في ثوب من صوف وقسطته وهياته ولم تعلم به أحداً من قومها حتى مضت له أيام ، و صارت تلاعبه ويهس إليها، فلما كمل له شهر علم الناس فأقبلت القوابل إليها فوجدوها تلاعبه (٤)، فلما صار له شهران مشي ولم يكن على اليهود أشد منه هن تدميرهم ، و خراب أوطائم و ديارهم، و قطع وخنقاً (١) لما يعلمون بما سيظهر منه من تدميرهم ، و خراب أوطائم و ديارهم، و قطع وخنقاً (١) وكانت أمّه إذا ركبت ركب معها أبطال الأوس و الخزرج، وكانت مطاعة بينهم (۱)، وكان إذا خرج يلعب يقفون (١) الناس من حوله يفرحون به أولادهم (۱)، يبنهم (۱)، وكان إذا خرج يلعب يقفون (١) الناس من حوله يفرحون به أولادهم (۱)، وكان أمّه لا تأمن عليه أحداً ، فلما تم له سبم سنين اشتد حبله، وقوى بأسه، وتبين وكانت امّه لا تأمن عليه أحداً ، فلما تم له سبم سنين اشتد حبله، وقوى بأسه، وتبيتن

<sup>(</sup>١) في المصدر: وقامت من وثتها وساعتها وتولت نفسها .

<sup>(</sup>٢) و سطح من غرته نور شعشماني خ ل ومثله ماني البصدر ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و إذا الطفل قدضماك ورتبسم .

<sup>(</sup>٤) فوجدوء يلاعب امه خل ومثله ماني المعبدر

<sup>(</sup>ه) في النصدر: أشد منه عداوة.

<sup>(</sup>٦) وكمدا خ ل .

 <sup>(</sup>٧) في النصدر ، لناعلمو إسيظهر منه ما يدمرهم و يشرب ويارهم و يقطع T تارهم .

<sup>(</sup>٨) مطاعة فيهم خ ل .

<sup>(</sup>٩) يتن ځل .

<sup>(</sup>١٠٠) يقرسون به ديمن أولادهم خل و مثله في البعيدر .

للنّــاسفضله ، وكان يحمل الشيء الثقيل ، ويأخذ الصبيُّ ويصرعه ، فلم يشكوه إلى أمّــه وكان يهشم عظامهم .

قال أبوالحسن البكري : بلغنا أن رجلا من بني الحارث دخل يثرب في حاجة (١) فإذا هو بابنهاشم يلعب معالصبيان قد غمرهم بنوره ، فوقف الرجل ينظر (٢) إلى الصبي " وهو يقول : ما أسعد من أنت في ديارهم ساكن ؟ وكان يلعب وهو يقول : أنا ابن زمزم والصفا ، أنا ابن هاشمو كفي ، قال : فناداه الرجل : يا فتي ، فأجاب وقال : ما تريد ياعم ؟ قال : ما أسمك ؟ قال : شيبة بن هاشم بن عبدمناف ، مات أبي وجفوني عمومتي ، وبقيت مع اً مِّي و أخوالي ، فمن أين أقبلت يا عمَّ ؟ قال : من مكَّة ، قال : وهل أنت متحمَّـل لي رسالة (٣) و متقلّد لي أمانة ؟ قال الحارث : وحقٌّ أبي و أبيك إنّي فاعل ما تأمرني به ، قال : يا عم الإذا رجعت إلى بلدك سالماً ورأيت بني عبدمناف فاقر ،هم مني السلام وقل لهم: إن معي رسالة غلام يتيم ، مات أبوه ، وجفوه عمومته ، يا بني عبدمناف ما أسرع ما نسيتم وصية هاشم، وضيعتم نسله ، وإذا هبت الربح تحمل روائحكم إلى"، قال : فبكي الرجل واستوى على مطيّته وأرسل زمامها (٤)حتّى قدممكّة ، فلم يكن له همّة إلارسالة الغلام ، ثم أتىمجلسبنيعبدمناف فوجدهمجلوساًفأنعمهمصباحا ، وقال : ياأهل الفضلوالأشراف ، يا بني عبدمناف ، أراكم قد غفلتم عن عز"كم و تركتم مصباحكم بستضيء به غيركم ، قالوا : وما ذلك ؟ فأخبرهم بوصيَّة ابنأخيهم ، فقالوا : وأيمالله ماظنَّنا أنَّه صار إلى هذا الأمر ، فقال لهم الحارث: و إنه (٥) ليعجز الفصحاء عن فصاحته ، ويعجز اللّبيب عن خطابه (٦)، و إنَّه لفصيح اللَّسان ، جريٌّ الجنان ، يتحيُّر في كلامه اللَّبيب ، فائق على العلماء ، عاقل أديب، إلى عقله الكفاية، و إلى جاله النهاية، فقال عمَّه المطَّلب بن عبد مناف: شعراً :

<sup>(</sup>١) في حاجة له خل .

<sup>(</sup>۲) يناظر الى المبي خ ل .

<sup>(</sup>٣) متحمل مني رسالة خ ل ،

<sup>(</sup>٤) في السَّمادر ؛ وأرخى زمامها ،

<sup>(</sup>ه) في النصدر ، و الله أنه ليعجز .

<sup>(</sup>٦) في الممدر : عن خطابته .

أقسمت بالسلف الماضين من مض \* و هاشم الفاضل المشهور في الأمم لأمضين إليه الآن مجتهدا \* و أفطعن إليه البيد في الظلم السيد الماجد المشهور من مض \* نور الأنام و أهل البيت والحرم

قال: وكان المطلبأشد أهل زمانه بأساني الشجاعة ، فقال له إخوته: نخشي عليك إن علمت أمّه لم تدعه بخرج معك (۱) لأ تنها شرطت على أخيك ذلك ، فقال: يا قوم إن لي في ذلك أمراً أدبتره ، ثم إنّه تهيئا للخروج ، وأفرغ على نفسه لأمة (۲) حربه ، وركب مطيّته وخرج وقد أخفى نفسه خوفا أن يشعر به أحد فيخبر سلمى ثم أقبل يجد السير حتى أقبل (۱) على مدينة يشرب وقد ضيّق لثامه ، ودخل المدينة فوجد شيبة يلعب فعر فه بالنور الذي أودعه أله فيه ، وهو قد رفع صخرة عظيمة وفال: أنا ابن هاشم المعروف بالعظائم ، فلمنا سمع كلامه عمّه أناخ مطيّته وناداه : ادن منني يابن أخي ؛ فأسرع إليه شيبة فقال له : من أنت ياهذا ؟ فقد مال قلبي إليك و أظنتك أحد عمومتي ، فقال له : أنا إلى بلد أبيك و عمومتك ، وتكون في دار عز ك ، فقال : نعم ، فركب المطلب ، و ركب شيبة معه وسارا ، فقال له شيبة : ياعم السرع بنا لأ تي أخشى أن يعلموا (۱) بنا الممي وعشيرتها فيلحقوا بنا (۱) فيأخذوني قهرا ، أما علمت أنه يركب لركوبها أبطال الأوس والخرج ، فقال له : يابن أخي في الله الكفاية (۲) ، ثم سارا وركبا البحادة الكبرى حتى والخذرج ، فقال له : يابن أخي في الله الكفاية (۲) ، ثم سارا وركبا البحادة الكبرى حتى أدر كهم المساء بذي الحليفة فنز لا وسقيا مطينتهما ، ثم إن الطلب ركب مطية (۸) وأخذ أدر كهم المساء بذي الحليفة فنز لا وسقيا مطينتهما ، ثم إن الطلب ركب مطية (۸) وأخذ

<sup>(</sup>١) يخرج مهك الينا خ ل .

<sup>(</sup>٢) اللامة ، الدرع .

<sup>(</sup>٣)حتى أشرف خ ل.

<sup>(</sup>٤) أسبل الدمع: أرخاه , والعبرة : الدمعة .

<sup>(</sup> الناسلم خل .

<sup>(</sup>٦) نى المدر : فيلحقون بنا .

<sup>(</sup>٧) في الله الكفاية من كلوزية . و مثله في الممدر ،

 <sup>(</sup>A) في المعدر: ثمإن العطلب استوى على العطية .

ابن أخيه شيبة قد امه وأرسل زمامها وسارا ، فبينماهما كذلك إذ سمعا صهيل الخيل و قمقعة (١) اللّجم و همهمة الرجال في جوف اللّيل ، فقال المطلّب : بابن أخي دهينا (١) ورب الكعبة فما نصب ع قال شيبة : ألم أقل لك إن القوم يلحقون بنا ، فانحرف بنا عن الجاد يه إلى الطريق السفلى ، قال المطلّب : وكيف يخفى أمرنا عليهم و نورك يدل علينا قال : أستر وجهي (١) ، فعسى أن يخفى أمرناعليهم ، قال : فأخذ المطلّب ثوباً وطواه ثلاث طيبات وستر به وجهه ، وإذا بالنور علامن وجهه كما كان ، فقال : يابن أخي إن الكشأنا عظيماً عندالله ، فان الذي أعطاك هذا النور يصرف عنا اللهود ، فلمنا رأوا شيبة علموا أنه هو يخاطب ابن أخيه إذ أدركتهما الخيل وكانوا من اليهود ، فلمنا رأوا شيبة علموا أنه بلغهم (١) في ذلك اليوم أن شيبة قد خرج هو و عمه ولا ثالث لهما فأدركهم الطمع في بلغهم (١) في ذلك اليوم أن شيبة قد خرج هو و عمه ولا ثالث لهما فأدركهم الطمع في يقال له : دحية ، و كان له ولد يقال له : لاطية ، فخرج يوماً يلمب معالصبيان فأخذ شيبة عظم بعير وضرب به ابن دحية فهم رأسه وشجة موضحة (١) ، و قال له : يا ابن اليهودية قد قرب أجلك (٨) ، و نا خراب دياركم ، فبلغ الخبر إلى أبيه دحية فامتلاً غيظاً ، فلمنا علم أنه قدخرج مع

<sup>(</sup>١) أي صوت اللجم.

<sup>(</sup>٢) أمبنا بداهية .

<sup>(</sup>٣) فى السميدر؛ وكيف ينعفى أمرا و نبورك قديدلوا علينا وقد أنار ماحولها ؛ فقال يا عم استر وجهى .

<sup>(</sup>١٤) يمبرف عنك خ ل و مثله في المصدر.

<sup>(</sup>ه) نى المصدر زيادة : وينعنى آثارهم وكان قديلتهم .

<sup>(</sup>٣) فخرجوا لي أثره وكان قد خرج في جمعهم سيد اه .

 <sup>(</sup>٧) هشمرأسه : كسره . شج إلرأس : جرحه .كسره . قوله : «موضعة» منأوضعت الشجة في
 الرأس : كشف العظم . وفي المصدر : واضعة مكان موضعة .

 <sup>(</sup>۸) قربت آجالکم خل و مثله نی المصدر و نیه آیضا ، و دنا قلع آثار کم مکان خراب دیار کم ،
 وفیه ، نامتلا، غیظا علیه و حنقا ، فلما علم بغروجه مع عمه نادی بأعلی صوته ، یا معاشر الیهود .

عمد نادى: يا معاشر اليهود ، هذا الغلام الذي تخشونه قد خرج مع عمد وما لهماناك فاسرعوا إليه و اقتلوه ، فخرجوا و كان عددهم سبعين فارساً ، فلحقوا بشيبة و عمد ، فقال لعمد شيبة : ياعم انزلني حتى أراك قدرة الله تعالى فأنزله عمد فقصده القوم (۱) فبعثا على الطريق وجعل بمرغ وجهه في التراب ويدعو ويقول في دعائه : «يارب الظلام الغامى، والفلك الدائر (۲) ، يا رب السبع الطباق ، يا مقسم الأرزاق ، أسألك بحق الشفيع المشفع ، والنور المشتودع ، أن ترد عنا كيد أعدائنا ، فما استتم دعاؤه حتى كادت الخيل تهجم عليهم ، فوقفت الخيل ، فقال ابن دحية لاطية : يابن هاشم (۱) اسرف عنا هذا الخطاب وكثرة الجواب ، فنحن لا نشك فيك يابن عبد مناف ، فأنتم السادات (٤) ، اعلموا أتا ما خرجنا طالبين كيد كم، ولكن خرجنا كي نرد كإلى أمنك ، فلقد كنت مصباح بلدتنا ، منال شيبة : أراكم تنظرون إلى بعين مغضب ، فكيف تكون في قلوبكم المحبة لي ؛ لكن ما رأيتم قدرة الله تعالى قلتم : هذا الكلام ، وتركهم ، وسار إلى عمد ، فقال له المطلب : يابن أخي إن الثعند الله مثانا ، ثم جعل يقبله ، وسار اوسار القوم راجعين ، قال له المطلب : يابن أخي إن الثعند الله مثانا ، ثم جعل يقبله ، وسار اوسار القوم راجعين ، قاللهم لاطية (۱) .

<sup>(</sup>١) في المصدر: فسمى أن نقتله ونصرف عناشرة قال الافخرجواسرعين وكالواسبعين فارسا فأطلنوا الاعنة و قوموا و لعقوابشيبة و عنه ، ثم ان شيبة قال لعنه ان اليهود لعقوابنا وهم أشد عداوة و ماجاوًا الإني طلبي ، فقال له عنه ؛ يا بن أخي لا تنعف فوحق الكبية الكبرى لا يصلون اليك بسكروه أبداً ، فقال شيبة ؛ يا عم الزلني حتى أراك قدرة الله تعالى الذي خلقتي وجعل هذا النورقي وجهي ، قال ؛ فأنزله عنه ، فلما وسل الإرش قام قائما فقصه ، القوم > .

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، والبحر الزاخر . وأثبته المصنف في الهامش عن نسخة .

 <sup>(</sup>٣) فوقف الخيل لاتقدر على السير غل و في المصدر فبقيت الخيل في وحل لاتقدر على السير.
 وفيه : فقال دحية : يا بن هاهم .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : صرف الخطاب ، وكثرة الجواب فنعن ما نشك فيك يابن عبد مناف فانتم السادات الاشراف .

<sup>(</sup>ه) في المصدر ، يادسية اليهود ، و شاة القرود ، انكم تنظرون الى بعين مقت ، فكيف قدح في قلوبكم المسجد لذا ، فان ذلك محال ، لكن لمارايتم قدرة الله عزوجل و انكم الاتصلون اليذا و ان الله يعمول بيننا وبينكم ، نطقتم بالوسواس ، ثم تركهم ومضى الى ابن عمه ، فقال له المطلب ، يا خير من مشى ، ان لك عندالله تمالى شأنا ، ثم جمل يقبله ويقول ، ان لك عندالله حرمة عظيمة ، قال ، و ان القوم لما ولواعنهم ساقوا خيلهم واجعين ، فقال لهم الاطبة .

<sup>(</sup>١) فى المصدر: قدسحرنا هذا الفلام و هه ، و قدسحروا خيلنا، وان هذه المصيبة الكبرى أن يرجع هذا الجسع العظيم خاتبين وهم اننين ، قال: فلما على اليهود أن خيلهم لا تقدر على الوصول اليهم نزلوا عن خيلهم وجردواسيونهم ، و مشوا اليهم على أقدامهم ، فلما قربوا من شيبة و عمه قال المطلب: الان حق العقائق ، وزالت الموافق .

 <sup>(</sup>٢) أى المصدر (يادة: وكان توس اسماعيل طبه السلام. وأتبة المسنف في الهامش عن نسخة.
 وفي المسدر: و أخذ نبلة و بسلها في كبدالقوس ورمى.

<sup>(</sup>٣) فى المصدر ، وجذب النبلة منه فأخرجها معروحه ، فبينا هم متحيرين فى أمرها هم فرماهم بآخر فأصاب رجل منهم فى جبهته ، فخرجت النبلة من قفاه ، فجاه اليهود البه فوجدوه ميتأفسا حوا بأجمعهم وهموا بالرجوع ، فقال لهم ابن دحية ، هيهات قدكان رجوعكم ماكان بعدقتل هؤلاه هار عليكم ، فقالوا : أيها السيد الكريم وما تراه من الحلية ، قال : وكم يكون النبل ، فسى أن يكون هشرة فيصيب بها حشرة منا ، وليس كلها تصيب و تفتل ، فاذا ظفر نابهم قتلناه و قتلنا عمه ، فمار علينا أن نتركهما وهما اثنان ونحن سبعون فارسا ، قال : فحرصهم على القتال ، ولم يكن اه ، قلت : الظاهر أن كلمة \_ابن\_ زائدة و صوابه دحية ، لان ابنه كما تقدم قبلا لم يبلغ مبلغ الرجال .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: قمند ذلك أغلواسيوفهم و درقهم وهموا أن يأخذ واشيبة و همه المطلب و يقدمهم لاطية بن دحية ، ثم انه زمق بهم وقال: يا بنهاشم قضالي حتى اهلبك ما بكون فيه المصلحة بينناو بينكم و نرجم الى أماكننا .

ققال لهم المطلب: أنتم قوم ظالمون (١) ، لقد أكثرتم الكلام ، و أطلتم الملام ، ثم قال المطلب: إنّما غرضي أن تمضي إلى عمومتك ، فا ين كنت تعرف من القوم الصدق فارجع معهم حتى تكبر وتبلغ مبالغ الرجال ، تم تعود إلى بلد عمومتك ، قال : يا عم لايغر "نك كلامهم ، إنّهم أعداء نا ، قال عمة : صدقت ، قال : ثم إن المطلب قال لهم : ياحزب الشيطان بنا تمكرون ، وعلينا تحتالون ؟ إنّما ساقكم إلينا آجالكم ، فمن شاء (١) منكم أن ببرز إلى القتال فليبرز ، فلمنا سمعوا كلام المطلب قال لهم لاطية : أما تعلمون أن هذا فارس بني عبد مناف الذي يغرق العرب ؟ من بني قريظة وكان للاطية عليه دين : أنا أبرز إليه فكر ، فقال له رجل يقال له : «جيع» من بني قريظة وكان للاطية عليه دين : أنا أبرز إليه واترك دينك عني ، قال : نعم ولك مثله ، فاشهدوا يامن حضر ، ثم خرج جميع إلى المطلب وهو لا يعلم به حتى قرب منه ، فقال له المطلب : لاأشك أنّه قد ساقك قصر أجلك ، ثم ضربه بالسيف فقال : خذها وأنا المطلب بن عبد مناف ، فمات من ساعته ، فأقبل اليهودو شربه بالسيف فقال : خذها وأنا المطلب بن عبد مناف ، فمات من ساعته ، فأقبل اليهودو أحاطوا به ، فلمنا رأى لاطية ما حل باصحابه ضعب غضباً شديداً و قال : من يبرز إليه فله (٤) عندي ما يريد ، فقال له غلاب : ما لهذا البطل إلا بطل مثله ، أبرز إليه أله ، فله (٤) عندي ما يريد ، فقال له غلاب : ما لهذا البطل إلا بطل مثله ، أبرز إليه ألت ،

<sup>(</sup>۱) ضالون خل ، قلت : قداختلف هذا المصدر مع مانقل عنه في المتن ، والظاهر أن متن الكتاب مختصر منه ، و الموجود في المصدر بعد قوله : «قده ترمواعلينا» هكذا : مادهاهم منا ، قال ، قناداهم المطلب و قال : يا معاشر اليهود ماكفاكم ماجرى لكم ، ولاشك أن آجالكم تسوقكم الينا ، قان زهمتم أنكم تطلبون ابن أخى قوائد لن تصلوا اليه حتى تقتلونى دونه ، فقال له لاطية بن دحية : يا بن عبد مناف اعلم ماجتناكم الا شفقة علكم ، ومعبة في ابن أخيك ، لانه قد تربى في بلدنا ومع أولادنا ، و الثاني أن له علينا إياديا و احسانا ، فأردنا أن نرده الى أمه ، فقال لهم المطلب ؛ ياقوم ليس منكم قريد ولا شغيق ولا حبيد ، والمقام بين عمومته أحب اليه ، فانصر نوا راجعين ، اليكم قاصدين ، قالوا ، أردنا أن نردك الى امك ، فقال لهم المطلب ؛ أنتم قوم ضالون .

<sup>(</sup>۲) فى المصدر ، ثم ان المطلب اهتزنى موضعه وكان مسن الفرسان المعدودين و الإبطال المعروفين ، وقد شدوسطه ومطف تحوهم نقال لهم ، ياحزب الشيطان بناتمكرون، وعلينا تحتالون و تتخدمون ، اعلمواما ساقكم الينا فى هذه الليلة الاقصر آجالكم ، واعلموا أن الاسدلاية بضن بالنعداع، والبحر لايقاس باللراع ، فان كنتم عطف ظنكم أن تصلون الينا بالخداع قبل قطع و اختلاف النفوس حكاه و تتكلمون بمكركم وخداعكم فهذا بعيد عنكم ، فمن شاه اه

<sup>(</sup>۳و٤) وله عندی ځل .

-74-

قال: نعم أنا أبرز إليه وجر دسيفه ودنا من المطلب فتقاتلا من أول النهار حتى مضيمن الليل أكثره (۱) ، واليهودفرحون إذ برز لاطية للمطلب هذا ، وعينا شيبة يهملان دموعاً خوفاً على عسه المطلب ، فبيناهم كذلك وإذاً بغبرة قد ثارت كا تنها (۱) الليل المظلم (۱) وقد سدت الأفق ، وإذاً بصهيل الخيل ، وقبعته اللّجم ، واصطفاق الأسنة ، وإذاهم أربعما وهم فرسان الأوس والخزرج قد أقبلوا من المدينة مع سلمي و أبيها ، فلمنا نظرت إلى اليهود مجتمعين على حرب المطلب صاحت بهم سيحة عظيمة و فالت : يا ويلكم ما هذا الفعال ؟ فهم لاطية بالهزيمة فقالله المطلب : إلى أين يا عدو الله ، الغرار (٤) من الموت ، مرسبه بالسيف على عاتقه فقسمه نصفين ، و عجل الله بروحه إلى النار و بئس القرار ، وجالت الفرسان على اليهود ، فما كان إلا قليلا حتى باد (١) جميع اليهود ، فعند ذلك عطفوا على المطلب والسيف مشهور في يده و قد دفع القوس إلى ابن أخيه ، فلمنا جالت عطفوا على المطلب والسيف مشهور في يده و قد دفع القوس إلى ابن أخيه ، فلمنا جالت فتقد مت سلمي إلى المطلب ونادته وقالت : من الهاجم على مرابط الأسد والخاطف من اللبوة شبلها ؟ قال المطلب ونادته وقالت : من الهاجم على مرابط الأسد والخاطف من اللبوة شبلها ؟ قال المطلب : هو من بزيده شرفاً على شرفه ، وعزاً إلى عزر ، وهو أشفق عليه منكم ، و أنا أرجو أن يكون صاحب الحرم ، و المتولي على الاثم ، و أنا أرجو أن يكون صاحب الحرم ، و المتولي على الاثم ، و أنا ولدنا عليه المطلب ، فلمنا سمعت كلامه قالت : مرحباً (١) وأهلا وسهلا ، ولملائستأذني ف حلك ولدنا

<sup>(</sup>۱) نى المصدر: نقال: شم ' فأخلته العدية ، و غضب و تجردمن ثيابه ، وركب جواده ، و أخذدرقته و سيفه و قدعزم على القتال ، فلما رآه المطلب أقبل مسرها اليهما فأخذالمطلب بيدابن أخيه و رجع الى عدوالله قاصدا غير طايش ، فتقابل الكبشين و تناطحا و تجاولا حتى مضى أكثر الليل اه . قلت : قدقدمنا أن الظاهر أن لإطية مصحف داحية .

 <sup>(</sup>۲) نى المصدر زيادة : فلما طال عليهما القتال و قد مل كل واحد منهما صاحبه و اذاهم بغبرة قد ثارت عليهم كأنها إه .

<sup>(</sup>T) كأنها قطم الليل المطلم خ ل·

<sup>(</sup>٤) في النصدر ؛ أين الغرار . و أثبته النصنف في الهامش عن نسخة .

<sup>(</sup>ہ) حتی آبادوا خ ل .

 <sup>(</sup>٦) في البصدر زيادة : ما إنا بعدو ولإمعاند إناهيه وجباله ، فلما سبعت كلامه سلمي قالت :
 من أنت من همومته ؛ قال : أناالذي زوجتك من أبيك، فقالت له عند ذلك : مرحبا .

من بلدنا ، وأنا قد شرطت على أبيه إن رزقت منه ولداً يكون عندي ولايفارقني ، فقال لها المطلب : كان ذلك ، ثم أقبلت على ولدها ، وقالت : ياولدي خرجت مع عمل وتركتني ، والآن إن أردتأن ترجعمعي فارجع ، وإناخترت عملك فامض راشداً ، فلمنا سمع كلام أمَّه أطرق إلى الأرض، فقالت له أمَّه: يا بني لم تسكت و أنت طلق اللَّسان، جريء الجنان ؟ فوحق أبيك إنَّى لاأمنعك عن شهوتك ، وإن عز على فراقك يا ولدي ، فرفع رأسه وقد سبقته العبرة فقال : يا الْمُمَّاهُ أَخشَى مَخَالَفَتَكَ لأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى عَصِيانِي لك ، ولكن أحب مجاورة بيت ربى ، وأنظر إلى عمومتى وعشيرتى ، فإ نأمرتني بالمسيرسرت و إلَّا رجعت ، فعند ذلك بكت وقالت له : إذا كان كذلك فقد سمحت لك برضي منَّى ، و قد كنت مستأنسة بغر"تك (١) فلا تنسني ، ولا تقطع أخبارك عنسي ، ثم " قبلته و ودعته ، وقالت : يابن عبد مناف قدسلمت إليك الوديعة الّتي استودعنيها أخوك هاشم بالعهدو الميثاق، فاحتفظ بها ، فا ذا بلغ ولدي مبالغالرجال و لم أكن حاضرة فانظروا بمن تزوُّجونه ، فقال لها المطلب: تكرّمت بما فعلت ، وأجملت فيما وصفت (٢) ، ونحن لاننسي حقَّك ما حينا ، ثم عطف عليها يور عيافقالت سلمي : خذوا من هذا الثياب والخيل ما تريدون، فشكرها المطلّ و أردف ابن أخيه وسارا حتمي قربا من مكّة فأضامت شعابها (٢) وأنارت الكعبة ، فأقبلت الناس ينظرون إليه ، وإذا هم بالمطلُّب يحمل ابن أخيه ، فسألوم عنه و قالوا : من هذا يابن عبد مناف الذي قد أضائت بهالبلاد ؟ فقال لهم المطلَّب : هذا عبدلي، فقالوا: ما أجمل هذا العبد، فسمُّوه الناس من ذلك عبدالمطَّلب، وأقبل إلى منزله وكتم أمره ، وقد عجب الناس منه ومن نوره وهم لايعلمون أنَّه جدٌّ رسول الله عَلَيْكُ ، ثمُّ إنَّه ظهرت له (٤) آيات ومسجزات ومناقب ودلالات تدل على النبو " و (٥) .

<sup>(</sup>١) في المصدر: مستألسة بقربك عبن مضى .

<sup>(</sup>۲) فيما صنعت خل .

 <sup>(</sup>٣) فى المصدر ، فقال له المطلب ؛ يابن أخى انى كانم أمرك حتى ارقيك فى مرتبة أبيك فدخلا مكة و ضاءت شعابها .

<sup>(</sup>٤) في المعدد : لعبد المعللب ،

<sup>(•)</sup> هناتم الجز. الثالث وني المصدر بعد ذلك : الجز. الرابع من كتاب الإنوار .

ـ £ ـ بحار الأنوار

وقال أبوالحسن البكري : حد ثنا أشاخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لما قدم الطلب وشيبة إلى الحرم وكان بين عينيه نور رسول الله عَلَيْنَ كُلُون كانت قريش تقبرك به ، فا ذا أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم نازلة أودهمهم طارق (١) أو نزل بهم قبط توسلوا بنور رسول الله عَلَيْنَ فَلَهُ فَيَكُمْ مَنْ عَنهم ما نزل بهم ، قال : وكان أعجب نازلة نزلت بهم وأعجب رسول الله عَلَيْنَ في كشف الله عنهم ما نزل بهم ، قال : وكان أعجب نازلة نزلت بهم وأعجب آية ظهرت لهم ما جرى من أصحاب الفيل وهو أبرهة بن الصباح ، وكان ملك اليمن ، وقيل : ملك الحبشة (١) الذي ذكره الله في كتابه العزيز ، وكان قد أشرف منه أهل مكة على الهلاك ، وقد حلف أنه يقطع آثارهم ، و يهدم الكعبة ، ويرمى بأحجارها في بحر جدة ، ويحفر أساسها ، فكشفه الله عن الديت وأهله بهر كة عبد المطلب جد رسول الله عَنه الله .

قال صاحب الحديث: فأمّا ما اجتمعت عليه الروايات و أصحاب الحديث أنّه نزلت جماعة من أهل مكّة بأرض الحبشة في تجارة فدخلوا في كنيسة من كنائس النصارى، و أوقدوا بها ناراً يصطلون عليها ، ويصلحون بهاطعاماً لهمورحلوالم يطنؤهافه بستريح فأحرقت جميع ما في الكنيسة ، فلمّا دخلوا قالوا: من فعل هذا ؟ قالوا: كان ألم بها تجار من عرب مكّة ، فأخبروا بذلك النجاشي و كان ملك اليمن أو ملك الحبشة ـ والله أعلم ـ قال: ما أحرق معبدنا إلا العرب ، فغضب لذلك غضباً شديداً ، و قال : لأحرقن معبدهم كما أحرقوا معبدنا ، فأرسل وزيره أبرهة بن الصباح و أرسل معه أربعما قبل ، و أرسل معه مأة ألف مقاتل ، وقال له : امن إلى كعبتهم وانقضها حجراً حجراً ، وارمها في بحر جدة ، واقتل رجالهم ، وانهب أموالهم وذراريهم ، ولا تترك لهم رجالاً . قال : فأمر المنادي ينادي في الجيوش بالمسير إلى مكّة ، واجتمعوا من كل جانب ومكان ، وأعد وا ما يصلح للسّفر من الزاد والماء والعدد والسّلاح والدّواب وأمرهم بالمسير ، قال : فسار القوم و جعل في مقد من الجيوش رجلا من أخيار دولته يقال له : الأسود بن مقصود (٤) ، وأمره بالمسير أمامه ، مقد من الجيوش رجلا من أخيار دولته يقال له : الأسود بن مقصود (٤) ، وأمره بالمسير أمامه ،

<sup>(</sup>١) دهمهم ، غشيهم . الطارق ، الداهية .

<sup>(</sup>٢) في البصدر ، وهوصاحب الغيل ، وذكره البصنف في الهامش عن نسخة .

<sup>(</sup>٣) كانوا ځل .

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، شبير بن المقصود ، وفي موضع : شبر ، وفي السيرة العلبية الاسودكما في المتن .

ومعه عشرون ألف فارس، وقال : امض بمنمعك ، وانزل على الكعبة ، وخذ رجالها ونسائها ولا تقتل منهم أحداً حتَّى آتيك ، فإنَّى أريد أن أعدُّ بهم عذاباً شديداً لم يعدُّ ب به أحد من العالمين ، قال : فسار بجيشه سيراً عنيفاً يقطع الفيافي و الففار ، و يجوز السهل والوعار ، ولم يقرُّ وا ولم يهد،وا (١) حتَّى نزلوا ببطن مكَّة ، فلمَّا سمع أهل مكَّة أنَّه قد نزل بهم صاحبالفيل جمعوا أموالهم وأهليهم ودوابُّهم وهسُّوا بالخروج منمكَّة هاربين من أصحاب الفيل ، فلمَّا نظر إليهم عبدالمطَّلب قال لهم : يا قوم أيجمل منكم (٢) هذا الآمر ؟ وإنَّه لعار عليكم خروجكم عن كعبتكم ، قالوا له : إنَّ الملك أقسم بمعبوده أن لابدً له من ذلك أن يهدم الكعبة ، ويرمى أحجارها في البحر ، ويذبح أطفالها ، ويرمل نسائها ، ويقتل رجالها ، فاتر كنا نخرج قبل أن يحلُّ بنا الويل ، فقال لهم عبدالمطَّلب: إنَّ الكعبة لا يصلون إليها ، لأ نَّ لهامانعاً يمنعهم عنها ، وصادًّا يصدُّهم عنها ، فإن أنتم التجأتم إليها واعتصمتم بها فهو خير لكم ، فلم تطمئن القلوب(٢٦) إلى كلامه ، وغلب عليهم الخوف والجزع، وخرجوا هاربين يطلبون الشعاب، ومنهم من طلب الجبال، ومنهم من ركب البحر ، قال : فعند ذلك قالوا لعبدالمطلّب : ما يمنعك أن تهرب مع الناس ؟ قال : أستحيي من الله أن أهرب عن بيته وحرمه ، فوالله لا برحت من مكاني ولا نأيت (٤) عن بيت ربِّي حتَّى يحكم الله بما يشاء، قال : ولم يبق يومنذ بمكَّة إلَّا عبدالمطَّلب وأقاربه وهم غير آمنين على أنفسهم ، فلمًّا نظرعبدالمطَّلب إلى الكعبة خالية وديارها خاوية قال : «اللَّهمُّ أن أنيس المستوحشين ولاوحشة معك ، فالبيت بيتك، والحرم حرمك ، والدار دارك ، ونحن جيرانك تمنع عنه ماتشاء (٥) ، ورب الدار أولى بالدار، قال : وأقام الأسود بن (٦)

<sup>(</sup>١) السهل : الارش المعتدة المستقيم سطحها . والوعر : خدها . قوله : ﴿ لَمُ يَهِدُو ا ﴾ أي لم يسكنوا .

<sup>(</sup>٢) أيعمد بكم خ ل .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، فلم يطبئن القوم . وأتبته المسنف في الهامش عن نسخة .

<sup>(</sup>٤) ني الممدر : ولا باينت

 <sup>(</sup>a) 
 (a) 
 (b) 
 (c) 
 (d) 
 (e) 
 (e) 
 (e) 
 (e) 
 (e) 
 (f) 
 (e) 
 (e)

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ ؛ الشبر بن البقمود .

\_77\_

مقصود بجيشه حتى ورد عليه أبرهة بن الصباح ومعه بقية الجيش وهم أربعما أفيل (١١) ، فكدر المياه ، وحطم المراعي ، وسد المسالك والفجاج (٢) ، وحطمو االأرض، فأضر بهم العطش والجوع لكثرتهم فشكوا ذلك إلى أبرهة ، فقال لهم : سيروا إلى مكَّة مسرعين،فنزلوا بالأبطح (٦٪، وساقوا جميم المواشي ، وكانت لعبدالمطَّلُب ثمانون نافة حراء فأخذها القوم وتقاسموها (٤). وسبق بعض الرعاة فأخبر عبدالمطَّلب بذلك ، فقال : «الحمدلله ، هيمال الله ، وضيافة لأهل بيته وزو اره و حجاجه ، فان سلمها (٥) فهي له ، و إن ردّها إلينا فهي إحسانه ، و هي عارية عندنا، ، ثم إن عبدالطلب لبس قميصه ، و تردى برداء لوي ، وتحز م (٦) بمنطقة الخليل لَمُلِيِّكُمُ ، وتذكُّب قوس إسماعيل لَمُلِّيِّكُمُ ،واستوى على مطيَّته وعزم على الخروج ، فقام إليه أقاربه و قالوا له : أين تريد؟ قال : إلى (٢) هذا الرجِل الظالم الَّذي أخذ مال الله عز "وجل"، وتعر "من لحرمالله، قالوا: ماكنَّما بالَّذي نطلق سبيلك حتَّى تمضى إليه لأنَّ هذا مثل البحر من دخله غرق ، وأنت اعتصمت برب" الكعبة ، واعتصمنا معك ، و رضينا لا أنفسنا ما رضيت لنفسك ، أما الخروج من الحرم إلى شر الأمم فما نسمح لك بذلك ، قال: يا قوم إنسي أعلم من فضل ربسي ما لا تعلمون ، فخلوا سبيلي فا نسي سأرجم إليكم عن قريب ، فخلوا سبيله فمرَّت به مطيَّته كالربح ، فلمَّا أشرف على القوم نظروا إليه من بعيد فا ذا هو كالبدر إذا بدا ، والصبح إذا أسفر ، فلمَّا عاينوه من قريب بهتوا فيه فجاؤه وقد حبس الله أيديهم عنه ، فقالوا له : من أنت أيُّها الرجل الجميل الطُّلعة ، المليح الغرَّة ، من أنت با ذا النور الساطع ، والضياء اللا مع ، فإن كنت من هذه البلدة نسألك أن ترد"

<sup>(</sup>١) في المصدر : ادبعاًة قبيلة ، وكذا في نسخة على ما أثبته المصنف في الهامش.

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ وَكُدُرُ وَا وَكُدُا مَا يَعْدُهَا مِنْ الْإِنْسَالِ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ : فَسَارَ القَوْمُ إِلَى مُكَةٌ مُسْرَعِينٌ فَنْزَلُوا فَي الْاَبِطُحِ.

<sup>(</sup>٤) و تقاسبوا المواشي ځل.

<sup>(</sup>ه) في المعدر: قان تعليها .

<sup>(</sup>٦) أي شد وسطه .

<sup>(</sup>γ) آتى الى هذالرجل الظالم خل.

عن قربنا (١) شفقة منَّا عليك ، فقال لهم : إنِّي أربيد الملك ، فقالوا له : إنَّ ملكنا قد أقسم بمعبوده أن لا يترك من قومك أحداً ، فقال لهم عبدالمطلب : إنَّي قد أتيته قاصداً ، فعند ذلك تصارخت القوم و قال بعضهم لبعض : ما رأينا مثل هذا الرجل في الجمال و الكمال إلَّا أنَّه ناقص العقل ، نحن نقول : إنَّ ملكنا قد أقسم بمعبوده أن لا يترك أحداً من أهل هذه البلدة ، وهو يقول : لابدُّ لي منه ، قال : فخلُّوا سبيله فمضى قاصداً إلى الملك ، فأوصلوا خبره إلى الملك ، و قالوا : أيُّها الملك قد قدم علينا رجل صفته كذا وكذا من أهلمكَّة ولم يفزع ولم يجزع ، فقال الملك : عليَّ به ، فوحقٌ ما أعتقده من ديني لوسألني أهل الأرض ماقبلت فيه سؤالا ، قال : فعندذلك أقبلوا إلى عبدالمطَّلب ليأتوا به ، فقال لهم عبدالمطَّلُب: إنَّي قادم إلى الملك بنفسي ، فأمرالملك قومه أن يشهروا السَّلاح ، وبجرَّ دوا السيوف، وجعل الملك على رأسه تاجاً ، و شدٌّ عمامته على جبينه ، وأمر سيًّا س الفيل أن يحضروه فأحضروه ، وكان فيهم فيل يقالله : المنموم (٢)، وكان قد ركبوا على رأسهقر لين من حديد لو نطح جبلا راسياً بهما لألقاه ، وكانوا (٢) قد علموا على خرطومه سيفين هنديتين وعلَّموه الحرب، ووقف سيَّاسه من ورائه ، فقال لهم الملك : إذا رأيتموني قد أشرت لكم (٤) عند دخولهذا المكّى فأطلقوه عليه حتى يدوسه بكلكله (٥)، قال: فدخل عليهم عبدالمطّلب وهم صفوف ينظرون ما يأمرهم الملك في عبدالمطَّـلب وهم باهتون ، وهو لا يلتفت إلىأحد منهم حتمي جاوز أصحاب الفيل ، فأمرهم الملك بالطلاق الفيل فأطلقوه ، فلمَّا قرب من عبدالمطّلب برك الفيل إلى الأرض وجثا على ركبتيه و سكن ارتجاجه ، وكان قبل ذلك إذا أحضره سيَّاسه (٦) على القتال تحمَّر عيناه ، ويضرب بخرطومه وفيه سيفان ، فلمَّا قرب من عبدالمطلب سنكن ولم يفعل شيئًا ، فتعجُّب الملك وأصحابه من ذلك ، وألقى الله

<sup>(</sup>١) مَى المصدر : أن ترد من قريب ، وأثبته المصنف في إلهامش عن لسخة .

<sup>(</sup>٢) في سيرة إبن هشام سباه البحبود .

<sup>(</sup>٣) و كان خل و في المصدر : لو نطبع جبلا لرماء بهما وكان .

<sup>(</sup>٤) أشرت إليكم خ ل .

<sup>(</sup>ه) الكلكل: الصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر ؛ إذا أثوابه سياسه . وأطلقوم لقتال .

في قلبه الجزع والفزع، وارتعدت فرائصه، ورق قلبه، فأقبل على عبد الطلب حتى أجلسه بجانبه ، ورحب به ، والتف إلى الأسود بن مقصود ، وقال : أيّ شيء يطلب هذا الرجل المكَّى فأَفضى حاجته . و قد كان الملك يحلف على هلاكه قبل ذلك ، ثمٌّ قال له الملك : من أنت وما اسمك ؟ فما رأيت أجمل منك وجهاً ، ولا أحسن منك بهجة ، و لك عندي ما سألت ، ولو سألتني الرجوع عن بلدك لفعلت (١) ، فقال له عبد المطلُّب : لا أسألك في شيء من ذلك إلَّا أنَّ قومك أغاروا علينا ، و أخذوا لي تمانين ناقة ، وكنت قد أعددتها للصبّاج الّذين يقصدوننا من جميع النواحي، فإن رأيت أن تردُّها علي فافعل ، فأمر الملك رجاله با حضارهن" (٢) ، ثم قال الملك : هل لك من حاجة غيرها فاسألني فيها (٢) ؟ فقال عبدالطَّلب : أيَّها الملك ما أريد غير هذه ، فقال له الملك : فلم لاتسألني في بلدك (٤) فا يني أقسمت لأ هدمن كمبتكم، وأقتل رجالكم، لكن لعظم قدرك عندنا لوسألتني فيها قبلت سؤالك (٥) ، فقال عبدالمطلب : لا أسألك في شيءِ من ذلك ، قال : ولم ذلك ؟ قال : إِنَّ لَهَا مَانِعاً يَمِنْعِهَا غَيْرِي، فقال الملك: اعلم ياعبدالمطلب إنِّيأُ خرج على أثرك بجنودي ورجالي ، فنخرب الكعبة ونواحيها ، وأقتل سكَّانها ، فقال له عبدالطُّلُب : إن قدرت فافعل ، قال: فانصرف عبدالمطّلب و منّ على الفيل المذموم، فلمّا نظر الفيل إلى عبدالمطّلب سجد له ، فقام الوزراء والحجَّاب يلومون الملك فيأمر عبدالمطَّلب كيفخلَّى سبيله ، فقال لهم الملك : ويحكم لا تلوموني ، ألم تروا كيف سجد له الغيل بين يديه ؟ والله لفد وقم لهذا الرجل في قلبي هيبة عظيمة ، ولكن أشيروا عليٌّ بما يكون من هذا الأمر ، فقالوا : لابد لنا أن يسير إلى مكة فنخربها ، ونرمي أحجارها في بحر جدَّة ، فعند ذلك أمر الملك بالجموع والجيوش أن تزحف إلى مكَّة (٦) ، ولمَّا وسل عبدالمطَّلُب بالنَّوق إلى

<sup>(</sup>١) في المصدر : لرجعت . قلت : في الجملة الاخيرة غرابة ظاهرة ينفرد بها .

<sup>(</sup>۲) فاحضروا خ ل .

<sup>(</sup>٣) تسألني فيها خل .

<sup>(</sup>٤) في الممدر : لم لم تسألني الرجوع عن بلدك ؛

<sup>(</sup>٥) قدعرنت أن نيها غرابة و شلوذ .

<sup>(</sup>٦) أى أن تشى إلى مكة . و فىالىمىدر بعد ذلك ؛ قال ؛ «وقدموا النيل قدامهم و سادوا ؛ فلها وصل » .

مكة خرج إليه أفاربه وبنو عمّه يهنتونه بالسلامة، وقد كانوا آيسوا منه، فلمّا نظروا إليه فرحوا به وجعلوا يتعلّقون به ويقبّلون يديه، وقالوا: «الحمدالله الذي حاك و حفظك بهذا النورالحسن»، ثمّ سألوه عن الجيش فأخبرهم بقصّته وخبر الفيل، فقالوا له: ما الذي تأمرنا به افقال: ياقوم اخرجوا إلى جبل أي قبيس حتّى ينفذ الله حكمه ومشيبته، قال: فخرج القوم بأولادهم ونسائهم ودوابتهم، وخرج عبد المطّلب وبنو عمّه وإخوته وأقاربه، وأخرج مفاتيح الكعبة إلى جبل أبي قبيس، وجعل يسير بهم إلى الصفا، وبدعو و يبكي ويتوسّل بنور عمّد علية الى جبل أبي قبيس، وجعل يسير بهم إلى الصفا، وبدعو و يبكي ويتوسّل بنور عمّد علية الله المهرب، وأنت المطلب، أسألك ويتوسّل بنور عمّد علية والموقف العظيم المقرّب، يارب الرب الأعادي بسهام العطب (١) حتى يكونوا كالحصيد المنقلب، ثمّ رجع وأتى إلى باب البيت فأخذ بحلقته وهو يقول: لاهم إن المرء يمنم رحله ، فامنم رحالك " لايغلبن صليبهم، ومحالهم عدواً (٢) محالك الأمر يمنم رحله ، فامنم رحالك " جرّواجيع بلادهم، والفيل كي يسبواعيالك عمدواجالك بكيدهم، والفيل كي يسبواعيالك عمدواجالك بكيدهم، وعابديه اليوم آلك عمدواجالك بكيدهم، وعابديه اليوم آلك

وقال أيضاً شعراً :

بارب لا أرجو لهم سواكا \* يا رب فامنع منهم حماكا إن عدو البيت من عاداكا \* أمنعهم أن يخربوا قراكا

وإذاً بهاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو يقول: قد أجبت دعوتك ، و بلغت مسر تك إكراماً للّنور الّذي في وجهك ، فنظر يميناً وشمالاً فلم يرأحداً ، ثم قال لمن معه وهم على جبل أبي قبيس وقد نشروا شعورهم وهم يبتهلون بالدعاء ويستبشرون بالإجابة، ثم قال: أبشروا فإنتي رأيت النور الذي في وجهي قد علا ، و إنهما كان ذلك كاشفاً لما

<sup>(</sup>١) المطب؛ الهلاك .

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن هشام في السيرة البيتين الاوليين وفي رواية منه ، فامنع سلالك . والعلال بالكسر جمع الحلة ، القوم النزول فيهم كثرة . و جماعة البيوت .

<sup>(</sup>٣) في السيرة ، غدوا بالنين المعجمة . و المعال بكسراليم : القوة و الشدة .

<sup>(</sup>٤) ني السيرة : وقبلتنا .

طرقكم، ففرح القوم وتضر عوا إلى الله تعالى، فيينماهم كذلك إذا أشرفت عليهم خبرة القوم (١)، وتقاربت الصفوف، ولاح لهم بريق الأسنة، ثم انكشف الغبار عن الفيل فنظروا إليه كأنه الجبل العظيم، وقد ألبسوه الحديد، وزينوه بزينة، فاشتد قلقهم، وانهملت عبراتهم، وتض عبد المطلب ودعا، فوالله ما أتم عبد المطلب دعائه و تضر عم حتى وقف الفيل مكانه فصرخت عليه الفيالة (٢)، و زجرته الساسة، علم يلتفت إليهم، فوقف الفيل مكانه فصرخت عليه الفيالة (١)، و زجرته الساسة، علم يلتفت إليهم، فوقف الجيوش ودهشوا، فقال الأسودين مقصود و هو على الساقة: (١) ما الخبر؟ قالوا: أن الفيل قد وقف، فقال المساسة: اضربوه، فضاحال ولازال، فتعجبوا من ذلك، ثم أمرهم أن يعطفوا رأسه ففعلوا فهرول راجعاً، فأمر برده فردوه فوقف، فقال الأسود: المن مقصود فقال: ليس من جراب كمن لا يجراب، ابعث للقوم رسولا (١٤) واطلب الصلح، ابن مقصود فقال: ليس من جراب كمن لا يجراب، ابعث للقوم رسولا (١٤) واطلب الصلح، منا أن يعقوه ون لنا بما أفسدوا من كنيستنا، فإذا فعلوا ذلك رجعنا عنهم، قال: فلما دخل رسول أبرهة على الأسود و كان اسمه حناطة الحميري (١٦)، و كان يهزم الجيوش وحده، وكان له خلقة هائلة فقال له الأسود: هل لك أن تكون أنت الرسول إليهم، فإن صالحونا و إلا فعسى أن يكون الصلح على يديك، فقال حناطة: ها أناسائر إليهم، فإن صالحونا و إلا فعسى أن يكون الصلح على يديك، فقال حناطة: ها أناسائر إليهم، فإن صالحونا و إلا فعسى أن يكون الصلح على يديك، فقال حناطة: ها أناسائر إليهم، فإن صالحونا و إلا فعسى أن يكون الصلح على يديك، فقال حناطة: ها أناسائر إليهم، فإن صالحونا و إلا فعسى أن يكون الصلح على يديك، فقال حناطة و قائل المسائر اليهم، فإن صالحونا و الإلا

<sup>(</sup>١) غبرة الغيل والقوم خل.

<sup>(</sup>٢) قيالة جمع الغيال : صاحب الغيل وسياسه .

<sup>(</sup>٣) على السيافة خل و في المصدر : على السياسة .

<sup>(</sup>٤) رسولا منعندك خل .

<sup>(</sup>و) فيه غرابة لانه لم يسبق منهم ذكر مقتول ، حتى يطلبون من عبدالمطلب قودا ، ولم يكن عبدالمطلب وقومه يحاربونهم حتى يدعونهم الى الصلح ، وجاه ذكر حناطة يسربن نفائة بن عدى بن الدئل بن بكربن مناة بن كنانة في السيرة ابن هشام لكنه ذكر أنه و عبد المطلب و خويلد ابن واثلة ذهبوا الى أبرهة فعرضواعليه تلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأبى عليهم ، و قال ابن هشام بعد ذلك ، والله أعلم أكان ذلك أملا ،

<sup>(</sup>٦) اليحمرى خل ،

رجعت برؤوسهم ، تهساروهومعجب بنفسه فسأل عن سيّدقريش ، فقالوا :هو الشيبة النجّار (۱) و كان عبدالمطّلب قد رأه و علم أنّه رسول من القوم ، فلمّا نظر حناطة إلى عبدالمطّلب دهش وحار ، فقال له عبدالمطّلب : ما الّذي أتى بك ؟ قال : يامولاي إنّ أبرهة قدعرف فضكم ، ووهب لكم الحرم و البيت ، وقد أرسل إليك أن تقوم بدية من قتل له ، أو تسلم من رجالك بعدهم (۱) ، ثمّ تقوم له بثمن ما عدم من الكنيسة ، فا ذا فعلتم هذا رجع عنكم (۱) ، فقال عبد المطلب : أيؤخذ البريء بالسقيم ، ونحن من شيمتنا الأمانة والصيانة ، و نقبض أيدينا عن المظالم ، ونصوف جوارحنا (٤) عن المآثم ، فبلغ صاحبك عنّا ذلك ، وأمّا هذا البيت فقد سبق منّي القول فيه : إن له ربّاً يمنع عنه ، فوالله ما كبر علي ما جمتموه من الرجال ، فإن أراد صاحبك المسير فليس ، وإن أراد المقام فليقم ، قال : فلمّا سمع حناطة كلامه غضب وأراد أن يقتل عبدالمطبّلب ، فظهر لعبد المطبّلب مافي وجهه فلم يمهله دون أن قبض على محزمه ومراق بطنه وشاله (٥) و ضرب به الأرض ، وقال : وعز "ة ربّي دون أن قبض على محزمه ومراق بطنه وشاله (١) و ضرب به الأرض ، وقال : وعز "ة ربّي لولا أنّك رسول لأهلكتك قبل أن تأتي صاحبك ، فرجع حناطة إلى الأسود و أعلمه بما لولا أنّك رسول لأهلكتك قبل أن تأتي صاحبك ، فرجع حناطة إلى الأسود و أعلمه بما كان من أمره ، ثم قال : هؤلا، قوم قدغلت (١) دماؤهم ، و الرأي عندي أن تراسل القوم بعد هذا ، واعلم أنّ مكّة خليّة من أهلها (٧) ، فاسر ع إلى الغنيمة .

قال الرّاوي: فأمر الجيوش بالزحف فساروا نحو الحرم ، فلمّا قربوا منه جاءهم أمرالله منحيث لايشعرون ، وإزاهم بأفواج والطير كالسّحابة المترادفة يتبع بعضها بعضا ، و هي كأمثال الخطاطيف ، يحمل (٨) كلّ طير ثلاثة أحجار : أحدها في منقاره ، واثنين (١)

<sup>(</sup>١) في المصدر : الشيبة الفخار . أثبته المصنف في الهامش عن نسخة .

<sup>(</sup>۲) أو ترجع له برجال بعددهم خل .

<sup>(</sup>٣) في المعدر زيادة : و أنتم له شاكرون .

<sup>(</sup>٤) جوالحنا خل .

<sup>(</sup>ه) البحرم مايشدبه الوسط, شاله: رنعه

<sup>(</sup>٦) حلت خل .

<sup>(</sup>٧) عن أهلها خل .

<sup>(</sup>٨) يعمل منها خل و في المصدر : 'يحمل كل طيرمنها .

<sup>(</sup>٩) في المُعدر : اثنتين .

\_44\_

بين رجليه كالعدس، وكبيرها كالحمص، وقد تعالت الطبور، و ارتفعت و امتدّت فوق العسكر (١) ، و انتشرت بطولهم وعرضهم ، فلمَّا نظر القوم إلى ذلك خافوا و قالوا : ما هذه الطيور الَّتي لم نر مثلها قبل هذا اليوم ؟ فقال الأسود : ماعليكم بأس ، لأنَّها طير تحمل رزقها لفراخها ، ثم قال : على بقوسي ونبلي حتى أردها عنكم ، فأخذ قوسه و أراد الرمى فتصارخت الطيور مستأذنة لربها في هلاك القوم ، فما أتمت (١) صراخها حتى فتحت أبواب السماء ، وإذا بالنداء : أيتها الطيور المطيعة لربُّها افعلوا ما أمرتم به ، فقد اشتد عضب الجبَّار على الكفَّار ، ففتحت الطيور أفواهها ، و كان أوَّل حصاة وقعت على رأس حناطة فنزلت من البيضة إلى الرأس إلى الحلقوم، ونزلت إلى الصدر، وخرجت من دبره ، و نزلتِ إلى الأرض و غاصت فانقلب صريعاً ، فتناثرت <sup>(٣)</sup> القوم يميناً و شمالا و الطيور تتبعهم لاتحول ولا تزول عن الرجل حتّى ترميه بالحصاة على رأسه ، فتخرج من دبره ولا يردُّها درقة <sup>(٤)</sup> ولا حديد ، و إنَّ أبرهة لمَّا نظر إلى الطير و فعلها علم أنَّـه قد أُحيط بهم ، فولَّى هارباً على وجهه ، و أمَّا الأُسود فا نَّه لمَّا نظر إلى ما نزل بقومه والحصى تتساقط عليهم وهم يقعونعلى و جوههم فايزاً بطير قداًلثي (٥) حجراً فوقع في فيه حتَّى خرج من دبره (٦) ، و أتاه آخر فضربه في هامَّته فطلم من قفاه (٧)، فخرَّ صريعاً ، وأعجب من ذلك أن وجلاً من حضرموتكان له أخ فسأله المسير معه فأبي ، و قال : ما أنا تمن يتعرُّ من لبيت الله ، فلمَّا نزل بهم البلاء حرج هارباً على وجهه و الطبر يتبعه ، فلمًّا وصل إلى أخيه وصف له العذاب الذي حلُّ بالقوم ورفع رأسه وإذا هو بطير قدر ما وبحصاة

<sup>(</sup>١) في المصدر: و امتدت من نوق رؤس القوم .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : فبأثبت .

<sup>(</sup>٣) فتنافرت خل .

<sup>(</sup>٤) الدرقة : الترسمن جلودليس فيه محشب ولاعقب .

<sup>(</sup>٥) قد ألقى عليه خ ل .

<sup>(</sup>٦) خرج من نقرة قفاء خل .

 <sup>(</sup>γ) من قفاه خل و في البصدر : فخرج من نقرته . .

على هامية وخرجت من دبره، وأميا أبرهة فا ينه سار مجداً على فرسه ، إذ سقطت بده اليمنى فتحيّر في أمره فسقطت يده اليسرى ، ثم رجله اليمنى ، ثم اليسرى ، فأتى منزله فحكى لهم بحيع ماجرى لهم كلّهم ، فما أتم حديثه إلا ورأسه قد وقع ، هذا ماجرى لهم ، وأميا عبدالمطلب ومن معه فا ينهم أقاموا في ابتهال ودعاء وتض ع وقد استجيب لهم ببركة وسول الله غيرالله أنه وقالوا في دعائهم : «اللّهم ببركة هذا النور الذي وهبتنا اجعل لنا من كل كيدهم فرجا (١) ، وانصرنا على أعداءنا ، ونظروا هياكل الأعداء على وجه الأرض مطروحة ، والفيل ولى هارباً ، و أميا ماكان ممين فر من أهل مكة وسمع بما نزل بأصحاب الفيل أتوا فرحين مستبشرين ، وأقاموا مد تن ينقلون الأسلاب والرحال (٢) وكان سعادتهم (١) وسرورهم ببركة رسول الله غيراله في حاله .

ثم إن عبدالمطلب (٤) كان ذات يوم نائماً في الحجر إذ أتاه آت فقال له : احفر طيبة ، قال : فقلت له : وماطيبة ؟ فغاب عنسي إلى غد ، فنمت في مكاني فأتى الهاتف فقال : احفر مضنونة ، بر " ، فقلت : وما بر " ، فغاب عنسي ، فنمت في اليوم الثالث فأتى وقال : احفر مضنونة ، فقلت : وما مضنونة ؟ فغاب عنسي ، و أتاني في اليوم الرابع وقال : احفر زمزم ، فقلت : وما زمزم ؟ قال : لا تنزف أبداً ولا تذم " ، تسقي الحجيج الأعظم ، عند قرية النمل ، فلما دله على الموضع أخذ عبد المطلب معوله وولده الحارث ولم يكن له يومئذ ولد غيره ، فلما ظهر له البناء وعلمت قريش بذلك قالوا له : هذا بس زمزم ، بس أبينا إسماعيل تاليا في يجعلوا على أن يجعلوا

<sup>(</sup>١) في المصدر: فرجاو مخرجاً ،

 <sup>(</sup>٢) أسلاب جمع السلب : ما يسلب و ينتزع من القتيل . الرحال جمع الرحل : ما يستصحبه المسافر
 من الإثاث في السفر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : وكان ذلك سبب سعادتهم ،

<sup>(</sup>٤) في النصدر: قال الراوى لهذا النعديث ثم أن عبد البطلب.

يبنهم حكماً وهو سعيدين خشيمة (١) ، و كان بأطراف الشام ، فخرجوا حتى إذا كانوا بمفازة بين الحجاز والشام بلغ بهم الجهد والعطش ولم بجدوا ماه ، فقالوا لعبد المطلب: ما تفعل ؟ قال : كل واحد منكم يحفر حفيرة لنفسه ففعلوا ، ثم ركب عبدالمطلب واحلته و ساربها (٢) فنبع الماء من تحت خفها فكبسر وكبسرت أصحابه و شربوا جميعهم و ملؤا قربهم وحلفوا أن لا يخالفوه في زمزم ، فقالوا : إن الذي أسقاه الماء في هذه الفلاة هوالذي أعطاه زمزم ، و رجعوا و مكنوه من الحفر (٦).

فلماً تمادى على الحفر وجد غزالين من ذهب و هما اللذان دفنهما جرهم ، ووجد أسيافاً كثيرة ودروعاً ، فطلبوه بنصيبهم فيها ، فقال لهم : هلموا إلى من ينصف بيننا ، فنضرب الفداح (٤) فنجعل للكعبة قدحين ، ولي قدحين ، ولكم قدحين ، فمن خرج قدحاه كان هذا له ، قالوا : أنصفت ، فجعل قدحين أصفرين للكعبة ، وقدحين أسودين له ، وقد حين أبيضين لقريش ، ثم أعطاه لصاحب القداح (٥) و هو عند هبل ، و هبل صنم في الكعبة ، فضرب بهما فخرج الأصفران على الغزالين ، و خرج الأسودان على الأسياف و الدروع لعبد المطلب ، وتخلف قدحا قريش ، فضرب عبدالمطلب الأسياف مابين الكعبة ، فضرب في الباب الغرالين من الذهب ، وأقام عبدالمطلب بسقاية زمز م للحاج (٢).

وما كان بمكّة من يحسده ويضاده إلّا رجل واحد وهو عدي بن نوفل ، وكان أيضاً صاحب منعة (٢) و بسطة وطول يد ، و كان المشار إليه قبل قدوم عبد المطّب ، فلمّا قدم

<sup>(</sup>١) في المصدر : سعيدبن جندب ، في سيرة لابن هشام : كاهنة بني سعد هذيم .

<sup>(</sup>٢) و أشاربها خ ل .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن هشام في السيرة ثم قال ، «قال ابن اسحاق ، فهذا الذي بلغني من حديث على بن أبي طالب رضي الشعنه في زمرم» .

<sup>(1)</sup> القدح بالكسر : السهم الذي كانوايقتسمون به .

 <sup>(</sup>a) في البصدر : ثم أعطى لصاحب القداح آجرته وفي هامش نسخة البصنف : ودفع اليه اجرته خ ل .

<sup>(</sup>٦) ذكره ايضا ابن هشام في السيرة ١٠٨١١ .

<sup>(</sup>٧) المنعة ؛ العزة والقوة .

عبدالمطَّلُ إلى مكَّة وسوده أهلمكَّة عليهم كبر ذلك على عديٌّ بن وفل ، إنمال الناس إلى عبدالمطُّلب وكبر ذلك عليه ، فلمًّا كان بعض الأيام تناسبا (١) و تقاولا و وقع الخصام ، فقال عدى بن نوفل لعبد المطلب: أمسك عليك ما أعطيناك، ولا بغربتاك ما خو لناك، فا تما أت غلام من غلمان قومك ، ليس لك ولد ولا مساعد فيم تستطيل علينا ولقد كنت في يشرب و حيداً حتمى جاء بك عمَّك إلينا ، وقدم بك علينا ، فصار لك كلام ، فغضب عبد المطلّ لب لذلك ، وقال له : ياويلك تعيّرني بقلّة الولد ، لله على عهد وميثاق لازم ، لا ن رزقني الله عشرة أولاد ذكورًا وزا دعليهملأ نحرن "أحدهم إكراماً وإجلالا لحقَّه ، و طلباً بثاري (٢١) بالوفاء ، اللَّهم فكشَّرلي العيال ، ولا تشمت بي أحداً ، إنَّك أنت الفرد السمد، ولا أعاين بمثل قولك أبداً (٢) ، ثمَّ مضى وأخذ في خطبة النساء و التزويج حرصاً على الأولاد ، ثمَّ تزوَّج بستَّ نساء فرزق منهن عشرة أولاد ، وكلَّ امرأة تزوَّجها هي كانت ذات حسن وجمال وعز" في قومها ، منهن منعة بنت حباب الكلابية (٤) ، والطائفية (٩)، والطليقيَّة بنت غيدق اسمها سمراء، وهاجرة الخزاعيَّة، وسعدى بنت حبيب الـكلابيَّة، وهالة بنت وهب ، وفاطمة بنت عمرو المخزومبَّة ، وأمَّا منعة بنت الحباب فا نُّها ولدت له الغيداق واسمه الحجل ، و إنَّما سمَّى الغيداق لمروَّته و بذل ماله ، و أمَّا الفرعي (٦) فولدت له أبالهب واسمه عبدالعزس، وأممّا سعدى (٧) فولدت له ولدين: أحدهماضرار، والآخرالعبَّاس، وأمَّا فاطمة فولدت له ولدين: أحدهما عبدمناف، ويقال له: أبوطال.

<sup>(</sup>١) تسابا خل ،

<sup>(</sup>۲) لثارى خ ل .

<sup>(</sup>٣) فوله أحدا خل .

 <sup>(</sup>٤) فى المصدر: بغلة بنت حسان الكلبية: و فى تاريخ اليعقوبى: ممنعة بنت عمروبن مالك بن
 اوفل الخزاعى.

 <sup>(</sup>a) لم يذكر الطائفية في المصدر .

 <sup>(</sup>٦) لم تسبق قبل ذلك ولعلها الخزاعية . وذكر اليعقوبي أن اسمها لبني بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر الخزاعي .

<sup>(</sup>٧) في تاريخ اليعقوبي : اسمها نتيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط .

والآخر عبدالله أبو رسول الله عَلِيه الله (١) ، و كان عبدالله أصغر أولاده ، وكان في وجهه نور رسول الله عَلِيْ الله عَلِيه المطلب الحارث و أبولهب والعبّاس وضرار و حزة و المقوم والحجل والزبير وأبوطالب وعبدالله (٢)، وكان عبدالمطّلب قائماً مجتهداً فيخدمة الكعبة، وكان عبدالمطَّلب نائماً في بعض اللَّيالي قريباً من حائط الكعبة فرأى رؤياً فانتبه فزعاً مرعوباً ، فقام يجر " أذياله ويجر" ردائه إلى أن وقف على جماعته وهو يرتعد فزعاً ، فقالوا له : ماورا الله يا أبا الحارث ؟ إنا نراك مرعوباً طائشاً ، فقال : إنَّى رأيت كأن قد خرج من ظهري سلسلة بيضاء مضيئة ، يكاد ضوئها يخطف الأبصار ، لها أربعة أطراف،طرف منها قديلغ المشرق ، و طرف منها قديلغ المغرب ، وطرف منها قدغاص تحت الثرى ، وطرف منها قد بلغ عنان السماء ، فنظرت (٢) وإذا رأيت تحتها شخصين عظيمين بهيين ، فقلت لأحدهما: من أنت ؟ فقال : أنا نوح نبيٌّ ربِّ العالمين ، وقلت للآخر : من أنت ؛ قال : أنا إبراهيم الخليل، جنَّنا نستظل بهذه الشجرة، فطوبي لمن استظل بها، والويل لمن تنحيُّ عنها، فانتبهت لذلك فزعاً مرعوباً فقال له الكهنة: يا أبا الحارث هذه بشارة لك، وخير يصل إليك ، ليسلا حد فيها شيء ، وإن صدفت رؤياك ليخرجن من ظهرك من بدعو أهل المشرق والمغرب، ويكون رحمةً لقوم، وعذاباً على قوم، فانصرف عبدالمطُّلُب فرحاً مسروراً، وقال في نفسه : ليت شعري من يقبض النور من ولدي ، وكان يخرج كل بوم إلى الصيد وحده ، فأخذ ذات يوم العطش فنظر إلى ماء صاف في حجر معين ، فشرب منه فوجده أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأقبل من وقته وغشى زوجته فاطمة بنت عمرو، فحملت بعبدالله أبي رسول الله عَيْنَافَهُمْ ، فانتقل النور الّذي كان في وجهه إلى زوجته فاطمة ، فما مرّت بها اللَّيَالَى والاُّ يَّام حتَّى ولدت عبدالله أبارسول الله عَيْنَا اللَّهُ ، فانتقل النور إليه ، فلمَّا ولدته

<sup>(</sup>١) و عداليعقوبي مي تاريخه من أولادها أيضا الزبير و عبدالكعبة وهوالمقوم .

ر ) و أضاف اليعقوبي قئم ، وذكر أن امه و ام العارث واحدة و هو صفية بنت جندب بن حبير بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعمعة .

<sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة هي ؛ فبينما إنا أنظر الهما و اذاهي قد تحولت شجرة بيضا، زاهرة ،لها أغصان قد بلغت الرعنان السما، ، فنظرت .

سطع النور في غر" ته (۱) حتى لحق عنان السماء (۲) ، فلما نظر إليه عبدالمطلب فرحاً شديداً ، ولم يخف مولده على الكهنة و الأحبار ، فلما الكهنة فعظم أمره عليهم فرحاً شديداً ، ولم يخف مولده على الكهنة و الأحبار ، فلما الكهنة يحيى بن زكرياً لإ بطال كهانتهم ، وأما أحبار اليهود فكانت معهم جبة بيضاء وكانت جبة يحيى بن زكريا اليقائم ، وكان الدم يابساً عليها قد غمست في دمه ، وكان في كتبهم : إن هذا الدم المندي في الجبة إذا قطر منها قطرة واحدة من الدم يكون قدقرب خروج صاحب السيف المسلول ، فنظروا إلى ذلك الدم فوجدوا الجبة ، وإذا بها قد صارت رطبة يقطر منها الدم (٤) ، فعلموا أنه قددنا خروجه ، فاغتموا لذلك غما شديداً ، و بعثوا إلى مكة رجالا منهم فعلموا أنه قددنا خروجه ، فاغتموا لذلك غما شديداً ، و بعثوا إلى مكة رجالا منهم أولاد الناس في النبر ، ويأتونهم بخبر مولده ، وكان عبدالله يشب في اليوم مثل ما يشب أولاد الناس في السنة ، وكان الناس بزورونه ويتعجبون من حسنه وجاله وأنواره ، وقيل: إنه لقى عبدالله في زمانه مالقي يوسف الصد ق في زمانه ، وذلك من عدارة اليهود ، وجرت عليه أمور عظيمة وأحوال جسيمة (٥) .

فلمنا كملت لعبد المطلب عشرة أولاد ذكوراً وولد له الحارث (٢) فصاروا أحدعش ولداً ذكراً فذكر نفره الذي نفر ، والعهد الذي عاهد : لئن بلغت أولادي أحد عشرولداً ولداً ذكراً فذكر نفره الذي نفر ، والعهد الذي عاهد عبدالمطلب أولاده بين يديه ، وصنع ذكوراً (٧) لأقر بن أحدهم لوجه الله تعالى ، فجمع عبدالمطلب أولاده بين يديه ، وصنع لهم طعاماً ، وجعهم حوله ، واغتم لذلك غمنا شديداً ، ثم قال لهم : ياأولادي إلىكم كنتم تعلمون (٨) أنسكم عندي بمنزلة واحدة ، وأنتم الحدقة من العين ، والروح بين الجنبين ،

<sup>(</sup>١) في النصدر : من غرته .

<sup>(</sup>٢) بعنان السماء خل .

<sup>(</sup>٣) قرح به ځل.

 <sup>(</sup>٤) في النصير : فنظروا إلى ذلك الدم فوجدوه قدمار رطبايقطر منهادما . فعلموا . ونقله النمينف في الهامش من نسخة .

<sup>(</sup>٥)ذكر نعوه البسودى في اثبات الوسية : ٨٤.

<sup>(</sup>٦) قد سبق أن الحارث ولد قبلهم ، فالصحيح كما في المصدر : و ولده العارث .

<sup>(</sup>٧) في السيدر : عشرة ، و ذكر البسئف عن نسخة في الهامش هكذا : عشرة ذكورا لا تعرن .

<sup>(</sup>٨) أنتم تعلمون غل و هوالموجود في المصدر .

ولو أن أحدكم أصابته شوكة لساءني ذلك (١) ، ولكن حق الله أوجب من حقم (١) ، وقد عاهدته ونذرت له متى رزقني الله أحد عشر ولداً ذكراً لأ نحرن أحدهم قرباناً ، وقد أعطاني ما سألته ، وبقي الآن (٢) ما عاهدته ، وقد جمعتكم لانشاوركم ، فما أنتم قائلون ٢ فجعل بعضهم ينظر إلى بعض وهم سكوت لايتكلَّمون ، فأوَّل من تكلَّم منهم عبدالله أبو رسول الله وَ الله عَلَيْهُ وَكَانَ أَسْعَى أُولاده ، فقال : يا أبت أنت الحاكم علينًا ، ونحن أولادك وفي طوع يدك ، وحق الله أوجب من حقَّنا ، و أمره أوجب من أمرنا ، و نحن لك طائعون وصابرون على حكمالله وحكمك ، وقد رضينا بأمرالله و أمرك ، وصبرنا على حكم الله و حكمك ، ونعوذ بالله من مخالفتك ، فشكره أبوه ، وكان لعبدالله في ذلك اليوم إحدى عشر سنة ، فلمَّ اسمع أبو. كلامه بكي بكاءٌ شديداً حتَّى بلُّ لحيته من دموعه ، ثمَّ قال لهم : يا أولادي ما الَّذي تقولون ؟ فقالوا له : سمعنا وأطعنا ، فافعل ما بدالك ، ولو تحرتنا عن آخر نافكيف واحداًمناً ، فشكرهم على مقالتهم ، ثمَّ قال لهم : يابني امضوا إلى أمَّهاتكم و أخبروهن بما قلت لكم ، و قولوا لهن يغسلنكم و يكحلنكم و يطسبنكم ، و البسوا أفخر ثيابكم ، و ودُّعوا أُمُّهاتكم وداع من لا برجع أبداً ، فتفرُّقوا إلى أمُّهاتهم و وأخبروهن مما قال لهم أبوهم ، فغاضت لأحجل ذلك العيون ، وترادف الأحزان (٤) ،قال : ثم إن عبد المطلب بات تلك اللُّيلة مهموماً مغموماً ، لم يطعم طعاماً ، ولم يشرب شراباً ، ولم يغمضعيناً حتى طلع الغجر (٥)، ثم لبس أفخر أثوابه ، وتردّى بردا. آدم ﷺ ، وتنعَّلُ بنعل شيث تُلْيَانِكُم ، وتختُّم بخاتم نوح تُلْيَانُكُم ، وأخذ بيد خنجراً ماضياً ليذبح به بعض أولاده ،

<sup>(</sup>١) في المصدر هذا زيادة هي : و لوعرض لبعضكم عارض لاذاني . و أثبته المصنف في الهامش عن نسخة .

 <sup>(</sup>٢) في البصدر هذا زيادة هي : و مكان الله أعظم من مكانكم . و نقله البصنف في الهامش ن نسخة .

<sup>(</sup>٣) و بقى على الان ماهاهدته خل .

<sup>(</sup>٤) في المصدر هنا زيادة هي: وعقدن لفقد أولادهن الماتم .

<sup>(</sup>ه) في المصدر هنا زيادة هي : وهومع ذلك تلقامرعوبالهايسلم من أمرأولاده ومايريد أنيفسل بهم ، قال : «ناغتسل و لبس» اه ، قلت : قوله : «قلقا» لمله مصحف قلق مرعوب .

وخرج يناديهم من عند أمّهاتهم واحداً واحداً ، فأقبلوا إليه مسرعين رقد تزيّنوا (۱) بأحسن الزينة ، فلم يتأخّر (۲) غير عبد الله ، لأنّه كان أصغرهم ، فسألهم عنه فقالوا : لا نعلمه منهم أحد (۱) فخرج إليه بنفسه حتّى و رد منزل فاطمة زوجته ، فأخذ بيده ، فتعلّقت به أمّه ، فجعل أبوه يجذبه منها ، وهي تجذبه منه ، وهو يريد أباه (٤) ، و هو يقول : ديا أمّاه اتر كيني أمضي مع أبي ليفعل بي مايريد ، فتر كته وشقت جيبها وصرخت وقالت : دلفعلك يا أبا الحارث فعل لم يفعله أحد غيرك ، فكيف تطيب نفسك بذبح ولدك ؟ وإنكان ولابد من ذلك فخل عبدالله لأنّه طفل صغير وارحه لأجل صغره ، و لأجل هذا النور الذي في غرّته (۱) ، فلم يكترث بكلامها (۱) ، ثم جذبه من يدها (۱) ، فقامت عند ذلك تورّعه فضمّته إلى صدرها ، و قالت : «حاشاك يا رب أن يطفى عنورك ، وقدقلّت عيلتي فيك يا ولدي ، و احزنا عليك يا ولدي ، ليتني قبل غيبتك عنّي و قبل ذبحك حيلتي فيك يا ولدي ، و احزنا عليك يا ولدي ، ليتني قبل غيبتك عنّي و قبل ذبحك ياولدي فينّبت تحت الشي ، لئلا أرى فيك ما أرى ، ولكن ذلك باارغم منتي لا بالرضا

<sup>(</sup>١) في المصدر، و قد تطيبوا و تزينوا ٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ : وَلَمْ يَتَأْخُرُ أَحِدَمُنَهُمْ . و فيهامش الكتاب: فلم يَتَأْخُرُ مَنْهُمُ أَحَدَثُولُ .

<sup>(</sup>٣) تقالوا : مالنابه علم خ ل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٤) وهویرید ابنه و هی تمنعه خل و لی المصدر : و هویرید أبیه و هی تمنعه و هویقول : یا آماه اترکینی آمضی مع آبی لیمثل آمره و ماعاهد الله عزوجل به : فأنا أعود إلیك ان شاءالله تعالى ، فتركته و قالت : «یا آباالحارث فعلك الذی عزمت علیه ماسبقك الیه أحد من الناس ، فكیف تعلیب نفسك أن تدبح أو لادك ؟ .

<sup>(</sup>ه) ولهذا النور الذي في غرته خل. وفي المصدر: في وجهه ، و بعده : قورب الكعبة لان فعلت بيعض أو لادكما أنت عليه هازم تشمت بك الحساد ، ولا تعليب نفسك آبدا ، فقال لها عبد المعلماب: 

«يا فاطمة أن عبدالله أجل أو لادى وأحبهم إلى ، وأنا أوجو من الله تعالى أن ينجيه و يرحم صغر 
سنه » ، قال : «ثم أن عبد المطلب عزم على المسير به ، فقامت الله تعنمه الى صدرها وهي تقول ، أترى 
و رب الكعبة قضى بغراقك ، وقدر على وحشتك حاشا نورالله يطفأ و يدهب نور الابطح والصفا، ولقد قلت حيلتي يابني » .

<sup>(</sup>٦) أى لم يسأبه ولايباليه .

<sup>(</sup>٧) ثم بجذبه بيده وأخذه خ ل .

سوقك من عندي من غير اختياري (١) ، فلمنا سمع ذلك أبوه بكى بكاء شديداً حتى غشي عليه وتغيّر لونه ، فقال عبد الله لأمه : دعيني أمضي مع أبي ، فإن اختارني (١) ربي كنت راضياً سامحاً ببذل روحي له ، وإن كان غير ذلك عدت إليك ، فأطلقته المه فمشى وراء أبيه وجعلة أولاده (١) إلى الكعبة ، فارتفعت الأصوات من كل ناحية ، وأقبلو ابنظرون ما يصنع عبد المطلب بأولاد ، وأقبلت اليهود والكهنة وقالوا : لعله يذبح الذي ينحافه ، ثم عزم على القرعة بينهم وجاء بهم جمعاً للمنحر ، وبيده خنجر يلوح الموت من جوانبه ، ثم نادى بأعلا صوته يسمع القريب و البعيد وقال : « اللهم وبه هذا البيت و الحرم والحطيم، وزمزم (٤) ورب الملائكة الكرام ، ورب جملة الأنام ، اكشف عنا بنورك الظلام (٥) ، بحق ماجرى به القلم ، اللهم إنك خلقت الخلق بقدرتك ، وأمرتهم بعبادتك ، لا مانع بعق ماجرى به القلم ، اللهم إنك خلقت الخلق بقدرتك ، وأمرتهم بعبادتك ، لا مانع منك إلا أنت (١) ، وإنما يحتاج الضعيف إلى القوي ، والفقير إلى الغني ، يارب وأنت تعلم أني نذرت نذرا ، وعاهدتك عهداً على إن وهبتني عشرة أولاد ذكور لأقر بن لوجهك الكريم واحداً منهم ، وها أنا وهم بين يديك ، فاختر منهم من أحبت ، اللهم كما قضيت وأمضيت فاجعله في العني ، يديك ، فاختر منهم من أحبت ، اللهم كما قضيت وأمضيت فاجعله في الصغار ، لأن الكبير أصبر على البلاء من الصغير ، وأمضيت فاجعله في البلاء من الصغير ،

<sup>(</sup>۱) بنیر اختیاری خ ل .

<sup>(</sup>٢) في المصدر بعد ذلك : يفعل بي مايشاء ، ويحكم ما يريد ، فان اختارني إه .

<sup>(</sup>٣) معجملة أولاده خ ل ، وفى المصدر : ومشى وراه أبيه ، وأقبل عبد المطلب و ساق أولاده بين يديه إلى الكبة ، فارتفت الاصوات ، و خرجت الرجال و النساء من كل جانب و مكان ، و جعلوا ينظرون إلى عبد المطلب وما يريد يصنع بأولاده ، وأقبلوا إليه السحرة والكهنة واليهود ويقولون : عمى أن يدبح الذى نخاف منه ، و كانوا اليهود يقولون : هذا الذى يخرج منه ما تعددون وقد قرب ذلك منكم ، فلما علموا أن عبد المطلب لابد أن يقارع بينهم فأى من وقعت عليه القرعة يدبحه أقبلت الناس إلى المنحر وهم ينظرون إلى عبد المطلب وأولاده خلفه ، فأقبل بهم نحو المنحر وبيده خنجر ماض فتطاولت إليه الإعناق ، ثم نادى إه .

<sup>(</sup>٤) اللهم رب هذا البيت الحرام ، والمشاعر العظام وزمرم والبقام خ ل .

<sup>(</sup>٥) نى المصدر: الظلم.

<sup>(</sup>٦) البصدر خال عن قوله : الا انت .

و الصغير أولى بالرحمة ، اللَّهم ربُّ البيت و الأستار، و الركن و الأحجار، و ساطح الأرض، ومجري البحار، ومرسل السحاب والأمطار، اصرف البلاء عن الصغار، ثمَّ دعا بصاحب الجرائد فقد ها (١) فقذفها وكتب على كلَّ واحدة اسم ولد ، ثمَّ دعا بصاحب القداح وهي الأزلام (٢) الَّتي ذكرها الله تعالى ، وكانوا يفسمون (٢) بها في الجاهليَّـة ، فأخذالجر الدمن يده ، وساق أولاد عبدالمطّلب . وقصد بهم الكعبة ، فأخذت المّمة اتهم في الصراخ والنياح و الشق للجيوب (٤) ، كل واحدة تبكي على ولدها ، و جميع الناس يبكون لبكائهم ، و جعل عبد المطلب يقوم (٥) مرة و يقعد أخرى ، وهو يدعو (١) : ديارب" اسرع في قضائك ، فتطاولت الأعناق ، وفاضت العبرات ، واشتد ت الحسرات ، فبينماهم في ذلك وإذاً بصاحب القداح قدخرج من الكعبة وهو قابض على عبدالله أبي رسول الله عَلَاظَةُ، وقد جعل ردائه في عنقه وهو يجر م وقد زالت النضارة من وجهه ، واصفر لونه ، و ارتعدت فرائصه،وقالله: ياعبدالمطلبعدا ولدكةدخرجعليهالسهم، فانشئتفاذبحه أواتركه (٢)، فلمًّا سمع كلامه خرٌّ مغشيًّا عليه ، و وقع إلى الأرض (٨) ، و خرج بقيَّة أولاده من الكعبة وهم يبكون على أخيهم ، وكان أشدُّهم عليه حزنا أبوطالب لأنَّه شقيقه من المُّه وأبيه ، وكان لايصبر عنه ساعة واحدة ، وكان يقبُّل غرَّته وموسَع النورمن وجهه ، ويقول : يا أخي ليتني لا أموت حتم أرى ولدك الوارث لهذا النور الّذي فضَّله الله على الخلق أجمين (٩)، الذي يغسل الأرض من الدنس ، و يزيل دولة الأوثان ، و يبطل كهائة الكيان .

<sup>(</sup>١) فقدرها خل وني العصدر : وقدره و فصله وكتب

<sup>(</sup>٢) في المصدر : القداح الذي كانوا يضربون بها ، وهي التي تسمى الازلام .

<sup>(</sup>٣) يقتسبون خل وكذا في المصدر .

<sup>(</sup>٤) وشق الجيوب خ ل .

<sup>(</sup>ه) فى المصدر : وقُلَّق عبدالمطلب قلقاشديداً ، و سمل يقوم اه . وزاد فى الدعاء : فانى راغب [ إليك .

<sup>(</sup>٦) وهو يقول ځل.

<sup>(</sup>٧) وإن شبت الركه خ ل ومثله ني المصدر .

<sup>(</sup>٨) في البصدر ؛ على الأرش .

<sup>(</sup>٩) في المصدر زيادة هي : وتقاتل منه الملائكة المقربين .

فلمّا ولدالنبي عَنَالِهُ كان يحبّ أبوطالب حبّاً شديداً (١) ، و يقول له : فدتك نفسي يابن أخي ، يابن الذبيحين إسماعيل وعبدالله .

رجعنا إلى الحديث الأول : ثم لل أفاق عبد المطلب سمع البكاء من الرجال و النساء من كل ناحية ، فنظر و إذا فاطمة بنت عمر و أم عبدالله وهي تحثو التراب على وجهها ، وتضرب على صدرها ، فلما نظر إليها عبدالمطلب لم يجد صبراً و فبض (٢) على يد ولده ، وأراد أن يذبحه فتعلقت به سادات قريش وبنو عبدمناف فصاح بهم صبحة منكرة وقال : يا ويلكم لستم أشفق على ولدي مني ، ولكن أمضي حكم ربي ، وأبوطالب متعلق بأذيال عبدالله وهو يبكي ويقول لأبيه : الرك أخي واذبحني مكانه فا ني راض أن أكون (٢) فربائك لربك ، فقال عبدالمطلب : ما كنت بالذي أتعر أن على ربي ، وأخالف حكمه ، فهو الآمر وأنا المأمور ، ثم اجتمع أكابر قومه وعشيرته وقالوا له: يا عبدالمطلب عد إلى صاحب القداح مرة ثانية فعدى أن يقع السهم في غيره (٤) ، و يقضي الله ما فيه الفرج ، ضاد ثانية فعاد السهم (٥) على عبدالله ، فقال عبد المطلب : قضي الأمر ورب الكعبة ، ثم ساق ولده عبدالله إلى المنحر والناس منوراه ومنوف ، فلما وصل المنحر عقل رجليه (٢) ساق ولده عبدالله إلى المنحر والناس منوراه ومنوف ، فلما وصل المنحر عقل رجليه (٢) فعندذلك ضربتا منه وجهها ، ونشرت شعرها ، ومزقت أثوابها ، ثم أضجعه وهو ذاهل (٢) لا يدري ما يصنع تما بقلبه من الحزن ، فلما رأته أمة أنه لا محالة عازم على ذبحه مضت مسرعة إلى قومها ، وهي قد اضطربت جوارحها لما رأت عبد المطلب قد أضجع مضت مسرعة إلى قومها ، وهي قد اضطربت جوارحها لما رأت عبد المطلب قد أضجع

<sup>(</sup>١) وكان ينتخربه خل وهو موجود في النصدر.

 <sup>(</sup>٢) لم يملك نفسه خ ل وفي المصدر: فلما نظر عبدالمطلب الى فاطعة و شدة حزنها و عظم
 قلقها فلم تحمل صبرا وقد إكملت الحزن ثم انه قبض .

 <sup>(</sup>٣) فقد رضيت أن أكون خل وكذا في المصدر .

<sup>(</sup>٤) على غيره خل وهكذا في المصدر.

<sup>(</sup>٥) نعاد فنحرج السهم خل وفي المصدر وفعل فخرج السهم.

<sup>(</sup>٦) عقل رجليه بعبل خل وهكذا هو في المعبدر .

 <sup>(</sup>٧) وهو داهش خل وهكذا هو في المصدر .

عبدالله ولده ليذبحه ، وهو لايسمم (١)عذل عاذل ، ولاقول قائل ، وضجت الملائكة بالتسبيح ، ونشرت أجنحتها ، و نادي جبرئيل (٢) ، و تض ع إسرافيل وهم يستغيثون إلى ربهم ، فقال الله : ياملائكتي إنسي بكلُّ شيء عليم ، وقد ابتليت عبديً لا نظر صبر. على حكمي ، فبينما عبدالمطلب كذالك إذ أتاه عشرة رجال عراة حفاة ، في أيديهم السيوف ، و حالوا بينه وبين ولده، فقال لهم: ما شأنكم ؟ قالوا له : لا ندعك تذبح ابن أختنا رلو قتلتنا (٦) عن آخرنا ، ولقد كلَّفت هذه المرأة ما لا تطيق ، و لحن أخواله من بني مخزوم ، فلمَّـا رآهم قد حالوا بينه و بين ولده رفع رأسه إلى السّماء ، و قال : « يا ربّ قد منعوني أن أمضي حكمك، و أُوفي بعهدك ، فاحكم بيني و بينهم بالحقُّ و أنت خير الحاكمين، ، فبينماهم كذالك (٤) إذ أقبل عليهم رجل من كبار قومه يقال له: عكرمة بن عامر (٥)، فأشار بيده إلى الناس أن اسكتوا ، ثم قال : يا أبا الحارث اعلم أنَّك قد أصبحت سيد الأبطح ، فلوفعلت بولدك هذا لصار سنتَّة بعدك يلزمك عارها وشنارها ، وهذا لايليق بك ، فقال: أترى يا عكرمة أغضب ربّي؟ قال: إنّي أدلّك (٦) على ما فيه الصلاح، قال: ما هو يا عكرمة ؟ قال : إن معنا في بلادنا كاهنة (٢) عارفة ليس في الكهان أعرف منها ، تحدُّث بما يكون في ضمائر الناس وما يخفي في سرائرهم (١٨) ، و ذلك أن لها صاحباً من الجن يخبرها بذلك ، فلمنا سمع كلامه سكن ما به فأجمع رأيهم (١) على ذلك ، فقالوا : يا أبا الحارث لقد تكلّم عكرمة بالصواب، فأخذ عبدالمطّلب ولده وأقبل إلىمنزله وأخذ

<sup>(</sup>١) فلما حققت المحقائق، وأخذ الشفرة بيده وهو الايسمع خل وفي المصدر ، وقد اضطربت بماجري عليها، وقد حققت الحقائق، وأخذا لشفرة بيده وهوالا يسمع.

<sup>(</sup>٢) في الممدر : فابتهل جبراليل .

<sup>(</sup>٣) ولو تثلثا خ ل .

لى ذاك خل (٤)

 <sup>(</sup>a) في المعدر : وكان سيد قومه .

<sup>(</sup>٦) في المصدر زيادة هي : وأرضى عباده و اخلف عهده ، قال عكرمة ؛ هل أدلك .

<sup>(</sup>٧) في المصدر : قال عكرمة : اعلم أيها السيد ان جوادنا كاهنة .

 <sup>(</sup>A) ومأيجول في سرائرهم خ ل وفي المصدر : ومأيحول .

<sup>(</sup>٩) قلما سبع كلامه إصفى إليه وسكن . و هكذا هو في النصدر . وقيه : فأجمعوا رأيهم .

أُهبَة (١) السفر إلى الكاهنة ، و أخذ معه هدية عظيمة (١) ، وكان اسم الكاهنة أمّ ملخان ، فلمّا كان بعد ثلاثة أيّام خرج عبدالمطّلب (٦) في قومه إلى الكاهنة ، فتقدّم عبدالمطّلب إليها بعد أن دفع إليها الهدية ، فسألها عن أمره ، فقالت ، انزلوا ، و غداً أظهر لكم السجب ، فلمّا كان غداة غد اجتمعوا عندها فأنشأت تقول :

يا مرحباً بالفتية الأخيار \* الساكني البيت مع الأستار قد خلقوا من صلصل الفخار \* و من صميم العز والأنوار خنوا بقولي صح في الآثار \* النبكم بالعلم و الأخبار أهل الضياء والنور والفخار \* من هاشم سمّاه في الأقدار قد رام من خالقه الجبّار \* أن يعطه عشراً من الأذكار من غير ما نقص با ذن الباري \* فواحد ينحره للأنذار

ثم إنها التفتت إلى عبد المطلب، و قالت له (٤): أن الناذر؟ قال: نعم ، جناك لتنظري في أمرنا، و تعملي الحيلة في ولدنا، فقالت: ورب البنية (٩)، و ناصب الجبال المرسية، وساطح الأرض المدحية، إن هذا الفتى الذي ذكر تمومسوف يعلو ذكره و يعظم

ثم إن القوم ساروا طالبين للكاهنة نوجدوها غائبة فسألوا هنها ، فقيل لهم : انها خرجت فى طلب حاجة لها ، فساروا قاصدين للمكان الذى هى فيه ، فتقدم اليها عبد العطلب بعد ما دفع اليها الهدية . «الى آخرما فى المتن » . منه عنى عنه . قلت : ومثله مافى نسختنا الا أنه ترك الشعر .

<sup>(</sup>١) الاهبة : العدة ومايحتاج في السفر اليه .

<sup>(</sup>٢) سنية خ ل .

 <sup>(</sup>٣) في بعض النسخ هكذا ، فلما كان بعد ثلاثة أيام خرج هبد المطلب في جماعة قومه من بني
 هبدمناف و بني مخزوم فجعل يقول :

تملكنى الهدوم (قدر ) فضفت ذرعا ، ولم أملك لما قد حل دفسا

نذرت وکان نذر المره دینا . و عل حریری للنذر منما

<sup>(</sup>٤) في المصدر: فقالت: انزلوا استريبعوا يومكم هذا ، فان فرجكم وجب ، وغدا سيظهرلكم المبعب قال : فتفرقوا القوم عنها ، فلما كان في غداة غد اجتمعوا اليها ، وعن خبرهم سألوها وما جاؤا فيه ، قال : ثم نظرت إلى عبدالمطلب وقالت له ،

 <sup>(</sup>a) نورب البرية خل ومثله ني المصدر .

أمر ، وإنسي سأرشد كم إلى خلاصه ، فكم الدية عند كم ؟ قالوا : عشرة (١) من الإبل ، قالت : ارجعوا إلى بلدكم واستقسموا بالأزلام على عشرة من الإبل وعلى ولدكم ، فإن خرج عليه السهم فزيدوا عشرة أخرى وارموا عليهابالسهام ، فإن خرج عليه دونها فزيدوا عشرة أُخرى هكذا إلى المأة ، فا إن لم تخرج على الإبل اذبحوا ولدكم ، ففرح القوم و رجعوا إلى مكَّة ، و أُقبِل (٢) عبد المطَّلب على ولده يقبُّله ، فقال عبدالله : يعز على يا أبتاه شقاءً ك من أجلى ، وحزنك على" ، ثمّ أمرعبدالمطلُّب أن يخرج كلٌّ ما معه من الإبل ، فأحضرت وأرسل إلى بني عمَّه أن يأتوا بالإ بلعلى قدر طاقتهم ، وقال : ﴿ إِن أَرادالله بِي خيراً وقاني في ولدي ، وإن كان غير ذلك فحكمه مان، ، فجعل أهلمكمة يسوقون له كل ما معهم من الإبل، وأقبل عبدالمطَّلب على فاطمة أمَّ عبدالله ، وقد أقرحت عيناها بالبكاء فأخبرها بذلك ففرحت وقالت : أرجو من ربتي أن يقبل منتى الفداء ، ويسامحني في ولدي ، وكانت ذات يسار ومال كثير ، وكانت أمُّها سرحانة زوجة عمرو المخزومي"، و كانت كثيرة الأموال والذخائر ، وكان لها جمال تسافر إلى العراق ، وجمال تسافر إلى الشام ، فقالت : على " بمالى و مال أُمنى ، ولو طلب مننى ربنى ألف (٢) ناقة لقد متها إليه و على الزيادة ، فشكرها عبدالمطلب وقال: أرجو أن يكون في مالي ما يرضى ربِّي ، و يفر ُّج كربي ، وأمًّا الناس بمكَّة ففي فرح وسرور(٤)، وبات عبد المطّلب فرحاً مسروراً ، ثم أقبل إلى الكعبة و طاف بها سبعاً ، و هو يسأل الله تعالى أن يفرُّج عنه ، فلمَّا طلع الصباح (٥) أمر رعاة الإبل أن يحضروها ، فأحضروها (٦)، وأخذ عبدالمطلب ابنه فطينَّبه وزيَّنه وألبسه أفخر

<sup>(</sup>١) مأة خل ونى المصدر : عشرين .

 <sup>(</sup>٢) نى المصدر ، قال ، «ففرحوا القوم فرحا شديداورجسوا إلى أهليهم مسرورين ، فلما وصلوا
 مكة خرجوا أهلها كلهم يسألون ما قالت الكاهنة ، فأخبروهم بمقالها ، وأقبل» .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، ألفين .

<sup>(</sup>٤) في المعهدر: وأما الناس ققد أمسوا بمكة في فرح و سرور .

<sup>(</sup>٥) أصبح العباح خل . وهكذا هو في المصدر .

<sup>(</sup>٦) في البصدرهنا زيادة هي هكذا : وأتوا بنوعه بماكان من الـال فجموا أموالاكثيرة .

أثوابه، و أقبل به إلى الكعبة ، و في ينه الحبل و السكِّين ، فلمَّا رأته أمَّـه فاطمة قالت : يا عبدالمطلب ارم ما في يدك حتى يطمئن قلبي ، قال : إنيقاصد إلى ربي أسأله أن يقبل منسي الفداء في ولدي ، فا إن نفدت أموالي وأموال قومي ركبت جوادي وخرجت إلى كسرى وقيص (١) و ملوك الهند والصين مستطعماً على وجهي حتى أرضى ربي ، وأنا أرجو أن يفديه كما فدا أبي إسماعيل من الذبح، وسار إلى الكعبة والناس حوله ينظرون ، فقال لهم : ‹ يا معاشر منحض إيَّاكم أن تعودوا إليٌّ في ولدي كما فعلتم بالأ مس، و تحولوا بيني وبين زبح ولدي، ، ثم النه قد م (٢) عشرة من الا بل وأوقفها (٤) وتعلُّق بأستار الكعبة ، وقال : « اللُّهم " أمرك نافذ » ، ثم " أمر صاحب الفداح أن يضربها فضربها ، فخرج السهم على عبدالله ، فقال عبدالمطلب : « لربّي القضاء » ، فزاد على الأبل عشرة ، وأمر صاحب القداح أن يضربها ، فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فقال أشراف قريش: لو قدُّ مَتَ غيركِ يَا عبدالمطُّلُبُ لكان خيراً ، فإنَّا نخشي أن يكون ربُّكُ ساخطاً عليك ، فقال لهم : إن كان الأمر كما زعمتم فالمسيء أولى بالاعتذار ، ثمَّ قال : ﴿ اللَّهُمُّ إن كان دعائي عنك قد حجب من كثرة الذنوب فا ينَّك غفَّار الذنوب، كاشف الكروب، تكر"م على " بفضلك وإحسانك » ثم" زاد عشرة الخرى من الا بل ورمق بطرفه نحو السماء وقال : ﴿ اللَّهُمُّ أَنتُ تَعْلُمُ السُّرُّ وأَخْنَى ، وأنت بالمنظر الأعلى ، اصرف عنَّا البلاء كماصرفته عن إبراهيم الَّذي و فَّى ، ثمَّ أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على

<sup>(</sup>١) في المصدر: وقيصر الشام: وبطارقة الروم: وملوك الهند.

<sup>(</sup>٢) فيه غرابة : فإن الذي تقدم في قول كاهنة أن الفداء لم تجاوز عن المأة ، فلولم تغرج الإزلام بعد ذلك على الإبل بلخرجت على عبدالله فالستين قتله فعليه فلا معنى للغروج إلى كسرى وغيره .

<sup>(</sup>۳) فی المصدر: یامعاشر الناس انکم تعلمون منزلة الولد، لایقاس به أحد، لانها روح خرجت من روح ، وما أنتم بأشفق منی علی ولدی ، وقد کانت منکم بالامس بی زلة و ضلة منکرة ، وأیاکم أن تعودوا لبثلها ، وتعولون بینی وبین ولدی ، فاتر کوئی أناجی ربی ، و أوجوه أن يتكرم على بولدی ، فائه أهل الجود والكرم ، ثم أن عبدالطلب قدم .

<sup>(</sup>٤) قد سقط من المصدر من هنا الى قوله : اتركوني حتى أنفذ حكم دبي .

عبدالله ، فقال عبدالمطلَّب : إن هذا لشيء يراد ، ثم قال : لعل بعد العسريسرا ، ثم أضاف إلى الثلاثين عشرة الخرى فقال :

يا رب هذا البيت والعباد \* إن بني أقرب الأولاد وحبه في السمع والفؤاد \* و اثمه صارخة تنادي فوقه من شفرة الحداد \* فاته كالبدر في البلاد

ثم أمرصاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فقال عبد المطلب: كيف أبذل فيك يا ولدي الفداء وقد حكم فيك الربُّ بما يشاء ، ثمٌّ أضاف إلى الأربعين عشرة أُخرى، و أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فقالت أمَّه: ياعبدالمطَّلب أريدمنك أن تتركني أسأل الله فيولدي، فعسى أن يرحمني و يرحم ضعفي وحالتي هذه ، فقامت فاطمة وأضافت إلىالخمسين عشرة ا'خرى . وقالت : «يا ربُّ رزقتني ولداً وقد حسدىي عليه أكثر الناس وعاندني فيه ، وقد رجوته أن يكون لي سنداً وعضداً ، وأن يوسندني في لحدي ، ويكون ذكري بعدي ، فعارضني فيه أمرك وأنت تعلم يا رب إنه أحب أولادي إلى ، وأكرمهم لدي ، و إنسي يا رب فديته بهذه الفداء فاقبلها ولا تشمت بي الأعداء، ، ثم أمرت صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فقال عبدالمطلُّب: إن لكلُّ شيء دليلا ونهاية ، وهذا الأمر ليس لي ولا لك فيه حيلة ، فلا تعودي إلى التعرُّ من في أمري ، ثمَّ أضاف إلى الستّين عشرة أخرى فقال : « اللَّهم منك المنع و منك العطاء ، و أمرك نافذ كما تشاء ، وقد تعرُّضت عليك بجهلي وقبيح عملي فلا تؤاخذني ولاتخيب أملي، ثم أمرصاحب القداحأن بضربها فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فعند ذلك ضج الناس بالبكاء والنحيب ، فقال عبدالمطَّلب : هما بعدالمنم إِلَّا العطاء ، وما بعد الشدَّة إِلَّا الرخاء ، وأنت عالم السرَّ وأخفى ، ثمَّ ضمَّ إلى السبعين عشرة أخرى و أمر صاحب القداح أن يضربها ، فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فأخذ بدالمطَّلب الحبل و السكِّين بيده وهم الناس أن يمنعوه مثل المرَّة الأولى فقال لهم : أقسمت بالله إن عارضني في ولدي أحد لأضربن نفسى بهذا السكّين و أذبح نفسي ، اتر كوني حتّى أنفذ حكم ربّعي فأنا عبده ، وولدي عبده ، يفعل بنا مايشاه

و يحكم ما يريد ، فأمسك الناس عنه ، ثم أضاف إلى الثمانير عشرة وجعل يقول : ديارب إليك المرجع ، وأنت ترى و تسمع ، ثم أم صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبدالله ، فوقع عبدالمطَّلب مغشيًّا عليه ، فلمًّا أفاق قال : ﴿ وَا غُوثُالَ إِلَيْكُ يا رب ، وجذب ابنه للذُّ بح وضجت الناس بالبكاء و العويل رجالا و نساء ، فعند ذلك صاح عبدالله في وثاقه (١) وقال: يا أبت أما تستحيى من الله ؟ كم ترد أمر. وتلح عليه ؟ هلم إلى فانحرني فا نمي قد خجلت من نعرُّ ضك إلى ربك في حقى ، فا نمي صابر على قضائه وحكمه، و إن كنت يا أبت لا تقدر على ذلك من رقمة قلبك على يا ابتاء فخذ بيدي ورجلي واربطهما بعضهما إلى بعض ، وغط وجهي لئلا ترى عينك عيني ، واقبض ثيابك عن دمي لكيلا تتلطُّ ع بالدم ، فتكون إذا لبست أثوابك تذكرك الحزن على يا أبت ، وأوصيك يا أبتاه بالمِّي خيراً ، فا نِّي أعلم أنَّها بعدي هالكة لا محالة من أجل حزنها علي فسكَّنها وسكَّن دمعتها ، وإنَّي أعلم أنَّها لا تلتذ بعدي بعيش ، وأُوصيك بنفسك خيراً ، فإن خفت ذلك عنمض عينيك فإنَّك تجدني صابراً ، ثمَّ قال عبدالمطَّلب : يعزُّ على يا ولدي كلامك هذا ، نم جمَّى اخضلَّت لحيته بالدموع ، ثم قال : «يا قوم ما تفولون ؟ كيف أتعر في على ربّي في قضائه ؟ و إنّي أخاف أن ينتقم منّي (٢) ، ثم قام وتهض إلى الكعبة فطاف بها سبعاً ودعا الله ومرغ وجهه وزاد في دعائه ، و قال : «يا ربُّ امض أمرك فا يتى راغب فيرضاك (٢)» ثم زادعلى الإبل عشرة فصارت مأة ، وقال : من أكثر قرعالباب بوشك أن يفتح له ، ثم قال : « رب ارحم تضر عي وتوسلي وكبري ، ثم أم صاحب القداح أن يضربها ، فضربها فخرج السهم على الابل ، فنزع الناس عبدالله من يد أبيه ، وأقبلت الناس من كلِّ مكان يهنُّونه بالخلاص ، وأقبلت أمَّه وهي تعشُّ (٤) في أذيالها فأخذت ولدها وقبّلته وضمّته إلى صدرها ، ثمّ قالت : «الحمدلله الذي لم يبتلني بذبحك ،

<sup>(</sup>١) إلوثاق ، ما يشد به من قيد وحبل و نحوهما .

 <sup>(</sup>۲) في البصدر : قاني أستحيى اعاوره مرة أخرى فينتقم مئى .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ ؛ مَا إِنَا رَاغَبِ مِن تَضَائِكُ.

<sup>(</sup>٤) أي تنقط.

ولم يشمت بي الأعداء وأهل العناد، ، فبينما هم كذلك إذ سمعوا هاتفاً من داخل الكعبة وهو يقول: وقد قبل الله منكم الفداء، وقد قرب خروج المصطفى، ، فقالت قريش: بنح بنح لك يا أبا الحارث، هتفت بك و بابنك الهواتف، وهم الناس بذبح الإبل، فقال عبدالمطلب: مهلا أراجع ربيمرة الخرى ، فان هذه القداح تصيب وتخطى، ، وقد خرجت على ولدي تسع مر"ات متواليات ، وهذه مر"ة واحدة ، فلا أدري ما يكون من الثانية(١) ، اتركوني أعاود ربِّي مرَّة واحدة ، فقالوا له : افعل ما تريد ، ثمَّ إنَّـهاستقبل الكعبة وقال : «اللَّهمَّ سامع الدعاء، وسابغ النعم ، و معدن الجود والكرم، فا ن كنت يا مولاي مننت على بولدي هبة منك فاظهر لنا برهانه مرة ثانية ، ثم أمرصاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على الإبل، فأخذت فاطمة ولدها وذهبت به إلى بيتها وأتى إليه الناس من كلُّ جانب ومكان سحيق ، وفج عميق (٢) يهنُّـونها بمنَّـة الله عليها ، ثمُّ أمر عبدالطُّلب أن تنحر الإبل فنحرت عن آخرها وتناهبها الناس، وقال لهم: لا تمنعوا منها الوحوش والطير (٢)، وانصرف فجرت سنَّة في الدية مأة من الأيل إلى هذا الزمان ، ومضى عبد المطَّلب وأولاده ، فلمًّا رأته الكهنة والأحبار وقد تخلُّص خاب أملهم ، فقال بعضهم لبعض : تعالُوا نسع في هلاكه (٤) من حيث لا يشعر به أحد ، فقال كبيرهم و كان يسمّى ربيان و كانوا له سامعين فقال لهم : اعملوا طعاماً وضعوا فيه سمًّا، ثمُّ ابعثوا به إلى عبد المطَّلب على حال الهدية إكراماً لخلاص ولد. ، فعزم القوم علىذلك فصنعوا طعاماً و وضعو فيه سمًّا ، وأرسلوم مع نساء متبرقعات إلى بيت عبدالمطلب، وهن خافيات أنفسهن بحيث لا تعلم إحداهن "، فقرعوا الباب فخرجت إليهم فاطمة ورحبت بهن "، و قالت : من أين أنتن "؟

<sup>(</sup>١) ني الثانية خل وهكذا في المصدر.

<sup>(</sup>٢) السعيق : البعيد , وفج عميق : طريق بعيدة لهامغية ,

<sup>(</sup>٣) يوجد ذكرالتمة بتبامها فىالسيرة لابن هشام: ١٦٤١ ١-١٦٨ ، وتاريخ العلبرى : ١:٥٠ فيهما : أن عبد المعطلب ضرب على الابل وعلى ابنه عبدالله القداح ثلاث مرات حين خرج القدح على لابل .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : تمالوا نعبل حيلة في هلاكه .

-91-

قلن لها: نحزمن قرابتك من بني عبدمناف ، دخل علينا السرور لخلاص ابنك، فأخذت فاطمة منهن الطعام (١١) ، و أقبلت إلى عبد المطّلب ، فقال : من أين هذا ؟ فذكرت له الخبر ، فقال عبدالمطَّلب : هلمُّوا إلى ما خصَّكم به قرابتكم ، فقاموا وأرادوا الأكل منه ، و إذاً بالطعام قد نطق بلسان فصيح وقال : لا تأكلوا منسى فايني مسموم ، وكان هذا من دلائل نوررسولالله عَنْهُ اللهُ عَالِمُ أَنْهُ أَمْنُ عُوا مِنْ أَكُلُهُ وَخَرْجُوا يَقْتَفُونَ النَّسَاءُ فَلَمْ يَرُوا لَهُنَّ أَثُراً ، فعلموا . أنَّه مكيدة من الأعداء ، فحفروا للطُّعام حفيرة ووضعوه فيها<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو الحسن البكري : حدّ ثنا أشاخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لمّا قبل الله الفداء من عبد المطلب في ولدم عبدالله فرح فرحاً شديداً ، فلمَّا لحق عبدالله ملاحق الرجال تطاولت إليه الخطّاب، وبذلوا في طلبه الجزيل من المال (٢)، كلّ ذلك رغبة في نور رسول الله عَلَيْهِ أَلَهُ ، ولم يكن في زمانه أجمل ولا أبهي ولا أكمل منه ، وكان إذا مراً بالناس في النهار يشمُّون منه رافحة (٤) المسك الأذفر والكافور والعنبر ، وكان إذا مرابهم ليلا تضيء من نوره الحنادس والظلم ، فسمتوه أهل مكَّة مصباح الحرم ، وأقام عبدالطُّلب وابنه عبدالله بمكَّة حتَّى تزوَّج عبدالله بآمنة بنت وهب، وكان السبب في تزويجها به (٥) أنَّ الأحبار اجتمعوا بأرض الشام ، وتمكلمو افيمو لدرسول الله عَلَيْكُ والدَّم الَّذي قدجرى من جبَّة يحيى بن زكريًّا عَلَيْظًا كما تقدُّم ذكره، فلمًّا أيقنوا أنَّه قد قرب خروج صاحب السيف (٦) ، وظهرت أنواره تشاوروا فيما بينهم و ساروا إلى حبر لهم (٧) وكان في

<sup>(</sup>١) في المعدر : دخل عليهن السرور بغلاص ابن أخيهم وقد عملوا طعاما وليه وبعثوا إليكم بعضها ، فأخلت منهن الطمام .

<sup>(</sup>٧) في البصدر : ثم أقام بعد ذلك مدة وخرج وتزوج بآمنة بنت وهب ام رسول الله صلى الله عليه وآله ، تم الجزء الرابع ، والحديث رب العالين .

<sup>(</sup>م) وبدلوا في قربه الجزيل من الاموال خل.

<sup>(</sup>٤) روائح خل وهكذا في الممدر.

 <sup>(</sup>a) فى المصدر : قال البكرى : وكان سبب تزويج آمنة بعبدالله أن الاحبار .

<sup>(</sup>٦) السيف المسلول ، وهكذا في المصدر ،

<sup>(</sup>٧) في النصدر : فتشاوروا بينهم وعقدوا رأيهم على السير الى حبر لهم .

قرية من قرى الأردن ، وكانوا يقتبسون من علمه ، وكان بمن عمّ في زمانه (۱) ، فقصده القوم ، فلمنا وسلوا إليه قال لهم : ما الذي أزعجكم (۲) ؟ قالوا له : إنّا نظرنا في كتبنا فوجدنا صفة هذا الرجل السفّاله (۱) الذي تقاتل معه الأملاك ، وما نلقى عند ظهوره من الأهوال والهلاك (٤) ، وقد جئناك نشاورك في أمره قبل ظهوره وعلو ذكره ، قال : يا قوم إنّ من أراد إبطال ما أراد الله فهو جاهل مغرور ، وإنّه لكائن بكم ، وهذا الذي ذكرتم قد سبق أمره عند الله ، فكيف تقدرون على إبطاله ؟ وهو مبطل كهانة الكهان ، و مزيل دولة الصلبان (۱) ، وسيكون له وزير و قريب (۱) ، فلمنا سمعوا كلامه خافوا وحاروا ، فقال حجر من أحبارهم يقال له : هيوبا بنداحورا (۱) ، وكان كافراً متمر داً شديد البأس ، فقال لهم : هذا رجل قد كبر و خرف وقل عقله فلا تسمعوا من قوله (۱) ، ثم قال لهم : أرأيتم الشجرة إذا قطعت من أصلها فهل تعود خضراً ؟ قالوا : لا ، قال : فإن قتلتم صاحبكم هذا الشورة وسيروا إلى البلد الذي هو فيها ، يعني مكة ، فإ ذا وصلتم دبرتم الحيلة في هلا كه فتبعوا قوله (۱) وقالوا له ؛ أنت سيدنا (۱۰) ، قال لهم : افعلوا ماآم كم به ، و أنا معكم فتبعوا قوله (۱) وفالوا له ؛ أنت سيدنا (۱۰) ، قال لهم : افعلوا ماآم كم به ، و أنا معكم بسيفي ورحي ، ولكن ما أسير معكم حتى تعاهدوني (۱۱) ، فيعمد كل واحد منكم إلى بسيفي ورحي ، ولكن ما أسير معكم حتى تعاهدوني (۱۱) ، فيعمد كل واحد منكم إلى

<sup>(</sup>١) وكان قد بلغ من العبر فوق مأة عام خ ل وفي المصدر : و كان قد بلغ من العبر مأة سنة .

<sup>(</sup>٧) في المعدر : قال : ما الذي أقدم الإحبار وعلماء الامصار ؟

<sup>(</sup>٣) البتاك خل وفي المصدر ؛ السفاك البتاك .

<sup>(</sup>٤) وقد قرب زمانه خل وهوالموجود أيضاً في المصدر.

<sup>(</sup>٥) المليان جمع العليب ,

<sup>(</sup>٦) قرين خ ل ، وهوالبوجود في النصدر .

 <sup>(</sup>٧) نى المصدر : هلو يابن داخور .

<sup>(</sup>A) واياكم أن تسمعوا منه خل ، وهو الموجود في المعمدر ·

<sup>(</sup>٩) تصدقوا قوله ، ومثله البوجود في النصدر .

<sup>(</sup>١٠) سيدنا وعبادنا خل وهوالبوجود في السدر.

<sup>(</sup>١١) ولا تخاذلوني خُلُ ، يوجداً يضاني المصدر وفيه ايضا فليعمد ، وفيه : يسقيه .

سيفه ليسقيه سمّاً فأجابوه إلى ذلك و افترقوا ، ثمّ اجتمعوا بايلة (١)، وخرجوا بجمالهم محملة بالتجارة ، وساروا حتّى وصلوا مكّة ، فلمّا دخلوها سمعوا من ورائهم صوتاً وهو يقول :

قصدتم لأزر القوم في السر والجهر \* تريدون مكراً بالمعظم في القدر و من غالب الرحن لاشك إنه \* سيرميه باربه بقاصمة الظهر ستضحون يا شر الأنام كأنكم \* نعام السيقت للذّباحة والنحر

فلما سمعوا كلام الهاتف هالهم ذلك وهنوا بالرجوع، فقال لهم هوبا : لا تخافوا من كلام هذا الهاتف، فإن هذا الوادي قد كثرفيه الكهان والشياطين، وإن هذا الهاتف هو شيطان قد علم قصد كم فعند ذلك تبادر القوم، فكان كل من لقاهم ببحد ثهم بحسن عبدالله وجاله، فوقع في قلوبهم الكمد (٢) و الحسد، فجعلوا يسومون متاعهم ولا يبيعون منه شيئا، وإنهما يريدون بذلك المقام بمكة والحيلة في قتل عبدالله فأقبل يوما عبدالمطلب وهو قابض على يد ولده عبدالله، ومر باليهود، وكان عبدالله قد رأى رؤيا أفزعته، فخرج مرعوباً إلى أبيه فقال: ما أصابك يا بني (٢)؟ قال: رؤياً هالتني، قال: رأيت سيوفاً مجر دة في أيدي قردة وهم قعود على أدبارهم، وأنا أنظر إليهم وهم يهز ون السيوف ويشيرون بها إلي فعلوت عنها (٤) في الهواء، فبينما أنا كذلك و إذا بالنار قد نزلت من السماء فزادتني خوفاً، و قلت: كيف خلاصي منها ؟ فبينما أنا كذلك و إذا بالنار قد وقعت على القردة فأحرقتهم عن آخرهم، فزادني ذلك رعباً، فقال له أبوه: وقاك الله يا بني شرهما تحاذر من فأحرقتهم عن آخرهم، فزادني ذلك رعباً، فقال له أبوه: وقاك الله يا بني شرهما تحاذر من الحساد و الأضداد (١٠)، فإن الناس يحسدونك على هذا النور الذي في وجهك، ولكن الحساد و الأضداد والأشداد والنات الله أبوه والذي في وجهك، ولكن

<sup>(</sup>١) ثم اجتمعوا اليه خل ، وفي المصدر : وافترقوا على انهم يجتمعون بليلة .

 <sup>(</sup>۲) الكدد : الحزن و النم الشديد , وفي المصدر بعد ذلك : إلى أن و صلوا مكة . قلم يظهر
 عليهم أحد بها في نفوسهم : وظنوا أنهم تجار ، وجعلوا يسومون .

 <sup>(</sup>٣) ما الذي بك بابتى غل ، وكذا فى العصدر ، وقيه بعد ذلك : صرف الله هنك العجاوز ، و
 وقاك ما تخافه من الشرور .

<sup>(</sup>٤) في النصيدر : تطوت عنهم .

<sup>(</sup>ه) وقاك الله يابني البلا، خ ل وفي البصدر : الرصاد مكان الاضداد ,

لواجتمعت أهل الأرس إنسها وجنبها لم يقدروا على شيه ، لأنه وديعة من الله عز وجل لخاتم الأنبياء ، وهاهنا أحبار اليهود من الشام وفيهم الحكمة والمعرفة فقم معي حتى أقص عليهم رؤباك ، فقبض عبدالمطلب على يد ولده عبدالله ودخلا عليهم ، فلمنا نظر إليه الأحبار وهو كأنه البدرالمنير نظر بعضهم إلى بعض وقالوا : هذا الذي نظلبه ، فقال لهم عبدالمطلب يا معاشر اليهود (۱) جننا إليكم نخبر كم (۱) برؤباً رآها ولدي هذا ، فقالوا له : وماذا ؟ فقص عليهم الرؤبا ، فزادهم حنقاً عليه ، وقال له هيوبا : أينها السيند إنها أضغاث أحلام وأنم سادات كرام ، ليسلكم معاند ولا مضاد ، ثم انصرف عبد المطلب بولده وأقاموا بعد ذلك أيناماً يريدون الحيلة فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا ، وكان عبدالله مغرماً بالصيد (۱) مبيلا حتى خرج إلى العيد لا يرجع إلا ليلا ، وكان يخرج مع أبيه فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا حتى خرج ذات يوم وحده (١) فخرجوا ورائه من حيث لا يشعر بهم أحد (١) ، فقال لهم هيوبا : ما انتظار كم وقد خرج الذي تطلبونه (١) ؟ فقالوا له : إننا نخاف من فتيان مكة (٧) وفرسان بني هاشم وهم لا يطاقون وقد ذلت لهم العمالقة وغيرهم (١) ، ونخشى أن يشعروا بنا (١) ، فلمنا سمع هيوبا مقالتهم قال : خاب سعيكم ، فإذا كنتم هكذا فما الذي يشعروا بنا (١) ، فلمنا سمع هيوبا مقالتهم قال : خاب سعيكم ، فإذا كنتم هكذا فما الذي مشل هذا اليوم ، فإذا قتلناه وخفتم التهمة به (١٠) فعلي ديته ، وكانوا قد بعثوا عبداً من مثل هذا اليوم ، فإذا قتلناه وخفتم التهمة به (١٠) فعلي ديته ، وكانوا قد بعثوا عبداً من

<sup>(</sup>١) يامماشر الاحبارخ ل وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٢) جئنا اليكم تغيرونا بمارآه ولدي ني رؤياه خل وهو الموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٣) أي مولماً . وفي الهامش إضاف : والقنس خ ل قلت : القنس : الصيد .

<sup>(</sup>٤) أوجدوه وحده خ ل .

<sup>(</sup>٥) في المصدر : حتى خرج ذات يوم وحده فطموا فيه وخرجوا من حيث لايشعر أحدمتفرقين .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ : فَاخْرَجُوا وَجِدُوا السَّيْرُ حَتَّى تَنْطَفُرُوا بِهِ .

<sup>(</sup>٧) من فتيان سرم خل وهوالموجود في العصدر.

 <sup>(</sup>٨) في المسدر: وهم رجال لا يطاقونهم أحد ، وقد دانت لهم السالقة ، و فرعت من سيونهم الجبابرة .

<sup>(</sup>٩) في السدر : نيخرجون وراءنا .

<sup>(</sup>١٠) في المصدر: فاتهمونا بقتله .

عبيدهم ينظر إلى أين يتوجّه عبدالله ، فرجع العبد وأخبرهم أنه قد غاب بين الجبال و الشعاب ، وقدخرج من العمران ، وليسعنده (۱) إنسان ، فعزم القوم على ماأملوه ، وجعلوا نصفاً عند الأمتعة ، والنصف الآخر أخذوا السيوف تحت ثيابهم وخرجوا قاصدين عبدالله والعبد أمامهم حتى أوقفهم عليه (۲) ، و كان عبدالله قد صاد عار وحش وهو يسلخه فنظر إلى القوم وقد أقبلوا عليه ، فقال لهم هيوبا : هذا صاحبكم الذي خرجتم من أوطانكم في في طلبه ، فما أحس عبدالله إلا وقد أحاطوا به ، وكانوا قد افترقوا فرقتين ، وقالوا للذين خلفوهم عند متاعهم : إذا دعونا كم أجيبونا مسرعين ، فلما أشرفوا على عبدالله وقد سدوا الطرقات (۱) ، و زعموا أنهم قد حكموا عليه ، فرفع عبدالله رأسه إلى السماء ، و دعا الله تعالى وأقبل إليهم (٤) وقال : يا قوم ما شأنكم ؟ فوالله مابسطت يدي إلى واحد منكم بمكروه أبداً فتطالبوني به ، ولا غصبت مالاً قط ، ولاقتلت أحداً فا قتل به ، فما حاجتكم؛ فإن يكن سبقت منتي فعلة سوء إليكم فأخبروني حتى أعرفها ، و اليهود يومند تلثموا فأن يكن سبقت منتي فعلة سوء إليكم فأخبروني حتى أعرفها ، و اليهود يومند تلثموا ولم يبين منهم إلا حماليق الحدق (٥) ، فلم يرد وا عليه جواباً ، وأشار بعضهم إلى بعض وهموا بالهجوم عليه ، فجعل نبلة في كبد قوسه ورمى بها نحوهم فأصابت رجلا منهم فوقع ميتاً ، ثم رماهم بأربع نبال أصابت أربعة رجال فاشتغلوا عنه بأنضهم ، فأخذ الخامسة ميتاً ، ثم رماهم بأربع نبال أصاب أربعة رجال فاشتغلوا عنه بأنفسهم ، فأخذ الخامسة ليرميهم بها وأنشأ يقول :

ولي همله تعلوعلى كل هملة ولي نبلة أرمي بها كل ضيغم فأربعة منها أصابت لأربع أخذت نبالي ثم أرسلت بعضها

쏬

\*

وقلب صبورلابروع من الحرب (٦) فتنفذ في اللّبات و النحر و القلب ولو كاثروني صلت بالطعنوالضرب فصارت كبرق لاحفي خلل السحب

<sup>(</sup>١) ليس معه خل . وهوالنوجود في النصدر .

<sup>(</sup>٢) في البصدر : فسار بهم حتى أو قلهم عليه ، ثم قال : ياقوم دو لكم وماكنتم تطلبون .

<sup>(</sup>٣) الطريق خل وهو الوجود في المصدر ،

<sup>(</sup>٤) في المعمدر : فاذاهم مجدين نحوه ، قعلم انهم يريدون (معدونخ) شرا فترك مأكان فيه و أقبل عليهم ،

ه) حملاق العين بالكسر والفتح وحملوقها : باطن الاجفان ، والجمع الحماليق .

لى الحرب خل .

فلمًّا سمغوا ذلك منه قال له هيوبا : يافتي احبس عنًّا نبالك فقد أسرفت في فعالك ، ولقد قتلت مناً رجالًا من غير ذنب ولا سابقة سبقت منا إليك ، ونحن قوم تجار ، ونحن النَّذِين وقفتِ علينا بالأَّ مس مع أبيك ، وكان لنا عبدقد هرب منًّا ، فلمًّا رأيناك أنكرناك ، فعند ما عرفناك أنَّك عبدالله فنحن مالنا معك طلابة ، وأنَّك (١) لأُعزُّ الخلق علينا ، و أكرمهم لدينا ، فامض لسبيلك فقد سمحنا لك بما فعلت فينا ، فقال لهم : ياويلكمما ألذي تبيِّن لكم منسِّي أنَّي عبدكم ؟ فهل عبدكم مثلي ، أوصفته صفتي ، أوله نور كنوري ؟ فقالوا له : إنَّما دخلنا الشكُّ وأنت متباعد عننًّا ، فلمًّا قربت مننًّا عرفناك ، فاسمح لنابما كان منه إليك فا ينا سمحنا لك بما كان وإن كان و أعظم من ذلك أنك قتلت (١٦) منه رجالاً لأذنب لهم ، ونحن حيث أكلنا طعام أبيك و شربنا شرابه فنحن لك<sup>(٢)</sup>شاكرون ، وأنت أولى بكتمان ماكان اليوم (٤) مناً ، فلمنا سمع عبدالله كلامهم زعم أنه حق و هو خديعة ، ثم إنه ركب جواده وأخذ قوسه وعطف إلى ناحية المضيق (٥٠) ، فلما رآه القوم قد أقبل عليهم يريد الخروج بادروا إليه بأجمهم وجعلوا يرمونه بالحجارة و قاموا إليه بالسيوف، فجعل يكل فيهم كر " بعد كر " ، فعند ذلك صاح فيهم هيوبا فتبادروا إليه بأجمعهم وهو يكر فيهم يميناً وشمالاً ، وكلَّما رمى رجلًا خرَّ صريعاً ونزل عبدالله عن فرسه واستند إلى المضيق، وقد أقبلوا إليه من كلُّ جانب يرمونه بالحجارة، فبينماهم في المعركة وإذاهم برجال قد أقبلوا بأيديهم السيوف مشهورة وهم عراة مسرعون تحوهم ، فإذاهم بنوهاشم وأبوطالب (٦) و فتيان مكَّة و كان في أوَّلهم أبوطالب و حزة و العبَّاس، فعند

<sup>(</sup>۱) انكم خ ل .

<sup>(</sup>٢) في البصدر ، وإن أعظم ماكان منك إنك قتلت .

<sup>·</sup> J Ć 4 (T)

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ماكان اليوم واقع.

 <sup>(</sup>a) المضيق الإخر خل وهو الموجود في المصدر .

 <sup>(</sup>٦) بنوعبت مناف ع ل وفي المسدر : فتأملوهم فاذاهم بنوهاشم وبنو عبدمناف وفتيان منكة .

\_٢\_ بحارالاً نوار

ذلك ناداه أبوه فقال (١) : يا بني هذا تأويل رؤياك من قبل ، فما استتم كلامه حتى أحاط بعبدالله إخوته وأقاربه .

قال البكري : وكان قد أخبرهم بالخبر رجل يقال له : وهب بن عبدمناف ، لأ نَّه أشرف عليهم في المعركة (٢) ، فهم أن ينزل فخاف على نفسه من كثرتهم، فأتى إلى الحرم (٢) ونادى في بني هاشم (٤)، فلمنا رآهم اليهودأ يقنوا بالهلاك، وقالوا لعبدالله : إنَّما أردنا أن نعلم حقيقة الحال ، فقال لهم عبدالله : هيهات لقد أجهدتم أنفسكم في هلاكي ، فهرب منهم جماعة و التجؤا إلى جبل و ظنُّوا أنَّهم قد نجواً، فا إذا أتاهم أمرالله فسقطت عليهم قطعة من الجبل فسدَّت (٥) عليهم المضيق فلم يجدوا مهرباً ، ولحقهم عبد المطلب وأصحابه ، و الغرقة الَّتي كانت من الجانب الآخر مع هيوبا قتلوا منهم أ'ناساً كثيرة ، وقال رجل منهم : دعونًا نصل مكَّة وافعلوا فينا ماتريدون ، فا ينَّ لنا مع الناس أمتعة و أموالاً كنَّا قد أخفيناها وأنتم أحقُّ بها ، خذوها ولا تقتلونا ، فكتفوهم عن آخرهم ، وأقبلوابهم إلى مكَّة و أقبل عبدالمطَّاب على ولد يقبِّله و يقول: «ياولدي لولا وهب بن عبدمناف أخبرنا بأمراك ما كنيًا علمنا ، ولكن الله تعالى يحفظك، ، فلمَّا أشرفوا على مكَّة خرج الناس يهنسؤنهم بالسلامة ، وإذاً باليهود مكتوفين ، فجعل جملة الناس يرمونهم بالحجارة ، فقام لهم عبدالمطلب وقال : ارسلوا بهم (٦) إلى دار وهب حتى يستفسوا على أموالهم ، ولم يبق لهم شيء فأرسلوهم إلى دار وهب ، فلمَّـاكان في تلك اللَّيلة أقبل وهب على زوجته برَّة بنت عبدالعز "ى وقال لها: يا بر"ة لقد رأيت اليوم عجباً من عبدالله ما رأيته من أحد ، وهو يكر" على هؤلاء القوم ، وكلّما رماهم بنبلة قتلمنهم إنساناً ، وهو أجل الناس وجهاً ممّا (٧)

<sup>(</sup>١) وقال خ ل .

<sup>(</sup>٢) وهم في السركة خل وهو النوجود في البصاد .

<sup>(</sup>٣) فأقبل الى الحرم خ ل .

<sup>(</sup>٤) في المصدر زيادة هي : فبادروا الله بنوعبد المطلب مسرعين .

<sup>(</sup>ه) فسد خل .

<sup>(</sup>٦)أرسلوهم خلوكدلك فيالمصدر .

<sup>(</sup>٧) لما قد خصهائة خل و في المعدر: لما حصهائة به من النور الساطع و الغياء اللامع.

خصه الله تعالى من الضياء الساطع ، فامضى إلى أبيه و اخطبيه لابنتنا و اعرضيها عليه ، فعسى أن يقبلها ، فا ن قبلها سعدنا سعادة عظيمة ، قالت له يا وهب : إنَّ رؤساء مكَّة و أبطال الحرم وأشراف البطحاء قد رغبوا فيه فأبي عن ذلك ، وقدكاتبه ملوك الشام والعراق على ذلك فأبي عليهم ، فكيف يتزو ج بابنتنا وهي قليلة المال (١١) ؟ قال لها : إن لي عليهم اليد إنَّني أخبر تهم (٢) بأم عبدالله مع هذ اليهود ، ثمَّ إنَّ برَّة قامت ولبست أفخر أثو ابها و خرجت حتَّى أنت دار عبد المطَّلب فوجدته يحدُّث أولاده بالخبر ، فقالت : أنعم الله مساءكم ، و دامت نعماء كم ، فرد عليها عبدالطلب التحية والاكرام ، وقال لها : لقد سلف (٣) لبعلك اليوم علينا يد لا نقدرأن نكافيه أبداً ، وله أياد بالغة (٤) بذلك ، وسنجازيه بما فعل إن شاء الله تعالى ، فطمعت برّة في كلامه ، ثمّ قال (٥) : بلّغي بعلك عنبًا التحيية والإ كرام وقولي له : إنكان/له لدينا حاجة تقضى إن شاء الله مهما كانت ، فقالت له برَّ ة : يا أبا الحارث قد طلبنا تعجيل المسرَّة، وقد علمنا أنَّ ملوك الشام والعراق و غيرهم تطاولت إليكم ، وقد رغبوا في ولدكم يطلبون أولادكم وأنواركم المضيئة ، و نحن أيضاً طمعنا فيمن طمع في ولد كم عبدالله ، ورجوناه مثل من رجا (٦٦) . وقد رجا وهب أن يكون عبدالله بعلاً لابنتنا ، وقد جنَّنا كم طامعين وراغبين في النور الَّذي في وجه ولد كم عبدالله ، ونسألكم أن تقبلونا ، فا ِن كان مالها قليلا فعلينا ما نجملها به (٧)وهي هديّة منّا لابنك عبدالله ، فلمناسم عبدالمطلب كلامها نظر إلى ولده وكان قبل ذلك إذا عرض عليه التزويج

<sup>(</sup>١) سيئة الحال: و في المصدر: سيئة العال، قليلة إلمال.

 <sup>(</sup>۲) عليهم يدالاني خل و في المعدر ، عليهم اليوم بدا بماأخبرتهم .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر: ودامت نساؤكم في الساءوالصباح، فرد عليها عبدالمطلب التحيةوالإكرام
 فقال: وانت وقيت الاذي في الصباح و الساء وجعلكم أهل الفلاح و النماء، و لقد سلف إه

<sup>(</sup>٤) وله علينا أباد بالغة خل .

<sup>(</sup>ه) قال لها خل.

 <sup>(</sup>٦) في المصدر ؛ يطلبون أنواركم ورفعتكم على النعلق و مقداركم ، وقد طبعنا فيه كشلمن طبع و رجوناكين رجا.

 <sup>(</sup>٧) فعلینا تجیلها خ ل ،

من بنات الملوك يظهر في وجهه الامتناع ، وقال أبوه : ما تقول يابني فيما سمعت ؟ فوالله ما في بنات أهل مكَّة مثلها ، لأ نها محتشمة في نفسها طاهرة مطهـرة ، عاقلة دينة (١) ، فسكت عبدالله ولم يرد جواباً ، فعلم أبوء أنَّه قد مال إليها ، فقال عبدالمطَّلب: قد قبلنا دعوتكم، و أجبنا ورضينا بابنتكم ، قالت فاطمة زوجة عبد المطَّلب: أنا أمضى معك إليها (٢) حتمى أنظر إلى آمنة ، فا نكانت تصلح لولدي رضينا بها ، فرجعت بر ، مسرورة بما سمعت ، ثم عارت إلى زوجها مسرعة وبشرته وسمعت أم المنة هاتفاً في الطريق يقول: دبن بن لكم يامعش أهل الصفا ، قد قرب خروج المصطفى، ، فدخلت على روجها فقال : وما وراء له ؟ قالت : لقد سعدت سعادة علا قدرك في جلمة العالمين ، اعلم أنَّ عبد المطَّلب قد رضي بابنتك (٣) ، و لكن مع الفرح ترحة ، قال : وما هي ؟ قالت : إنَّ فاطمة خارجة تنظر إلى ابنتك آمنة ، فإن رضيت بها و إلَّا لم مكن شيئًا (٤) ، و إنَّي أَخاف أن لا ترضى بها ، فقال لها وهببن عبدمناف: اخرجي هذهالساعة إلى ابنتك وزيَّنيها وألبسيها أفخر الثياب وقلَّديها أفخر ما عندك ، فعسى ولعلَّ ، فعمدت برَّة إلى بنتها وألبستها أفخر ما عندها من الثياب ، والحليّ ، وضفرت شعرها (٥) ، وأرخت ذوائبها (٦) على أكتافها ، وقالت لها: يا ابنتي إذا أمتك فاطمة فتأد بي لها أحسن الأدب، و ارغبي في النور الَّذي في وجه ولدها عبدالله ، فبينما هما في ذلك إذ أُقبلت فاطمة وخرج وهب من المنزل ، وإذا بعبدالمطَّلب (٧) فأدخلوا فاطمة ، فقامت لها آمنة إجلالاً وتعظيماً ورحبت بها أحسن

<sup>(</sup>١) أديبة خل و هوالبوجود في البصدر .

<sup>(</sup>٧) و أجبنا مسألتكم ، ورضينا لعبدالله ابنتكم و سأمضى إليها .

 <sup>(</sup>٣) في العميس : قالت له : يا هذا لقدسمدت ، وسعدجدك ، وعلائي الناس ذكرك و مجدك ،
 و شاع فغرك و ارتفع تعرك ، وقد رشي عبدالعطلب ابنتك .

<sup>(</sup>٤) في النصدر : قان رضيت تبت النصاهرة ، و ان لم ترضاها فناتب النصاهرة .

<sup>(</sup>٥) صغر الشمر : اسبع بمشها على بسش عريضاً .

<sup>(</sup>٦) الدوائب جمع اللوّابة ، شعر في مقدم الرأس ،

<sup>(</sup>٧) وولد، عبدالله خل وفي المصدر : و إذا بعبدالله ووالده .

المرحب، فنظرت إليها فاطمة وإذاً بها قد كساها الله جالاً لا يوصف (١) ، فلما رأت فاطمة ذلك الحسن و الجمال وقد أضاء من نوروجهها ذلك المجلس، قالتفاطمة : يا بر ق ما كنت عهدت أن آمنة على هذه الصورة ولقد رأيتها قبل ذلك مراراً ، فقالت بر ق : يا فاطمة كل ذلك ببر كتم علينا ، ثم خاطبت (١) فاطمة آمنة وإذا هي أفصح نساء أهل مكة ، فقامت فاطمة وأتت إلى عبد المطلب وعبد الله ، وقالت : ياولدي مافي بنات العرب مثلها أبداً ، ولقد ارتضيتها ، وإن الله تعالى لا يودع هذا النور إلا في مثل هذه .

ولماوقع (١) الحديث بين وهب وبين عبدالمطلب في أمر ابنته آ منة ، قال وهب : يا أبا الحارث هذه آمنة هدية منتي إليك بغير صداق معجل ولا مؤجل ، فقال عبدالمطلب : جزيت (٤) خيراً ولا بد من صداق ، و يكون بيننا وبينك من يشهد به من قومنا ، ثم (٥) إن عبدالمطلب هم أن يمد إليه شيئاً من المال ليصلح به شأنها ، إذ سمع همهمة وأصواتاً فوثب وهب وسيفه مسلول ثم قاموا جميعاً ، قال أبوالحسن البكري : وكان سبب ذلك أن اليهود الذين كانوا محبوسين في دار وهب خدعهم الشيطان ، وزبن لهم هيوبا إنكم مقتولون لا محالة ، فقوموا جيعاً وخاطروا بأنفسكم على عبد المطلب وابنه عبدالله ، فإن الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطى في كتافه فقطعه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم إن هبوبا تمطى في كتافه فقط عه ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم الموت قد وقع بكم ، واهربوا على وجوهكم ، ثم الموت و الموت و

 <sup>(</sup>١) في المصدر: وقدكساها الله عزوجل نوراً وجبالا وزينها في عين فاطبة لما سبق لهافي
 علم الله عزوجل أن يخرج منها سيدالانبياء و صفوة الرسل ، وخيرالخلق محمد صلى الله عليه وآله
 و سلم .

<sup>(</sup>۲) نى المصدر ؛ فأعجبتها وقالت لامها ؛ ماكنت أظن أن آمنة بهلم الصفة ، و لقد رأيتها مراراً كثيرة وماكانت بهذه الحالة فقالت امها ؛ يافاطمة كل مارأيت من حسنها و جمهالها فهو من بركتكم . وقد خشيت أن لا ترضاها لولدها ؛ قال ؛ فغاطبت إنه قلت ؛ ولولد هامصحف لولدك .

 <sup>(</sup>٣) فى المصدر: يا ولدى ما فى بنات مكة أجمل ولاأعقل ولا أبهى من آمنة ، فان ذلك من نشل الله تعالى و إحساله اذ خصنا بأفشل معشر، و ان الله لا يودع نور حبيبه وصفيه مُحمد صلى الله عليه و آلمه إلا فى الطهر وها، و أحمد أحشاه ، قال : ولما وقع اه .

<sup>(</sup>٤) جوزيت خل وكذا في المصدر.

<sup>(</sup>ه) وتومك خل و كذا في المصدر ، ويعده ، قال : ثم إه .

حل جلة أصحابه (١) ، فلمنا خلصهم قالوا: بم نهجم عليهم وليس معنا سلاح ؟ فقال هيوبا: نهجم عليهم بالحجارة هجمة رجل واحد ، وهم غافلون ، فسار القوم وأقبلوا و عبدالمطلب وولده عبدالله ووهب في دار وهب ، و المصباح عندهم (٢) ، واليهود يرونهم وهم لايرون اليهود فرموهم بالحجارة التي كانت معهم ، فرد الله تعالى عليهم الحجارة فهشمت وجوههم ، ومنهم من وقع حجره في رأسه ، ومنهم من وقع في سدره ، وذلك بقدرة الله تعالى لأجل النور الذي في وجه عبدالله ، فحمل عليهم عبدالمطلب ومن كان معه فقتلوهم عن آخرهم (١) ، وكان عبدالمطلب لا يفارقه سيفه حيث ما توجه ، وبعد ذلك خرج عبدالمطلب وولده وزوجته إلى منزلهم ، وقالوا: ياوهب إذا كان في غداة غد جعنا قومنا (٤) وقومك ليشهدون بما يكون من الصداق ، فقال : جزاك الله خيراً ، فلمنا طلع الفجر أرسل عبدالمطلب إلى بني عمه من الجنسو وا خطبتهم ، ولبس عبدالمطلب (٥) أفنص أثوابه ، وجع وهب أيضاً قرابته وبني عمه فاجتمعوا في الأبطح ، فلمنا أشرف عليهم الناس قاموا (١) إجلالاً لعبدالمطلب و أولاده ، فامنا استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح ، وقام عبدالمطلب و أولاده ، فلمنا استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح ، وقام عبدالمطلب فيهم خطيباً فلمنا استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح ، وقام عبدالمطلب و أولاده ، فلمنا استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح ، وقام عبدالمطلب فيهم خطيباً فلمنا استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح ، وقام عبدالمطلب عبدالمهم خطيباً

<sup>(</sup>١) جلة كتاف أصحابه خل.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: و كان سبب ذلك أن اليهود الذين كانوا معبوسين في دار وهب نزعوا و أخذهم الرهب ، و كانوا في دار خالية ، فحركهم الشيطان لهلاكهم ، فقال لهم حيرهم هيوبا ، يا ويلكم انكم مقتولون لامعالة فقوموا فعاطروا بنفوسكم ، لعلكم تظفروا بهم فتتلوهم جيما وتخرجوا في هذه الليلة هاربين على وجوهكم .

قال افتهطى عدوالشفى كنافه فقطمه وكان من جلود المراعن أصحابه القالوا الباتقتلونهم ما معناسلاح القالوا الهجم عليهم بالحجارة وهم غافلون القل المند ذلك تبادرت القوم وهيوبا في أوائلهم و مع كل واحد حجرات القل القلواحتى و قنوا قريبا من عبد المطلب و ولده و هب اوهب اوهم قعود في ضوه المعباح .

<sup>(</sup>٣) نى المصدر بعد قوله : بقدرة الله : قال «فنظر عبدالمطلب الى أمر عظيم فتعجب من قدرة الله تعالى على الله و ساحوا فى اليهود ، وقالوا : يا أعداء الله ما رأيتم ماحل بكم بالامس ، ولكن الله خدلكم بانقطاع آجالكم ، فعملوا عليهم فقتلوهم عن آخرهم ، وكفاهمالك شرهم > .

<sup>(</sup>٤) من قومنا خل وكدافي الممدد .

 <sup>(</sup>e) عبدالله خ ل و كادافي المعدر .

<sup>.</sup> (٦) أشرفوا عليهم قاموا خل و في المصدر : فلما أشرفوا على الناس قامواالناس .

795

قال أبوالحسن البكريِّ: ولمَّا تزوَّج عبدالله بآمنة أقامت معه زماناً ، والنور في وجهه لم يزل حتى نفذت مشية الله تعالى وقدرته وأراد أن يخرج خيرة خلقه عماً رسول الله وأن يشرُّف (٦) به الأرض وينو رها بعد ظلامها ، و يطهر ها بعد تنجيسها (٢) ، أمر الله تعالى جبر ليل عَلَيْكُم أن ينادي في جنَّة المأوى أنَّ الله جلَّ جلاله قد تمَّت كلمته ومشيّته وأنَّ الَّذي وعده من ظهورالبشير (٨) النذير السراج المنير الَّذي يأمر بالمعروف، وينهي عن المنكر ، ويدعو إلى الله وهو صاحب الأمانة والصيانة يظهر (١٦) نوره في البلاد ، ويكون

<sup>(</sup>١) في المصدر: أستوجيه به ماأنهم علينا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، زيارة هي ، وحلل لنا الحلال.

<sup>(</sup>٣) نى المصدر: بكريمتكم التى لاتنكرونها بصداق.

<sup>(</sup>٤) في نسخة : حضرنيها . وفي المصدر : حضروها إياما .

<sup>(</sup>٥) قد ذكر تزويج عبدالة بآمنة مختصراً ابن هشام في سيرته والطبرى في تاريخه والمسمودي في اثبات الوصية وغيرهم في غيرها .

<sup>(</sup>٦) أن يشرق خ ل .

<sup>(</sup>٧) تنجسها خ ل وفي النصدر : ويطهرها من النجس والدنس .

 <sup>(</sup>٨)في المصدر: قال ؛ فأمراق تعالى جبرائيل أن ينادى في الساوات ، فنادى جبر تيل في صفوف الملائكة المقربين ، و حملة المرش ، وهند سدرة المنتهى و في جنة المأوىأن الله تبارك و تعالى قه تمت حكمته ، ونفات مشيته ، وأن وعدم الحق ، الذي و عدمن ظهور نبيه البشير .

<sup>(</sup>١) و سيظهر خ ل و في المصدر . فيسظهر ،

رحمة على العباد، ومن أحبه بشر بالشرف والحباء (١) ، ومن أبغضه بسوء القضاء، و هو الذي عرض عليكم من قبل أن يخلق آدم عَلَيْكُمُ الذي يسمى في السماء أحمد (٢) ، وفي الأرض علماً (٦) وفي الجنة أبا القاسم (٤) ، فأجابته الملائكة بالتسبيح والتهليل والتقديس والتكبير لله رب العالمين ، و فتحت أبواب الجنان ، وغلقت أبواب النيران ، و أشرفت الحور العين (٥) ، وسبحت الأطيار على رءوس الأشجار ، فلما فرغ جبريل من أهل السماوات أمره الله أن ينزل في مأة ألف من الملائكة إلى أقطار الأرض ، وإلى جبل قاف ، وإلى خازن السحاب ، وجملة ما خلق الله يبشرهم (٦) بخروج رسول الله علياته ، ثم نزل إلى الأرض السابعة فأخبرهم بخبره ، ومن أراد الله به خيراً ألهمه محبته ، ومن أراد به شراً الهمه بغضه ، وزلزلت الشياطين ، وصفدت (٧) و طردت عن الأماكن التي كانوا يسترقون فيها السمع ، ورجوا بالشهب .

قال صاحب الحديث: ولمّا كانتليلة الجمعة عشية عرفة وكان عبدالله قد خرج هو وإخوته وأبوه. فبينما هم سائرون وإذاً بنهر عظيم فيه ماء زلال ، ولم يكنقبل ذلك اليوم هناك ماء فبقي عبدالمطّلب وأولاده متعجّبين ، فبينما عبدالله كذلك (٨) إذ نودي ياعبدالله اشرب منهذا النهر ، فشرب منه ، وإذا هو أبرد من الثلج ، وأحلى من العسل ، وأزكى من المسك ، فنهض مسرعاً والتفت إلى إخوته فلم يروا للنهر أثراً فتعجّبوامنه ، ثمّ إن عبدالله مضى مسرعاً إلى منزله فرءته آمنة طائشا ، فقالت له : ما بالك (٩) مرف الله عنك الطوارق ،

<sup>(</sup>١) الحياء: المطاء.

<sup>(</sup>٢) و اسبه في الساء أحمد خل وكذا في المعبدر .

<sup>(</sup>٣) محمد خل و كذا في النصدر .

<sup>(</sup>٤) أبوالقاسم خلو.كذا ، في المصدر .

<sup>(</sup>٥) الحسان خ ل وفي النصار: و أشرقت العود والولدان •

<sup>(</sup>٦) ئى المصدر : والى شازن السحاب والانهار و النيا نى و القفار يبشرهم .

<sup>(</sup>γ) صفده : أوثقه و قيده بالجديد أو في الحديد و غيره .

 <sup>(</sup>٨) نبقى عبدالله متمجباً متفكراً ولم يجد طريقاً وقدقطع عليه الجادة ، فبينما هو كذلك إه ،

و هوالموجود في المصدر ،

<sup>(</sup>٩) مالك خ ل .

فقال لها: قومي فنطهس و تطيبي و تعطس حوافتسلي خلد، فعسى الله أن يستودعك هذا النور، فقامت وفعلت ما أمرها، ثم جاءت إليه فغشيها تلك الليلة المباركة، فحملت برسول الله عُلِيَّا أَنْ الله النور من وجه عبدالله في ساعته إلى آمنة بنت وهب، قالت آمنة: لما دنا منتي ولا مسني (١) أضاء منه نورساطع، وضياء لامع، فأنارت منه السماء والأرض، فأ دهشني ما رأيت، وكانت آمنة بعد ذلك يرى النور في وجهها كأنه المرآت المضيئة (١).

بيان: النشيش: صوت الماء وغيره إذا غلا. والإراس بالكسر: بساط ضخمهن صوف أو وبر. وانحاز عنه: عدل، وانحاز القوم: تركوا مراكزهم. والترح بالتحريك: ضد الفرح. والأروع من الرجال: الذي يعجبك حسنه. والذابل: الرمح الرقيق، والسميدع بالفتح: السيد الموطنا الأكناف، والصحاصح: جمع الصحصاح و هو المكان المستوي، والجندل: الحجارة والاسمهرار: الصلابة والشدة. قوله: «دهينا»، أي أصابتنا الداهية والدرقة: الترس، والغيداق: الكريم، والضيغم: الأسد،

أقول : إنّما أوردت هذا الخبر مع غرابته و إرساله للاعتماد على مؤلّفه واشتماله على كثير من الآيات والمعجزات الّتي لا تنافيها سائر الأخبار ، بل تؤيّدها والله تعالى يعلم .

٤٩ \_ قب : على بن عبدالله بن عبدالمطلب سمتى بذلك لأن هاشما (٣) دخل مكة وهو رديفه ، و عبدالمطلب اسمه شيبة الحمدين هاشم (٤) ، سمتى بذلك لأ ته هشم الثريد للناس في أبنام الغلاء ، وهو عمر وبن عبدمناف ، سمتى بذلك لأ ته علا و أناف ، واسمه المغيرة

 <sup>(</sup>١) و مسئى خ ل و كذا في السعدر .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر : كأنه المرآة الصائية . تم الجزؤ الخامس و الحمد أن رب العالمين . قلت:
 رياتي بقية الحديث في الابواب الاتية > .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ، و استظهر المصنف في الهامشأن الصحيح المطلب . قلت : ﴿ العاد كور في البصدر أيضا هو المطلب » .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: اسمه شيبة العمل ، لبياض كان في شمره بعدماتولد ابن هاشم .

ابنقصي ، واسمه زيدا ، قصي عن دار قومه ، لأنه حل من مكة في صغره إلى بلاد أزد شنوا في فسمي قصيا ، ويلقب بالمجمع لأنه جمع قبائل قريش بعد ما كانوا في الجبال والشعاب ، وقسم بينهم المنازل بالبطحاء ، ابن كلاب بن مر قبن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النفس وهو قريش ، و سمي النفس لأن الله تعالى اختاره ، و النفس النفس أن ابن خزيمة ، وإنما سمي بذلك لأنه خزم نور آبائه ، ابن مدر كة ، لأنهم أدر كوا الشرف في أيامه ، وقيل : لا دراكه صداً لأبيه ، وسمي أبوه طابخة لطبخه لأبيه ، ابن إلياس (١) النبي تأليا أن ، وسمي بذلك لأنه جاء على أياس وانقطاع ، ابن مضر، وسمي بذلك لأن معد بالقلوب ، ولم يكن يراه أحد إلا أحبه ، ابن نزار ، واسمه عمرو ، وسمي بذلك لأن معد نظر إلى نورالنبي غيد فقر بله قربانا عظيماً ، وقال له : لقد استقللت هذا القربان وإنه لقليل نزر ، ويقال : إنه اسم عجمي ، وكان رجلاً هزيلاً ، فدخل على يستاسف فقال : هذا نزار ابن معد ، وسمي بذلك لأن ما عن منصورا ، ابن عدنان ، لأن أعين الحي كلها تنظر إليه .

وروي عنه عَلَيْهُ إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا .

وعنه عَلِينَا لللهُ كذب النسَّابون ، قال الله تعالى : ﴿ وَقُرُونًا بِينَ ذَلْكَ كَثَيْرًا ﴾ .

قال القاضي عبد الجبسار بن أحمد: المراد بذلك أن اسطال الأنساب غير معلوم، فلا يخلوا إمنّا أن يكون كاذباً أو في حكم الكاذب. وقد روي أنّه انتسب إلى إبراهيم. الْم سلمة سمعت النبي عَلَيْظَةُ يقول: معدين عدنان بن أدد، وسمّي الدر لا تهكان ماد الصوت ، كثير الغرّ، ابن زيد بن ثرا بن أعراق الشرى.

قالت أم سلمة : زيد هميسع ، وثرا نبت ، و أعراق الثرى إسماعيل بن إبراهيم ، قالت أم سلمة : زيد هميسع ، وثرا نبت ، و أعراق الثري إسماعيل بن إبراهيم ، قالت : ثم قرم على النسابة وأصحاب الرس ، الآية ، واعتمد النسابة وأصحاب التواريخ أن عدنان هو ابن أد بن أددبن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل

<sup>(</sup>١) قد أثبت في السير والتواريخ بين النضرو خزيمة كنانة .

 <sup>(</sup>۲) بكسرالهمزة أونتحها على الحتلاف .

ابن قيذار بن إسماعيل(١).

وقال ابن بابویه: عدنان بن أد بن أددبن زیدبن یقددبن یقدم بن الهمیسم بن نبت بن قیداربن إسماعیل ، وقال ابن عباس: عدنان بن أد بن أددبن الیسم بن الهمیسم ، و یقال: ابن یاحین (۲) بن یخشب (۳) بن منحربن صابوغ بن الهمیسم بن نبت بن قیداربن إسماعیل بن إبراهیم بن تارخ بن ناخوربن سروغ (۱) بن ارغو وهو هود ، ویقال: بن قالغ بن غابر (۱) وهو هودبن أرفخشدبن متوشلخ بن سام بن توح بن لمك بن أخنوخ ، ویقال: احنوخ وهو إدریس بن مهلایل (۱) ، و یقال: مهاییل بن زبارز (۷) ، ویقال: مارد ، ویقال ایادبن قینان بن آنوش ، ویقال: مارد ، ویقال ایادبن قینان بن آنوش بن شیث و هو هبةالله ابن آدم .

أمَّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرَّة إلى آخر النسب،

(١) ذكرت في الطبعة الحرونية و في هامش طبعة أمين الضرب أهمار خلت عنها تسخة المصنف وسائر نسخ الكتاب و مصدره ، و الظاهر أنهامن زيادة النساخ ، و نسمن لذكرها هنا لتتبيم الفائده و هي ،

هوابن عبدالله نجل الشيبة • هو ابن هاشم بدون الريبة

عبد مناف جده لجل قصى . ابن كلاب مرة كعب لوى

هو ابن غالب هو ابن فهر . و ابن مالك هو ابن النشر

إبن كنانة بن أنجب الناس . خزيمة مدركة و الياس

هو ابن مشر نزاز ممد ، هوابن عدنان وفي المهد

هوابن أددبن هوابن اليسم ، ابن سلامان من الهييسم .

حل إبن قيدار بن إسماعيل . هو ابن إبراهيمنا العليل

أولئك الإطائب الكرام . لادم عليهم السلام

(٢) يامين خل .

(٣) في المصدر: يشخب.

(٤) أي المصدر: ناحورين شروغ .

(ه) في الصدر ، عابر .

(٦) في المصدر : ويقال : اختوخ هو إدريس بن مهلاتيل .

(٧) في المصدر : وقيل : مهائيل بن زياد (ياذر-خ) .

\_1.4\_

ويقال: إنَّه ينسب إلى آدم بتسعة وأربعن أبا (١).

 ٥٠ ـ ٥ : رسول الله عَنْدَاللهُ أبو القاسم على وأحدبن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصّي بن كلاب بن مرّة بن لوي (٢١) بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدر كة بن الياس بن مضر بن نز اربن معدبن عدنان بن أدَّ بن الدين اليسع بن الهميسم بن سلامان بن النبت بن حل بن قيداد بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل فالله الم تارخ بن ناخوربن شروغ بالشين المعجمة والغين المعجمةابن ارغوبن فالغ بالغين المعجمة فيهما بن عابر بفتح الباءوالعين غير المعجمة ابن شالنح من ارفخشدبن سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ بكسر اللَّم ابن أخنوخ بن اليارذ بالذال المعجمة ابن مهلايل بن فينان بن أنوش بن شيث بن آدم تَالَيْنُ (٢) .

وقال أبن بابويه : عدنان بن أدَّ بن أددبن زيدبن يعددبن يقدم بن الهميسم بن نبت بن قيذار بن إسماعيل (٤) .

وقال ابن عبَّاس: عدنان بن أدَّ بن أددبن اليسع بن الهميسع .

ويقال: ابن يامين بن يحشب بن منحد بن صابوع بن الهميسم بن نبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم من تارخ بن سروع بن أرغو ، وهو هود ويقال : ابن قالع بن عامر بن أرفخشدبن ناحوربن متوشلح بن سامبن نوح بن لمك بن أحنوح ، وهو إدريسبنمهلائيل، ويقال : مهائيل بن زياد ، ويقال : مارد ، ويقال : أيادبن قينانبن أنوش ، ويقال : قينان بن

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ٢:٦ ، ١ و ٢ ٠ ١ .

<sup>(</sup>٢) في السير والتواريخ : مرة بن كنت لوى .

 <sup>(</sup>٣) هذا يوافق ماذكره السويدى في سباتك الذهب الاأنه ضبط بعض الإسماء على خلاف ذلك مثل قيدار فانه قال : ﴿قيدارِ بالراه وهوالصحيح كماني فيره ، و مثل ناخوربن شروغ فانه قال : ﴿ ناحور بن شاروخ ﴾ وذكر عن بعض شارغ وعن آخر شاروع ، و ملك فانه قال : ﴿ لَمَكُ ﴾ وهو {لمسميع كما في غيره ، ومهلايل فانه قال : ﴿مهلائيلٍ ، وفينان؛ قال : ﴿ قينان ﴾ ،بالقاف و هو الصحيح، وقد أسقط اليسم أيضاً.

<sup>(</sup>٤) هذا يوانق ما ذكره الطبرى عن بعضالاأن فيه يقدر مكان يعدد .

أودبن أنوش بن شيث وهو هبةالله بن آدم عَالَيْكُمْ (١)

٥١ ـ • السندي بن على ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله علي قال : قال المول الله عَلَيْظُ قال : آمنة بنت وهب ، رسول الله عَلَيْظُ : إنا يمستوهب من ربسي أربعة ، وهو واهبهم لي إن شاء الله : آمنة بنت وهب ، وعبدالله بن عبدالمطلب ، وأبوطالب بن عبدالمطلب ، ورجل من الأنسار جرت بيني وبينه ملحة (٢)

بيان: قال الفيروز آبادي : بينهما ملح وملحة : حرمة و حلف ، و هذا الخبر يدل على إيمان هؤلاء فا إن النبي عَلَيْهُ لا يستوهب ولا يشفع لكافر ، وقد نهى الله عن موادة الكفّار والشفاعة لهم والدعاء لهم كما دلّت عليه الآيات الكثيرة .

٥٢ \_ مع ، لى : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن علي "بن حسّان ، عن عبد الرحمن ابن كثيرالهاشمي" قال : سمعت أباعبدالله الصادق عُليَّكُم يقول : نزلجبر يل على النبي عَلَيْهُ الله فقال : ياجم إن الله جل جلاله يقر أك السلام ويقول : إنّي قدحر "مت النار على صلب أنزلك ، وبطن حملك ، وحجر كفلك ، فقال : يا جبريل بين لي ذلك ، فقال : أمّا الصلب الذي أنزلك فعبدالله أبن عبد المطلب ، وأمّا البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب ، وأمّا الحجر الذي كفلك فأبوطالب بن عبد المطلب وفاطمة بنت أسد (١٠) .

بيان : هذا الخبر أيضاً يدل على إيمان هؤلاء ، فا ن الله تعالى أوجب النار على جميع المشركين والكفّاركما دلّت عليه الآيات والأخبار .

<sup>(</sup>۱) قد اختلفواأصحاب السير و التوازيخ في نسبه صلى الله عليه وآله و سلم من بعد عدنان اختلافا شديداً لا يعنى ذكره هنا فعن شاء الوقوف فليراجم تاريخ اليعقوبي ۲ ، ۹۶ وسيرة ابن هشام ۱، ۱۲ ، ۱۲ ، ۲۷ ، ۲۰ و مروج المذهب ۲ ،۲۷ ، ۲۷ ، ۲۰ ،

<sup>(</sup>٢) قرب الإسناد : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) معاني الاخبار: ه يج .و ٦ يك الإمالي ، ٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) هكذا فى الكتاب و مصدريه ، ونيه وهم ، والصحيح ، أبى هدبة ابراهيم بن هدبة بالباء الموحدة ، كما فى تاريخ بنداد و لسان البيزان ، والرجل هوابراهيم بن هدبة ، أبوهدبة الفارسى، كان بالبصرة ، ثم شرح إلى اصبهان والرى ، ووافى بنداد ، وحدث عن أنس بن مالك ،

مارأيت كما رأيت المارحة ، قالوا : وما رأيت المارحة ؟ قال : رأيت رسول الله عَلَيْكُمْ بيابه ، فخرج ليلا فأخذ بيد علي بن أبي طالب عَلَيْكُمْ ، وخرجا إلى البقيع فمازلت أقفو أثرهما إلى أن أتيا مقابر مكّة فعدل إلى قبر أبيه فصلّى عنده ركعتين ، فإذا بالقبر قد انشق و إذا بعبدالله جالس وهو يقول : أشهد أن لاإله إلا الله ، وأن عمّا عبده ورسوله ، فقال له : من وليك باأبه ؟ فقال : وما الولي (١) يابني ؟ قال : هو هذا علي ، قال : وإن علياً وليسي ، قال : فارجع إلى روضتك ، ثم عدل إلى قبر أمّه (١) فصنع كما صنع عند قبرأيه فإذا بالقبر قد انشق فإذا هي تقول : أشهد أن لاإله إلا الله ، وأنّك نبي الله ورسوله ، فقال لها من وليك يا أمّاه ؟ فقالت : و من الولّي (٢) يابني " ؟ فقال : هو هذا علي بن أبي طالب ، فقال تا بن علياً وليسي (١) ، فقال : ارجعي إلى حفرتك وروضتك ، فكذ بوه ، ولسبوه (١) وقالوا : يارسول الله كذب عليك اليوم ، فقال : وماكان من ذلك ؟ قالوا : إن حندب (١) حكى عنك كيت و كيت (٧) ، فقال النبي عَنْ الله الله : ما أظلّت الخضراء ولاأقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر "

قال عبدالسلام بن عمّل: فعرضت هذا الخبر على الهجيمي (^) عمّد بن عبد الأعلى فقال: أما علمت أن النبي عَلَيْكُ قال: أتاني جبر ئيل تَمْلِيَكُ فقال: أن الله عز وجل حرام المار على ظهر أنزلك وبطن حملك، وثدي أرضعك، وحجر كفلك (^).

بيان : هذا الخبر أيضاً يدلُّ على إيمان والديه اللَّهُ اللَّهُ إذلو كانا ماتا على الشركلم

<sup>(</sup>۱) و من الولى ځل .

<sup>(</sup>٢) في البصدر: إلى قبر إمه آمنة .

<sup>(</sup>٣) نى المصدر : وما الولاية .

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، و ان عليا وليي .

<sup>(</sup>ه) لبوه : أخدوا بتلبيبه وجروه ، والتلبيب : ما في موضع اللبب من الثباب و يعرف بالطوق، و يقال له بالفارسية : «يقه يبراهن» .

 <sup>(</sup>٦) إعلم المصنف على لفظة جندب كلمة كذا ، ولم نعرف وجهه ، إن جندب هوأ بوذر .

<sup>(</sup>٧) كبت وكبت يكني بهما عن الحديث و الخبر .

<sup>(</sup>٨) في النصار : الجهني .

<sup>(</sup>٩) علل الشرائح: ص ، ٧ ، معانى الاخبار : ٥٥ ،

ينفعهم الإيمان بعد الإحياء ، لأن الله تعالى ختم على من مات على الكفر والشرك دخول النار ، فهو عَلَى الكفر والشرك دخول النار ، فهو عَلَى الله إنها أحياهما ليدركا أيّام نبوته ، و يشهدا برسالته و بإمامة وصيه ، فيكمل بذلك إيمانهما ، ويشهدله قوله عَلَى الله الله عنه الى روضتك .

<sup>(</sup>۱) تي السدر ، و امي و عبي .

<sup>(</sup>۲) تفسير القبى ١ ٥٥٥٠

<sup>(</sup>٣) أن لاتمديهم بالنار خل وكذا في المعدر .

<sup>(</sup>٤) في النصادر : الإثرون أن هذه .

<sup>(</sup>م) إلَّى مكة خل .

<sup>(</sup>٦) أَلبدنة ، تقم على الجمل و الناقة و البقرة ، و هي بالابل أشبه .

<sup>(</sup>γ) تنسير القبى : ٥٥٥ و٥٥٠٠.

بيان: هذا الخبر إمّا محمول على التقيّة ، أوعلى أنّه إنّما فعل ذلك ليظهر للنّاس إسلامهم ، ثمّ اعلم أنّ هذه الأخبار مخالفة لما اشتهر من أنّ والديه عَلَيْقَنَّا أَمَانا في غيرمكّة ويمكن الجمع بينهما بأن يكونوا نقلوهما بعد موتهما إلى مكّة كما ذكره بعض أهل السير ، أو انتقلا بعد ندائه عَنَافَةً با عجازه إليها .

٥٦ \_ ص : إن أباء توقى وأمه حبلى ، وقدمت أمه آمنة بنت وهب على أخواله من بني عدي من النجار بالمدينة ، ثم رجعت به حتى إذا كانت بالأبواء (١) مات ، وأرضعته حتى شب حليمة بنت عبدالله السعدية (١) .

وقد صف "به اليهود ليقتلوه ، فقصد أن يدالله بن عبدالمطلب لما ترعرع ركب يوماً ليصيد ، وقد فرء والبطحاء قوم من اليهود قدموا ليهلكوا والد على المنافقة ليطفؤا نورالله فنظروا إلى عبدالله فرء واحلية البو"ة النبو"ة فيه ، فقصدوه وكانوا ثمانين نفر أبالسيوف والسكاكين ، وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة والد آمنة أم على عبدالله في ذلك الصوب يصيد ، وقد رأى عبدالله وقد صف به اليهود ليقتلوه ، فقصد أن يدفعهم عنه ، وإذا بكثير من الملائكة معهم الأسلحة طردوا عنه اليهود (1) ، فعجب من ذلك وانصرف ، و دخل على عبدالمطلب و قال : أزو "ج بنتي آمنة من عبدالله ، وعقد فولدت رسول الله عنه الله المنافقة عنه الهنافة الله على عبدالمطلب و قال : أزو "ج

من حال إسماعيل عبد المطلب أن وبحالولد أفضل قربة لمّا علم منحال إسماعيل المحتلف فنذر إنه متى رزق عشرة أولاد ذكور أن ينحر أحدهم للكعبة شكراً لربّه، فلمّا وجدهم عشرة قال لهم، يابني ماتقولون في نذري ؟ فقالوا: الأمر إليك، ونحن بين يديك فقال: لينطلق كل واحد منكم إلى قدحه وليكتب عليه اسمه ففعلوا وأتوه بالقداح فأخذها وقال:

عاهدته والآن ا ُوفي عهده \* إذكان مولاي وكنت عبده

 <sup>(</sup>١) الابوا, بالفتح: قرية من أعمال الفرع من المدينة ، بينها و بين البحطة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.

<sup>(</sup>٢) قصص الإنبياء : مخطوط .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر بعد توله : اليهود ؛ وكان الله قد كشف عن بصر و هب فعجب .

 <sup>(</sup>٤) الخرائج : ١٨٦٠ . ونيه : فعقد العقد فعملت برسول الله صلى الله عليه و آله وسلم .

نذرت نذراً لا أحب رد ... \* ولا أحب أن أعيش بعده فقد مهم ثم تعلق بأستار الكعبة ولادى : « اللهم رب البلد الحرام (١) ، والركن والمقام، ورب المشاعر العظام، والملائكة الكرام ، اللهم أت خلقت الخلق لطاعتك ، و أمرتهم بعبادتك ، لا حاجة منك في كلام له ، ثم أمريض ب القداح وقال : « اللهم إليك أسلمتهم ولك أعطيتهم ، فخذ من أحببت منهم فا نبي رامن بما حكمت ، وهب لي أصغرهم سناً فا نبه أضعفهم ركناً ، ثم أشأ يقول :

يارب لاتخرج عليه قدحي \* واجعل له واقية من ذبحي فخرج السهم على عبدالله فأخذ الشفرة و أنى عبدالله حتى أضجعه في الكعبة ، و قال :

> هــذا بني قد آريد نحره \* والله لا يقدر شيء قــدره فا ن يؤخره يقبل عذره (٢).

> > وهم بذبحه فأمسك أبوطالب يده وقال:

كلا ورب البيت ذي الأنصاب (٢) \* ما ذبح عبدالله بالتلماب (٤) ثم قال : ( اللّهم اجعلني فديته ، وهب لي ذبحته »، ثم قال : خذها إليك هدية يا خالقي \* روحي وأنت مليك هذا الخافق

حلمها إليك هديه ي خالفي " مهم روحي والك مليك سندا الكور وعاونه أخواله من بنى مخزوم وقال بعضهم :

يا:عجباً من فعل عبد المطلّب \* و ذبحه ابنا كتمثال الذهب فأشاروا عليه بكاهنة بني سعد فخرج في ثمان مأة رجل وهو يقول:

<sup>(</sup>١) في المصدر البيت ( البله خ) الحرام .

<sup>(</sup>٢) في البصدر: فأن تؤخره تقبل عدره.

<sup>(</sup>٣) الانصاب جمع النصب: العلم المنصوب. وكل ماجعل علما. ولعل العراد من الانصاب في الشعر هذا المعنى، أى صاحب أعلام علائم تدل عليه ، والعراد أعلام البيت أو الاهم ، والانصاب إيضا: حجارة كانت للعرب حول البيت تعبدها و تدبح عليها.

<sup>(</sup>٤)ای بلعب و مزاح ،

تعاورني (۱) أمر فضقت به ذرعا (۱) \* ولم أستطع ثمّا تجلّلني دفعاً نذرت و نذر المر، دين ملازم \* وما للفتى ثمّا قضى ربّه منعاً و عاهدته عشراً إذا ما تكمّلوا \* أقرّب (۱) منهم واحداً ماله رجعاً فأكملهم عشراً فلمّا هممت أن \* أفي، بذاك النذر ثارله (۱) جعاً يصدّ ونني عن أمر ربّي وإنّني \* سأرضيه مشكوراً ليلبسني نفعاً فلمّا دخلوا عليها قال:

يارب "إلى فاعل لما ترد (٥) \* إن شت ألهمت الصواب والرشد فقالت: كم دية الرجل عند كم ؟ قالوا: عشرة من الإبل، قالت: واضبوا على الغلام وعلى الإبل القداح ، فإن خرج القداح على الإبل بل فانحروها، وإن خرج عليه فزيدوا في الإبل عشرة عشرة حتى يرضى ربسكم ، وكانوا يضربون القداح على عبدالله وعلى عشرة فيخرج السهم على عبدالله إلى أن جعلها مأة ، وضرب فخرج القدح على الإبل فكبر عبد المطلب و كبرت قريش ، و وقع عبد المطلب مغشياً عليه ، و تواثبت بنو مخزوم فحملوه على أكتافهم ، فلمنا أفاق من غشيته قالوا: قد قبل الله منك فداء ولدك ، فبينا هم كذلك فإذا بها تف يهتف في داخل البيت وهو يقول: قبل الله منك فداء ولدك ، فبينا م كذلك فإذا عباله على الإبل فارتجز يقول:

دعوت ربّي مخلصاً وجهراً \* ياربُّ لا تنحر بني نحراً فنحرها كلّها فجرت السنّـة في الدية بمأة من الإبل(٧) .

<sup>(</sup>١) تساورني أي تعاطوني و تداولني . وفي المصدر ؛ تفادرني .

<sup>(</sup>٢) أى لم أقدر عليه ، وضعف طاقتي في قباله .

<sup>(</sup>٣) قى الىمىدر : اقرر .

<sup>(</sup>٤) أي هاج ووثب عليه .

<sup>(</sup>ه) في النصدر: تود،

<sup>(</sup>٦) أي قرب وقته .

<sup>(</sup>٧) مناقب آل أبي طالب ١:٥١و١٠٠

٥٩ ـ قب: كانت امرأة يقاللها: فاطمة بنت مرة قد قرأت الكتب،فمرة بها عبدالله ابن عبدالمطلب، فقالت: أنت الذي فداك أبوك بمأة من الإبل؟ قال: نعم، فقالت: هل لك أن تقع على مرة وأعطيك من الإبل مأة ؟ فنظر إليها وأنشأ:

أمَّا الحرام فالممات دونه \* و الحلَّ لاحلَّ فأستبينه فكيف بالأمر الّذي تبغينه

ومضى مع أبيه فزو جه أبوء آمنة فظل عندها يوماً وليلة ، فحملت بالنبي عَلَيْهُ الله ، ثم انصرف عبدالله فمر بها فلم يربها حرصاً على ماقالت أو لا ، فقال لها عندذلك مختبراً :

هل لك فيما قلت لى فقلت : لا ؟

قالت:

## قدكان ذاك <sup>(١)</sup> مرّة فاليوم لا

فذهبت كلمتاهما مثلاً.

ثم قالت : أي شيء صنعت بعدي ؟ قال : زو جني أبي آمنة فبت عندها ، فقالت :

شه ما زهرية سلبت \* ثوبيك ماسلبت ؟ و ماتدري
ثم قالت : رأيت في وجهك نور النبو ق فأردت أن يكون في وأبي الله إلا أن يضعه
حيث يحب ، ثم قالت :

بني هاشم قد غادرت من أخيكم \* اثمينة إذ للباء يعتلجان كما غادر المصباح بعد خبو " \* فتائل قد شبت (٢) له بدخان وما كل ما يحوى الفتى من نصيبه \* بحرس ولا ما فاته بتواني

ويقال: إنه مر بها وبين عينيه غراة كغراة الفرس، وكان عند الأحبار جبة موف بيضاء قد غمست في دم يحي بنزكريما تَلْكَيْكُم وكانوا قد قرءوا في كتبهم إذا رأيتم هذه الجبلة تقطرهما فاعلموا أنه قد ولد أبو السفاك الهتاك ، فلما رء وا ذلك من الجبلة اغتماوا و

<sup>(</sup>١) في النصدر : ذلك .

 <sup>(</sup>۲) بشت خل . شبت النار : اتقدت . و في نسخة من المصدر : ميثت من مات مو تا : خلطه .
 و ذابه .

اجتمع خلق على أن يقتلوا عبد الله . فوجدوا الفرصة منه لكون عبد المطلب في الصيد فقصدوه ، فأدرك وهب بن عبدمناف الزهري فجاز (١) منه فنظر إلى رجال نزلوا من السمآء وكشفوهم عنه ، فزو ج ابنته من عبدالله ، قال : فمتن من نساه قريش مأتا امره غيرة ، ويقال : إن عبد الله كان في جبينه نور يتلألأ ، فلما قرب من حمل على عبدالله لم يطق أحد رؤيته ، وما مر بحجر و لاشجر إلا حجد له وسلم عليه ، فنقل الله منه نوره يومعرفة وقت العصر وكان يوم الجمعة إلى آمنة (١) .

بيان: قولها: دما زهرية، المراد بالزهرية (٢) آمنة ، أي آمنة ماسلبت ثوبيك فقط حين قاربتها ، ما سلبت ؟ أي شيء سلبت ؟ أي سلبت منك شيئًا عظيما ، وهو نور النبو ق ، وما تدري، قولها: دقد غادرت ، أي تركت ، قولها: دللباه يعتلجان ، أي للجماع ، يتصارعان وينضمان ، والخبو : الا نطفاء ، قد شبت له على بناء المجهول ، أي أوقدت ، والنمير للمصباح ، والحاصل أنها خاطبت بني هاشم أن آمنة ذهبت بالنور من عبدالله ، كمصباح الطفى علم يبق منه إلا فتيلة فيها دخان ، ثم ذكرت لنفسها عذراً فيما فاتها بأن الحرص لا يسوق شيئًا لم يقد ر ، وليس كل مافات من الإنسان بالتواني والتقصير ، بل هو من تقدير الحكيم الخبير .

توني أبوء عَنه فله وهو ابن شهرين .

الواقدي <sup>" (٤)</sup> : و هوابن سبعة أشهر .

الطبريُّ : توفّي أبوه بالمدينة ودفن في دارالنابغة .

ابن إسحاق : توفِّي أبوه وأمُّه حامل به ، وماتت أمَّه وهو ابن أربع سنين .

الكلبي : وهو ابن ثمانية وعشرين شهراً .

عُدُبِنَ إِسحاق: توفّيت أُمَّه بالأُبواء منصرفة إلى مكَّة وهوابن ستَّ ، و ربَّاه

<sup>(</sup>١) فجأة ځل .

<sup>(</sup>۲) مناقب آل أبي طالب ١٩٠١ ·

<sup>(</sup>٣) لانها كانت من أولاد ابن زهرة .

<sup>(</sup>٤) أي قال الواقدي و هكذا نيما يأتي بعده .

عبدالمطلب وتوفي عنه وهو ابن ثمانية (۱) سنين و شهرين و عشرة أيّام فأوسى به إلى أبي طالب فربّاه (۲) .

المسه المساته (٦) وقدمت به على أخواله من بنيعدي بن النجار بالمدينة ، ثم رجعت به المستى إذا كان بالأ بواء هلكت بها ، فيتم (٤) رسول الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ وَكَانَ عمره يومند ست سنين فرجعت به أم أيمن إلى مكّة ، وكانت تحضنه (٥) ، وورث رسول الله عَلَىٰ الله عَلَىْ الله عَلَىٰ الله عَل

وروي أن آمنة لما قدمت برسول الله عَلَيْكُ المدينة نزلت به في دار النابغة رجل من بني عدي بن النجار فأقامت بها شهراً ، فكان رسول الله عَلَيْكُ من ين كر أموراً كانت في مقامه ذلك ، فقال عَلَيْكُ الله و ينظر إلي ، ثم ينصرف عني ، فلقيني بوماً خالياً فقال لي : ياغلام مااسمك ؟ قلت : أحمد ، فنظر إلى ظهري فأسمعه يقول : هذا نبي هذه الأمة ، ثم راح إلى أخوالي فخسرهم الخبر فأخبروا أمي فخافت على وخرجنا من المدينة .

وحد ثمت أم أيمن: قالت: أتاني رجلان من اليهود يوماً نصف النهار بالمدينة فقالا: اخرجي لنا أحدفأ خرجته، فنظرا إليه وقلباء مليناً و نظرا إلى سر ته ثم قال أحدهما لصاحبه: هذا نبي هذه الأمة، وهذه دار هجرته، وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أم عظيم (٢).

<sup>(</sup>١) ثمان ځل .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ١١٩٠١ .

<sup>(</sup>٣) افتصل العببي عن الرضاع: نطمه.

<sup>(</sup>٤) يتم الصبى من أبيه أوامه : صاربتيما .

<sup>(</sup>ه) أي ترباه.

<sup>(</sup>٦) في هامشنسخة النصنف بخطه : جنال أوارك ظ فلت : رمز بقوله : ظ إلى أنه الظاهر.

<sup>(</sup>٧) العدر: مخطوط.

٦٢ \_ د : عبدالله أنفذه أبوء يمتار (١) له تمراً من يثرب فتوفّي بها (٢) .

٦٣ \_ عد : قال الشيخ أبوجعفر رضي الله عنه : اعتقادنا في آباء النبي عَلَيْتُهُ أنهم مسلمون من آدم إلى أبيه عبدالله ، و أن أباطالب كان مسلماً ، وآمنة بنت وهببن عبد مناف أم رسول الله عَلَيْتُهُ كانت مسلمة ، وقال النبي عَلَيْتُهُ : خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم .

وقد روي أن عبدالمطلب كان حجة ، وأبوطالب (٢) كان وصيه عَلَيْكُم (٤).

بيان: الله المامية رضوان الله عليهم على أن والدي الرسول وكل أجداده إلى آدم تَطَيَّكُم كانوامسلمين ، بلكانوامن الصديقين : إما أنبياه مرسلين، أو أوصياه معصومين، ولعل بعضهم لم يظهر الإسلام لتقية أولمصلحة دينية .

قال أمين الدين الطبرسي وحمالله في مجمع البيان: قال أصحابنا: إن آزركان جد إبراهيم تَطَلِّقُكُمُ لا مُه ، أوكان عمه من حيث صح عندهم أن آباء النبي تَعَلَّقُهُ إلى آدم كلّهم كانوا موحدين ، وأجمعت الطائفة على ذلك ، ورووا (٥) عن النبي تَعَلَّقُهُ أنه قال: لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات ، حتى أخرجني في عالمكم هذا ، لم يدنسني بدنس الجاهلية .

ولو كان في آبائه ﷺ كافر لم يصف جيعهم بالطهارة ، مع قوله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ وَلَهُمْ فَي ذَلِكُ أُدِلَّةً ليس هنا موضع ذكرها . انتهى (٦) .

وقال إمامهم الرازي في تفسيره : قالت الشيعة : إن أحداً من آباء الرسول عَنْ الله وأجداده ماكان كافراً ، وأنكروا أن يقال : إن والد إبراهيم كان كافراً وذكرواأن آزركان عم إبراهيم تَلْقِيْكُم ، واحتجوا على قولهم بوجوه :

<sup>(</sup>١) امتارلنفسه أولىياله : جمع الطعام و الـؤنة .

<sup>(</sup>۱) البدد : محطوط . (۲) البدد : محطوط .

<sup>(</sup>٣) قى الممدر: وأباطالب.

<sup>(</sup>٤) الاعتقادات : ١١٦ .

<sup>(</sup>ه) في الممدر: و روي .

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ٤: ٣٢٢.

الأُولى: أنَّ آباء نبيِّنا ماكانوا كفَّاراً ويدلُّ عليه وجوه:

منها: قوله تعالى: « الذي براك حين تقوم \* وتقلّبك في الساجدين (١) » قيل: معناه إنه كان ينقل روحه من ساجد إلى ساجد ، وبهذا التقدير فالآية دالة على أن جميع آباء على غَلَالله كانوا مسلمين ، فيجب القطع (١) بأن والد إبراهيم كان مسلماً ، و مما يدل على أن أحداً من آباء على غَلَالله ماكانوا من المشركين قوله عَلَيْكُ الله : « لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » وقال تعالى: « إنّما المشركون نجس» .

أقول: ثمّ أورد بعض الاعتراضات و الأجوبة الّتي لاحاجة لنا إلى إيرادها، ثمّ قال: و أمّا أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول الله عَلَيْكُ كان كافراً ، و ذكروا أن نس الكتاب فيهذه الآية تدل على أن آزركان كافراً ، وكان والد إبراهيم تَمْلَيْكُم إلى آخر ما قال (٣) ، و إنّها أوردنا كلامه ليعلم أن اتّفاق الشيعة على ذلك كان معلوماً ، بحيث اشتير بين المخالفين .

وأمَّا المخالفون: فذهبأ كثرهم إلى كفر والدي الرسول مَلَاظَةُ وكثير من أجداده كعبدالمطَّلب وهاشم وعبدمناف صلوات الله عليهم أجمعين (٤)، وإجماعنا و أخبارنا متضافرة

<sup>(</sup>۱) الشعراء ته۱۱ و ۱۱۹۰

<sup>(</sup>٢) في المصدر: و تعييلًا يجب القطع .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب ٤ ٢٠٠٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) و ذهب بعضهم الى ايمان والديه ضلى الله و الله و سلم وأجداده ، و استدلوا عليه بالكتاب والسنة ، منهم السيوطى ، قال في كتاب مسالك العنفاء ، ٧ ، المسلك الثالى أنهما أى عبدالله و آمنة لم يثبت عنهما شرك ، بل كانا على العنبفية دين جدهما ابراهيم على نبينا و هليه العبلات والسلام كماكان على ذلك طائفة من العرب كزيدبن عمروبن لفيل وورقة بن نوفل و غيرهما ، وهدا المسلك ذهبت اليه طائفة منهم الإمام فحم الدين الرازى فقال في كتابه أسرار التنزيل مانمه ، قيل ، ان آزلم يكن والد ابراهيم بل كان عه واحتجوا عليه بوجوه : منها مان آباه الالبياء ماكانوا كفاراه ويدل عليه وجوه : منها ماكنوا كفاراه عنها وجوه : منها ماكن في الساجدين > قيل : مناه أله كان ينقل نوره من ساجد الى ساجد . و بهذا التقدير الإية دالة على أن جبيع أباء معمد على مناه الله . فليه و الله ابراهيم ماكان من الكافرين ، الله . فليه و الله على الساجدين > على وجوه سه الما ذلك عه ، أقمى ما في الباب أن يعمل قوله تعالى : « و تقلبك في الساجدين > على وجوه سه الما ذلك عه ، أقمى ما في الباب أن يعمل قوله تعالى : « و تقلبك في الساجدين > على وجوه سه

على خلافهم ، وسيأتي الأخبار الكثيرة الدالَّة على ذلك في سائر أبواب الكتاب.

ووجدت في بعض الكتب أن عبدالمطلّب اسمه شيبة ، ويفال : شيبة الحمد ، و قد فيل : إن اسمه عامر ، و الصحيح الأولّ ، و يفال : إنّه سمّي شيبة لأنّه ولد و في رأسه

خسآخر ، و اذا وردت الروايات بالكلولامنافاة بينهما وجب حمل الاية على الكل ، ومتى صح
 ذلك ثبت أن والد ابراهيم ماكان من عبدة الاوثان .

ثم قال: و ممايدل على أن آباء محمدصلى الله عليه و آله و سلم ماكانوا مشركين توله عليه السلام : « لم ازل أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام (لطاهرات » و قال تعالى : « الما المشركون نجس» نوجب أن لايكون أحد من أجداده مشركا . هذا كلام الامام فنخر الدين الرازى بعروفه ، و ناهيك به إمامة و جلالة ، فإنه إمام أهل السنة في زمانه ، و القائم بالرد على الفرق البندعة في وقته .

ثم قال: و عندى فى نصرة هذا السلك و ماذهب إليه الإمام فغرالدين أمور: أحدها دليل استنبطه مركب من مقدمتين.

الاولى إن الاحاديث الصحيحة دلت على أن كل أصل من اصول النبى صلى الله عليه وآله وسلم من آدم عليه الله الله الله عبدالله فهوخير أهل قرنه وأفضلهم ' ولا أحد في قرنه ذلك خير منه ولا أفضل.

الثانية: إن الإحاديث والإثار دلت على أنه لم تخل الإرض من عهد نوح عليه السلام أو آدم عليه السلام الى بعثة النبى صلى الله عليه و آله وسلم الى أن تقوم الساعة من ناس على الفطرة يعبدون الله و يعبلون له وبهم تحفظ الارض ولولاهم لهلكت الارض و من عليها ، واذا قرنت بين هاتين المقدمتين انتج منها قطعا أن آباء النبى صلى الله عليه و آله و سلم لم يكن فيهم مشرك، لانه ثبت في كل منهم أنه خير قرنه ، فان كان الناس الذين على الفطرة هم آبازهم فهو الساعى ، و إن كان غيرهم وهم على الشرك لزم أحد الامرين : إما أن يكون المشرك غيراً من السلم وهو باطل بالإجماع ، و إما أن يكون غيرهم خيراً منهم و هو باطل لخالفة الاحاديث فوجب قطماً أن لا يكون فيهم مشرك ليكونوا خيراهل الارض في كل قرنه إه .

ثم ذكر أدلة لإتبات المقدمة الإولى منها : ما أخرجه البخارى عن أبى هريرة قال : قالرسول الله صلى ألله عليه وآله وسلم ، بعثت من خير قرون بنى آدم قرنافقرنا حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه .

و ما أخرجه البيهقى فى دلاال النبوة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وآله و سلم قال : ما افترق الناس فرقتين الاجسلنى الله فى خيرهما . فأخرجت من يبن أبوى فلم يعبنى شى، من عهد المجاهلية ، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت الى أبى و امى فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا . —

شعرة بيضاء ، ويكنسى أبا الحارث ، و يلقب الفياض لجوده ، وإنهما سمسي عبدالمطلب لأن أباه هاشماً من بيثرب في بعض أسفاره فنزل على عمرو بن زيد ، وقيل : زيد بن عمرو ابن خداش بن الميلة بن وليد بن غنم بن عدي بن النجار ، والراوي الأول يقول : عمرو

ج وما أخرجه أبو نبيم في دلائل النبوة من طرق عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم: لم يزل الله ينقلني من الإصلاب الطيبة الى الإرحام الطاهرة مصفى مهذبا لاتنشب شبتان الاكنت في غيرها. و ما أخرجه الحافظ أبوالقاسم حبزة بن يوسف السهسى في فضائل العباس من حديث واثلة بلفظ وإن الله اصطفى من ولد آدم ابراهيم و اتخذه خليلا ، و اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل ، ثم اصطفى من ولد نزار مضر ، ثم اصطفى من مشر كتانة ، ثم اصطفى من كتانة قريشا ، ثم اصطفى من قريش بني هاشم ، ثم اصطفى من بني هاشم بنى عبد المطلب ، ثم اصطفى من بني عبد المطلب . قال : أورده المحب الطبرى في ذخائر المقبى ، ثم ذكر تسعة أحاديث اخرى تدل على ذلك .

ثم ذكر أدلة لإثبات القدمة الثانية ، منها ؛ أحاديث تداعلى أن الارش لم تزل بعد نوح كان على و جهها مسلون يعلون يت بطاعته ، ويدفع المدبهم من أهل الارش ، قعدهم في بعضها سبعة ، و في اخرى أربعة عشر ، و في ثالثة اثنى عشر .

ومنها: أحاديث وردت في تنسير قوله تمالى: «كان الناسامة واحدة > فيها أنه كان بين آدم و نوح عشرة قرون كلهم على شريعة من العق، وفيها: أن مابين لوح الى آدم من الاباء كانوا على الاسلام، وفيها: أن أولاد نوح عليه السلام لم يزالوا على الاسلام وهم ببابل حتى ملكهم لمرود ابن كوس فدعاهم إلى عبادة الاوتان فغملوا.

ثم قال : فعرف من مجبوعهد الاثار أن أجداد النبى صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مؤمنين بيقين من آدم الى زمن نعرود ، وفى زمنه كان ابراهيم عليه السلام و آزر ، فأن كان آزر والد ابراهيم فيستثنى من سلسلة النسب ، وأن كان حبه فلا استثناء فى هذا القول ـ أعنى أن آزرليس أبا ابراهيم ـكما ورد هن جماعة من السلف .

ثم ذكر آثاراوا قوالا تدل على أن آزركان عم ابراهيم و كم يكن آباء .

ثم قال : ثم استبر التوحيد في ولد إبراهيم واسباعيل ، قال الشهرستالي في البلل والنحل :
كان دين إبراهيم قائما والتوحيد في صدو السرب شائما ، و اول من غيره و اتنجد عبادة الاسنام
عمروبن لحى ، و قال عباد الدين إبن كثير في تاريخه : كانت العرب على دين إبراهيم عليه السلام
الي أن ولى عمروبن عامر النعزاهي مكة ، و انتزع ولاية البيت من أجداد النبي سلى الله عليه وآله
وسلم فأحدث عمرو المذكور عبادة الاصنام و شرع للعرب المغلالات ، وتبعته العرب على الشرك ، و
فيهم بقابا من دين ابراهيم ، وكانت مدة ولاية خزاعة على البيت ثلاث ما ته وكانت ولايتهم سه

ابن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ، وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج وهو المعتمد ، فرأى ابنته سلمى فخطبها إليه فزو جه إياها ، وشرط عليه أنها إذا حملت أتى بها لتلد في دار قومها ، وبنى عليها هاشم بيثرب ومضى بها إلى مكة ،

جد مشؤومة إلى أن جاء قصى جدالنبى صلى الله عليه وآله وسلم نقاتلهم وانتزع ولاية البيت عنهم ، الا أن العرب بعد ذلك لم ترجم عماكان أحدثه عمر والخزاعي .

نثبتأن آباء النبي صلىالله عليه وآله وسلم منعهد ابراهيم عليهالسلام الى زمان صروالمذكور كلهم مؤمنون بيقين ، و مأخذ الكلام على الباقي . ثم ذكر آياتا لاثبات ذلك و عقبها بأحاديث منها: ماورد في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَجِعْلُهَا كُلُّمَةً بَاقِيةً فِي فَقْبُه ﴾ تعل على أن التوحيد كان باقيا في ذرية ابر إهيم عليه السلام ولم يزل ناس من ذريته على الفطرة يعبدون إلله تعالى حتى تقوم الساعة. وأحاديث ني تفسير قوله : ﴿ وَاجْنَبْنِي وَبْنِي أَنْ نَعْبِدُ الْإَصْنَامِ ﴾ تدل على أن الله استجاب لا براهيم عليه السلام دعوته في ولده قلم يعبد أحد من ولده صنبا بعد دعوته ، وحديثا في تفسير قوله تمالي ، و رب إجعلني مقيم الصلاة و من ذريتي > يدل علىأنه لن تزال من ذرية ابراهيم ناس على النطرة يعبدون الله تمالي ، ثم ذكر آثارا تدل على أن عدنان ومعد وربيعة و مضر و خزيمة والياس وكعب بن لوى و غيرهم كانوا مسلما ، ثم قال : فعصل مما أوردناه أن آباء النبي صلى الشعليه وآله وسلممن عهد ابراهیمالی کعب بن لوی کانواکلهمعلیدین ابراهیم علیه السلام ، وولد، مرةبن کعب الظاهر إنه كذلك لان أياء أوصاء بالإيمان ، وبقى بينه و بين عبدالمطلب أربعة آباء وهم كلاب و قسى و عبدمناف و هاشم ، ولم أظفرفيهم بنقل لا بهذا ولابهذا ، و أما عبدالمطلب نفيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لم تبلغه الدعوة ، والثاني: أنه كان على التوحيد وملة ابراهيم و هوظاهر عنوم قول الامام فغر إلدين و ما تقدم من الإحاديث . والثالث ؛ أنافة أحياء بعد بمئة النبي عليه السلام حتى آمن به و أسلم ثم مات ، حكاه ابن سيد إلناس ، وهذا أضعف الاقوال، ووجدت في بعض كتب المسعودي اختلافا في عبدالمطلب وأنه تدقيل فيه : مات مسلما لما رأى من الدلائل على نبوة معمد صلى الله عليه و آله و سلم و علم انه لايبعث الا بالتوحيد ، و قال الشهرستاني في البلل و النحل: ظهر نور النبي صلى الله عليه و آله وسلم في أسار يرعبد المطلب بعض الظهور ، وببركة ذلك النور الهم الندر في ذبح ولد،، و ببركته كان يأمر ولد، بترك الظلم و البني، ويعثهم على مكارم الإخلاق، و ينهاهم عن دنيات الإمور ، و ببركة ذلك النوركان يقول في وصاياء : انه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه و تصيبه عقوبة الى أن هلك رجل ظلوم لم ثمبه عقوبة ، فقيل بمبدالطلب في ذلك ، نفكر في ذلك فقال : والله أن وراه هذه الدار دار يجزى فيها النحسن باحسانه ، ويعاقب فيها المسيء باساء ته ، و بيركة ذلك النور قال لا برهة : ان لهذا البيت ربايحفظه ، ومنه قال وقد ــــه فلمّا أتعلت أتى بها إلى يشرب في السفرة التي مات فيها وذهب إلى الشام فمات هناك بغزّة من أرض الشام ، وولدت سلمى عبد المطّلب وشبّ عند أمّه فمرّ به رجل من بني الحارث بن عبدمناف ، وهو مع صبيان يتناضلون (١) فرآه أجلهم وأحسنهم إصابة ، وكلّما رمى فأصاب ، قال : أنا ابن هاشم ، أنا ابن السيّد البطحاء ، فأعجب الرجل ما رأى منه ودنا إليه فقال : من أنت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم بن عبد سناف ، قال : بارك الله فيك ، وكثر فينا مثلك ، قال :

صعداً با تبيس ،

لإهم أن البر، يمنع رحله نامنع حلالك . لايتلبن صليبهم و مسالهم عدوا مسالك فانصر على آل السليب و عابد يه اليوم آلك

انتهى كلام الشهرستاني .

ثم ذكر اموراً تدل على ايمان عبد المطلب إلى أن قال : ثمرايت الإمام ابا العسن الماوردى أشار إلى نعو ماذكره الإمام فغرالدين الإ أنه لم يصرح كتصريحه ، فقال في كتابه أعلام النبوة ، لماكان أنبياه الله صفوة عباده وغيرة خلقه لما كلفهم من القيام بحقه والإوشاد لخلقه استخلصهم من أكرم العناصر ، و اجتباهم بمحكم الإوامرفلم يكن لنسبهم من قدح ، ولمنصبهم من جرح ، ليكون القلوب أصنى ، والنفوس لهم أوطأ ، فيكون إلناس الى اجابتهم أسرع ، ولاو امرهم أطوع ، وان الله استخلس رسوله صلى إلله عليه وآله وسلم من أطيب المناكح ، وحماء من دنس الفواحش ، و نقله من اصلاب طاهرة الى أرحام منزهة ، وقدقال ابن عباس ني تأويل قول إلله تمالي : ﴿ وَتَقْلُبُكُ فِي السَّاجِدِينِ ﴾: أى تقلبك من أصلاب طاهرة من أب بعد أب الى أن جملك نبياً ، فكان نورالنبوة ظاهراً في آباته، و اذاخبرت حال نسبه و عرفت طهارة مولده علمت أنه سلالة آباه كرام ليس في آبائه مسترذل و لامفعور مسبل ، بل كلهم سادة قادة ؛ وشرف السنب وطهارة العولد من شروط النبوة التهى كلام الماوردي بحرونه ، قلت : ثم فصل السيوطي الكلام حول ذلك وحول إمهاته صلى الشعليه و آله وسلم و صنف أيضا فيذلك كتابه الدرج المنيفة في الإباء الشريفة ، وكتابه المقامة السندسية في النسبة المصطفوية ، وكتابه التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في الجنة ، و كتابه السبل الجلية في الاباء العلية ، و صنف كتاب نشر العلين المنيفين في احياء الابوين الشريفين رد فيه علىمن جرم بأن الحديث الذي وردني احيائهما موضوع ، و صنف كتاب أنباء الإذكياءني حياة الإنبياء عليهم السلام . قلت ؛ و ممن صرح باينان عبدالمطلب و غير. المسعودي و اليعقوبي

(١) يتناخلون أى تبادوا في النضال و ترامواللسبق .

من أنت يا عم ، قال : رجل من قومك ، قال : حيّاك الله ومرحباً بك ، وسأله عن أحواله و حاجته ، فرأى الرجل منه ما أعجبه ، فلمَّا أنى مكَّة لم يبدء بشيءِ حتَّى أنى المطَّلُب بن عبدمناف فأصابه جالساً في الحجر فخلا به وأخبره خبر الغلام وما رأى منه ، فقال المطلُّب: والله لقد أغفلته ، ثمَّ ركب قلوصاً (١) و لحق بالمدينة وقصد محلَّة بني النجَّار فا ذا هو بالغلام في غلمان منهم ، فلمَّا رآء أناخ قلوصه وقصد إليه ، فأحبر. بنفسه ، و أنَّه جاء للذُّ هاب به ، فما لبث أن جلس على عجز الرُّحل ور كب المطّلب القلوس و مضى به ، وقيل : بل كان المُّمَّه قد علمت بمجيء المطَّلب و نازعته فغلبها عليه ، ومضى به إلى مكَّة وهو خلفه ، فلمنَّا رآء قريش قامت إليه وسلَّمت عليه و قالوا : من أين أقبلت ؟ قال : من يشرب، قالوا: ومن هذا معك ؟ قال: عبد ابتعته ، فلمَّا أَتى محلَّه اشترى له حلَّة فألبسه إيَّاها وأتى به في مجلس بني عبدمناف، فقال: هذا ابن أخيكم هاشم، و أخبرهم خبره، فغلب عليه عبدالطلب لفول عله : إنَّه عبد ابتعته ، وساد عبدالطلب قريشاً ، وأذعنت له سائر العرب بالسيادة والرياسة ، و أخباره مشهورة مع أصحاب الفيل ، وحفر زمزم ، و في سقياء حين استسقى مرّ تين : مرّ ت لقريش ، ومرّ ت لقيس إلى غير ذلك من فضائله ، وأخبار. وأشعاره تدلُّ على أنَّه كان يعلم أنَّ سبطه عِلماً نبيٌّ ، و هو ابن هاشم ، و اسمه عمرو ، و يقالله: عمروالعلى، ويكنني أبانضله، وإنها سمني هاشماً لهشمه الثريد (٢) للحجاج، و كانت إليه الوفادة و الرفادة (٢) و هو الذي سن الرحلتين : رحلة الشتاء إلى اليمن و

<sup>(</sup>١) القلوس من الابل: الطويلة القوائم . الشابة منها أو الباقية على السير .

<sup>(</sup>٧) هشم الثريد لقومه أى كسرالخبز و فنه وبله بالمرق فجمله ثريدا فهوهاشم.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: كانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها الى قصى بن كلاب فيصنع به طماما للحاج ، فيأكله من لم يكن له سعة ولازاد ، وذلك أن قصياً فرضه على قريش، فقال لهم حين أمرهم به ، يا معشر قريش انكم جيران الله ، و أهل بيته ، و أهل الحرم ، و أن الحجاج ضيف الله ، (وأهله) وزوار بيته ، وهم أحق الضيف بالكرامة ، فاجعلو الهم طماما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا ، فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجا فيدنمونه اليه ، فيصنعه طماماللناس أيام منى إه ه .

العراق؛ و رحلة الصيف إلى الشام و مات بغز ّة من أرض الشام وفيه يقول مطرودبن كعب الخزاعي : شعر :

عمروالعلى هشم الثريد لقومه \* ورجال مكَّة مسنتون عجاف (١).

وكان هاشم يدعى القمر ، ويسمى ذات الركب ، وقد سمى بهذا آخرون من قريش ، أيضاً ، وهو ابن عبدمناف ، واسمه المغيرة ، و إنها سمته عبدمناف أمه ، ومناف اسم صنم كان مستقبل الركن الأسود ، وكان أيضاً يدعى الفير لجماله ، ويدعى السيدل فه وسوده ، وهو ابن قصي ، واسمه زيد ، و إنها سمي قصياً لأن أمه فاطمة بنت سعد بن سنبل الأزدية (١) من أزد شنوه و تزوجها بعد أبيه كلاب ربيعة بن حزام بن زيد القضاعي ، فمضى بها إلى قومه ، وكان زهرة بن كلاب كبيراً ، فتركته عند قومه ، وحملت زيداً معها ، لأنه كان فطيما ، فسمي قصياً لأنه أقصى عن داره ، وشب في حجر ربيعة بن حزام ، لا يرى إلا أنه أبوه إلى أن كبر فنازع بعض بني عنرة ، فقال له المغري : الحق بقومك لا يرى إلا أنه ألى و و الى أن كبر فنازع بعض بني عنرة ، فقالت : أنت والله أكبر منهم فا نا الله في حرمه وعند بيته ، فكره قصي المقام دون مكة ، فأهارت عليه أمه أن يقيم حتى يدخل الشهر الحرام ، ثم يخرج قصي المقام دون مكة ، فأهارت عليه أمه أن يقيم حتى يدخل الشهر الحرام ، ثم يخرج مع حجاج قضاعة فعمل ، و لما صار إلى مكة تزوج إلى خليل بن الحبشية الخزاعي المته حيى ، وكان خليل يلي أم الكعبة ، وعظم أم قصي حتى استخلص البيت من خزاعة وحاربهم وأجلاهم عن الحرم وصارت إليه السدانة والوفادة والسقاية ، وجعم قبائل خزاعة وحاربهم وأجلاهم عن الحرم وصارت إليه السدانة والوفادة والسقاية ، وجعم قبائل خزاعة وحاربهم وأجلاهم عن الحرم وصارت إليه السدانة والوفادة والسقاية ، وجعم قبائل خراعة وحاربهم وأجلاهم عن الحرم وصارت إليه السدانة والوفادة والسقاية ، وجعم قبائل

وقال عُلَّى بن مسعود الكازروني في كتاب المنتقى : ولد عبدالله لأربع وعشر بن سنة

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام : قوم بسكة مسنتين عحاف . بعده :

سنت اليه الرحلتان كلاهما . سفرالشتا. ورحلة الإيلاف .

ويروى : ورحلة الإصياف .

<sup>(</sup>٢) فى القاموس: أزدين الغوث أبوسى ومن أولاده الانصار كلهم ويقال: أزد شنوءة ، والغزة بالذال المجمعين ، بلد بغلسطين ، وقال فى القاموس ، مات بها هاشم . و عدرة بالذال المعجمة : قبيلة باليمن . منه عنى عنه .

مضت من ملك كسرى أنوشروان ، فبلغ سبع عشرة سنة ، ثم تزو ج آمنة ، فلما حلت برسول الله عَلَمْ وقي ، و ذلك أن عبدالله بن عبدالمطّلب خرج إلى الشام (۱) في عير من عيرات قريش ، يحملون تجارات ، ففرغوا من تجاراتهم ثم الصرفوا ، فعر وا بالمدينة وعبدالله بن عبدالمطّلب يومند مريض، فقال : أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار ، فأقام عندهم مريضاً شهرا ، ومضى أصحابه فقدموا مكّة فسألهم عبدالمطلّب عن عبدالله ، فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض، فبعث إليه عبدالمطّلب أعظم ولده (۲) الحارث فوجده قد توفي في دار النابغة (۱) ، فرجع إلى أبيه فأخبره ، فوجد (٤) عليه عبدالمطّلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً ، ورسول الله عليه الله الله يومئذ على ، ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة .

وروي أنَّه توفّي بعد ما أتى على رسول الله عَلَى ثمانية وعشرون شهراً ، ويقال : سبعة أشهر ، والأو ل أصح .

قال الواقدي : ترك عبدالله أم أيمن وخمسة جمال أوراك ، يعني قد أكلت الأراك ، وقطيعة غنم ، فورث رسول الله عَلَيْهِ وكانت الم أيمن تحضنه واسمها بركة (٥) .

٦٤ \_ ن لى ؛ ابن المتوكّل ، عن علي ، عن أبيه ، عن الريبّان بن الصلت قال : أنشدني الرضا عَلَيَّكُمُ لعبد المطّلب شعر (٦) :

يعيب الناس كلّهم زمانا \* وما لزماننا عبب سوانا نعيب زماننا والعيب فينا \* ولو نطق الزمان بناهجانا (٢)

<sup>(</sup>١) في المدر زاد: الى غزة.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : أكبر والدم ،

 <sup>(</sup>٣) فى المصدر زيادةهى : وهورجل من بنى عدى بن النجار فى الدارالتى إذا دخلتها فالدويرة
 عن يسارك ، فأخبره أخواله بسرضه و بقيامهم عليه ، وماولوامن أمره و انهم قبروه ، فرجم اه .

<sup>(</sup>٤) أي حزن ١

 <sup>(</sup>a) المنتقى في مولود المصطفى: الفصل الخامس من الباب الثامن من القسم الاول .

<sup>(</sup>٦) هكذا في نسخة المصنف، والمحيح: شعراكما في المعدر.

<sup>(</sup>۷) بہا ځل .

وإن الذئب يترك لحم ذئب \* و يأكل بعضنا بعضاً عيانا (١) أقول : سيأتي في باب مولد النبي تَقَيَّطُهُ بعض أخباره .

وج ل : الفامي وابن مسرور معاً ، عن ابن بطة ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن حداد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر تَلْيَكُمُ قال : أو ل من سوهم عليه مريم بنت عمران ، وهو قول الله : د وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، والسهام ستة ، ثم استهموا في يونس تَلْيَكُمُ الماركب معالقوم ، فوقفت السفينة في اللّبحة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس تَلْيَكُمُ الله عمر ات ، قال : فمضى يونس تَلْيَكُمُ إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فا ، فرمى بنفسه ، ثم كان عبدالمطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن برزقه الله غلاماً أن يذبحه ، قال : فلما ولد عبدالله لم يكن يقدران يذبحه ورسول الله عَلَيْهَ الله عبدالله فخرجت السهام على عبدالله ، فزاد في العائم ، فزاد غيراً ، فلم يزل السهام تخرج على عبدالله ويزيد عشراً ، فلما بلغت مأة خرجت السهام على الإبل ، فقال عبدالمطلب : ما أنصف ربّي ، فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإبل ، فقال عبدالمطلب : ما أنصف ربّي ، فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الإبل ، فقال : الآن علمت أن ربّي قد رضي ، فنحرها (٢) .

77 \_ ل: أبي ، عن سعد ، عن أبي على الفضل اليماني" ، عن الحسن بن جمهور ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن عبدالرحن بن الحجاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله علي بن حديد ، عن عبدالله على رسول الله على الله على والله والله والله والله عبدالله والله والله والله عبدالله والله والله والله عبدالله والله والل

<sup>(</sup>١) عيون الإخبار : ٣٠٦؛ الإمالى : ١٠٧، وفي العيون زيادة هي :

لبسنا للمحدوع مسوك طيب 🔹 وويل للغريب إذا اتانا

<sup>(</sup>٢) الخصال ١:٥٧.

<sup>(</sup>٣) أى قبل شفاعتك فيهم .

يا رسول الله من هذا الأنح؟ فقال رسول الله : كان آنسي وكنت آنسه ، وكان سخيًّا يطعم الطعام (١١).

مالح التميمي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي حامد ، عن أبيه ، عن جعفر بن جمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن جمّد ، عن التميمي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن جعفر بن جمّد ، عن أبيه ، عن جد ، عن علي بن أبي طالب تُلْكِيّلٌ ، عن النبي عَلَيْكُ أنه فال في وصيته له : يا علي إن عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤ كم من النساء » ووجد كنز أ فأخرج منه الخمس وتصد ق به ، فأنزل الله عز وجل : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » الآية ، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل الله عز وجل : في القتل مأة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الإسلام ، ولم يكن للطواف عدد عند في المقتلب كان لا يستقسم بالأزلام ، ولا يعبد الأصنام ، ولا يأكل ما ذبح على النصب ، ويقول : أنا على دين أبي إبراهيم تلقيق (٢).

بيان : لعلّه ﷺ فعل هذه الأمور باللهام من الله تعالى ، أو كانت في ملّة إبراهيم عليه السلام فتركتها قريش فأجراها فيهم ، فلمّا جاء الإسلام لم ينسخ هذه الأمور لما سنّه عبد المطّلب .

مه ـ ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن أبان الأحمر قال : سمعت جعفر بن عمل تَحْلَيْكُم وحد عن أبيه تَحْلَيْكُم قال : سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول : سمّل رسول الله عَيْدَالله عن ولد عبدالمطلب ، فقال : عشرة والعبّاس .

قال الصّدوق ره : وهم عبدالله ، وأبوطالب ، والزبير ، وحمزة ، والحارث ، وهو أسنّهم والغيداق ، والمقوم ، وحجل ، وعبدالعزّى وهو أبولهب ، وضرار ، والعبنّاس ، ومن الناس

<sup>(</sup>١) الخصال ١ : ١٤١، قال الصدوق : اسم هذا الاخ الحلاس بن علقية ,

<sup>(</sup>٢) الخصال ١: ٠١٠

من يقول: إن المقوم هو حجل. ولعبدالمطلب عشرة أسماء (١)، تعرفه بها العرب وملوك القياصرة وملوك العجم وملوك العجم وملوك الحبشة ، فمن أسمائه : عام، وشيبة الحمد، وسيد البطحاء، وساقي العيث ، و غيث الورى في العام الجدب ، و أبو السادة العشرة ، وعبدالمطلب ، وحافر زمزم (١)، وليس ذلك لمن تقدمه (٦).

الله الحسن الرضا على الأسدي (٤) عن على بن الحسن بن فضال ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا على الله عن معنى قول النبي المناطلة أنا ابن الذبيحين ، قال : يعني إسماعيل بن إبر اهيم الخليل المناطلة ، وعبدالله بن عبد المطلب ، أمّا إسماعيل فهو الفلام الحليم الذي بشرالله تعالى به إبر اهيم على و فو لما على مثل عمله «قال يابني ؛ إنّي أرى في المنام أنّي أذبحك فانظر ماذا ترى \* قال ياأبت افعل ما تؤمر » ولم يقل له : يا أبت افعل ما رأيت «ستجدني إن شاء الله من الصابرين » فلمنا عزم على ذبحه فداه الله تعالى بذبح عظيم بكبش أملح ، يأكل في سواد ، ويشرب في سواد ، وينظر في سواد ، ويمشي في سواد ويبول (٥) ويبعر في سواد ، وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة أربعين عاما ، وما خرج من رحم أنثى ، وإنّما قال الله عز وجل له :

<sup>(</sup>١) اختار. اليعقوبي ، وأضاف قثم مكانه وقال : امه صغية بنت جندب بن حجير .

 <sup>(</sup>۲) لم نجد الماشر في الكتاب و مصدره ، ولعله ابراهيم الثاني على ما يقول اليعقوبي ، قال :
 كانت قريش تقول عبد المطلب ابراهيم الثاني .

<sup>(</sup>٣) الخمال ٢١١٦ و٦٣ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسخة الممنف وغيرها ، والدوجود في الممدد : أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن سيد الكوفي ، و الظاهر أنه رحمه الله غفل عما قدمه في المجله الاول من أن الاسدى في وسط السند مختصر أبي المحسين محمد بن جعفر الاسدى ، و ذكر أنا نعبر عن أحمد بن محمد بن سيد بأحمد الهمداني أو ابن عقدة أو أحمد الكوفي .

<sup>(</sup>ه) في المصدر : و يبول في سواد , قلت : قال الجزرى في النهاية : و فيه أنه ضحى بكبش يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، و يبرك في سواد ، أى أسود القوائم و السرابين و المساجر انتهى ، و قبل : ان المراد أنه كان مقيما في الحشيش و السرعي و الخضرة إذا أشبعت مالت الى السواد ، أو كان ذاظل عظيم لسمنه وعظم جشته بحيث يمشى فيه ويأكل و ينظر و يبعر فيه مجازأ في السمن .

كن فكان ، ليفدي به إسماعيل ، فكلُّ ما يذبح بمنى فهو فدية لا سماعيل إلى يوم القيامة ، فهذا أحد الذبيحين ، وأمَّا الآخر فا إنَّ عبدالمطَّلب كان تعلَّق بحلقة باب الكعبة ودعالله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين ، ونذر لله عز وجل أن يذبح واحداً منهم متى أجاب الله دعوته ، فلمَّــا بلغوا عشرة قال : قد وفي الله تعالى لى فلاَّ فين َّ <sup>(١)</sup> لله عزَّ وجلَّ فأدخل ولد. الكعبة ، وأسهم بينهم ، فخرج سهم عبدالله أبي رسول الله عَنْهُ اللهُ و كان أحبُّ ولدم إليه ، ثمُّ أجالها ثانية فخرج سهم عبدالله ، تمُّ أجالها ثالثة ، فخرج سهم عبدالله فأخذه و حبسه وعزم على ذبحه ، فاجتمعت قريش و منعته من ذلك ، واجتديم نساء عبد المطَّلُب يبكين ويصحن ، فقالت له ابنته عامكة : يا أبتاء المحذرفيما بينك وبين الله عز وجل في قتل أبنك، قال : وكيف أعذر يا بنيّة فاينّك مباركة ؟ قالت : اعمد على تلك السوائم (٢) الّتي لك في الحرم فاضرب بالقداح على ابنك وعلى الابل واعط ربك حتمي يرضي ، فبعث عبدالمطُّلُب إلى إبله فأحض هاوعز لمنها عشراً ، وضرب بالسهام فخرج سهم عبدالله ، فمازال بزيد عشراً عشراً حتمى بلغت مأه ، فضرب فخرج السهم على الإبل، فكبُّرت قريش تكبيرة ارتجت لها جبال تهامة ، فقال عبدالمطلب : لا حتى أضرب بالقداح ثلاث مرات ، فضرب ثلاثاً كلَّ ذلك يخرج السهم على الآبل ، فلَّـاكان في الثالثة اجتذبه الزبير وأبوطالب و إخواتهما من تحت رجليه ، فحملو. وقد انسلختجلدة خدُّ والَّذيكان على الأرسَ وأقبلوا يرفعونه ويقبُّلونه ويمسحون عنهالتراب، وأمر عبدالمطُّلُب أن تنحر الإبل بالحزورة ، ولا يمنع أحدمنها ، وكانت مأة ، فكانت لعبدالمطلب خمس منالسنن أجراها الله عز وجل " في الا سلام : حرَّم نساء الآباء على الأبناء ، وسنَّ الدية في القتل مأة من الأبل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وسمِّي زمزم حين حفرها سقاية الحاج ، ولولا أن عبدالمطلبكان حجية (٢) وأن عزمه على ذبح ابنه عبدالله شبيه بعزم إبراهيم تُلْتَنْكُمُ على ذبح ابنه إسماعيل لما افتخر النبي عَنْفُظُهُ بالانتساب إليهما لأجل

<sup>(</sup>١) في المصدر : فلاوفين .

<sup>(</sup>٢) السوائم جمع السائمة : الماشية والابل الراعية .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من المصدر : ولولا أن عبل عبد المطلب كان حجة .

ج«/

أنَّهُما الذبيحان في قوله عَلَيْهُ أنا ابن الذبيحين ، والعلَّة الَّتي من أجلها دفع الله عز و جلَّ الذبح عن إسماعيل هي العلَّة الَّتي من أجامها دفع الذبح عن عبدالله ، وهي كون النبيُّ والأُ ثمَّة (١) صلوات الله عليهم في صلبيهما ، فببركة النبيُّ والأُ ثمَّة صلوات الله عليهم دفعالله الذبح عنهما ، فلم تجر السنَّة في الناس بقتل أولادهم ، ولولا ذلك لوجب على الناس كلُّ [ أضحى التقرُّب إلى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم ، كلُّ ما يتقرُّب الناس به إلى اللهعزُّ وجلًّ من أُضحيَّة فهو فداء لا سماعيل إلى يومالقيامة <sup>(٢)</sup>.

٧٠ \_ جا ، ما : المفيد ، عن على بن بلال المهلبي ، عن عبدالواحد بن عبد الله بن يونس ، عن الحسين بن علم بن عامر ، عن المعلّى ، عن العمي " (٣) ، عن جعفر بن بشير ، عن سليمان بن سماعة ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله جعفر بن عمر عَلِيْمُكُمَّا ، عن أبيه ، عن جد م الله فال : من اقصداً برهة بن الصباحملك الحبشة لهدم البيت (٤) تسر عت الحبشة فأغاروا عليها فأخذوا سرحاً (٥) لعبد المطلب بن هاشم ، فجاء عبد المطلب فاستأذن عليه فأذن له وهو في قبّة ديباج على سرير له ، فسلّم عليه ، فردّ أبرهة السلام وجعل ينظر في وجهه فراقه حسنه وجماله وهيبته ، فقال له : هل كان في آبائك مثل هذا النور الّذي أراء لك والجمال ؟ قال : نعم أيُّها الملك كلُّ آبائي كان لهم هذا الجمال والنور والبهاء ، فقال له أبرهة : لقدفقتم (٦) فخراً وشرفاً ، ويحق لك أن عكون سيد قومك ، ثم أجلسه معه على سريره ، و قال السائس فيله الأعظم : ـو كان فيلاً أبيض عظيم الخلق ، له نا بان مرصَّعان بأنواع الدرُّ والجواهر ، وكان الملك يباهي به ملوك الأرض ـ اتبيني به ، فجاء به سائسه وقد زيّن بكل زينة حسنة ، فحين قابل وجه عبدالطّلب سجد له ، ولم يكن يسجد لملكه ،و أطلق الله لسانه بالعربية فسلم على عبد المطلب ، فلمَّا رأى الملك ذلك ارتاع

<sup>(</sup>١) والإثبة المعمومين خ ل .

<sup>(</sup>۲) عيون الإغبار : ۱۱۷ و۱۱۸ .

 <sup>(</sup>٣) منسوب إلى بني العممن تسيم ، والرجل هومحمد بن جمهور العمى البصرى .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: مكة لهدم البيت ،

<sup>(</sup>٥) السرح: الباشية.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: لقد فقتم الملوك.

له وظنَّه سحراً ، فقال : ردُّوا الفيل إلى مكانه ، ثمَّ قال لعبد المطلَّب : فيم جئَّت ؟ فقد بلغني سخاءُ ك وكرمك وفضلك، ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك مايقتضي أن أنظر في حاجتك ، فسلني ما شئت ، وهو يرى أنَّه يسأله في الرجوع من مكَّة ، فقال لهعبدالمطَّلب : إنَّ أصحابك غدوا (١) على سرح لي فذهبوا به فمرهم برد ، علي ، قال : فتنسطالحبشي من ذلك ، وقال لعبدالمطَّلب: لقد سقطت من عيني ، جئتني تسألني في سرحك و أنا قد جئت لهدم شرفك ، و شرف قومك ، و مكرمتكم التي تتمييزون بها من كل جيل وهو البيت الَّذي بحج إليه من كل صقع في الأرض، فتركت مسألتي في ذلك و سألتني في سرحك ، فقال له عبدالطلب : لست برب البيت الذي قصدت لهدمه ، و أنارب سرحى الَّذي أخذ. أصحابك، فجئت أسألك فيما أنا ربُّه، و للبيت ربُّ هو أمنع له من الخلق كلُّهم ، وأولى به منهم ، فقال الملك ردُّوا عليه سرحه ، و انصرف إلى مكَّة (٢) ، و أتبعه الملك بالفيل الأعظم مع الجيش لهدم البيت، فكانوا إذا حملو. على دخول الحرم أناخ، وإذا تركوه رجع مهرولاً ، فقال عبدالمطلب لغلمانه : ادعوا إلى ابني ، فجيء بالعباس ، فقال: ليس هذا أريد ، ادعوا إلى أبني ، فجيء بأسيطالب فقال: ليس هذا أربد ، ادعوا إلى ابني فجيء بعبدالله أب النبي عَنْ الله أن النبي عَنْ الله عَلَيْ أَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله على الله عل أباقييس ، ثم اضرب ببصرك ناحية البحر ، فانظر أي شيء يجيء من هناك ، و خبرني به ، قال : فصعد عبدالله أباقبيس فما لبث أن جاء بطير أبابيل (٢) مثل السّيل و اللّيل ، فسقط على أبي قبيس ، ثم عار إلى البيت فطاف سبعاً ، ثم صار إلى الصفا و المروة فطاف بهما سبعاً ، فجاء عبدالله إلى أبيه فأخبره الخبر ، فقال : انظر يابني ما يكون من أمرها بعد فأخبرني به ، فنظرها فا ذا هي قدأخذت نحوعسكر الحيشة ، فأخبر عبدالمطَّلب بذلك ، فخرج عبدالمطلب وهو يقول: يا أهل مكَّة اخرجوا إلى المسكر فخذوا غنائمكم ، قال:

<sup>(</sup>١) في النجالس ۽ عدو [ .

 <sup>(</sup>۲) في النجالس ، ردو إعليه سرحه، وازحفوا الى البيت فانفضوه حجراً حجراً ، فأخذهبد البطلب
 سرحه ، و انصرف إلى مكة .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : أن جاء طير أبابيل .

فأتوا العسكر وهم أمثال الخشب النخرة ، وليس من الطير إلّا ما معه ثلاثة أحجار في منقاره ويديه (١) يقتل بكل حصاة منها واحداً من القوم ، فلمنا أتوا على جميعهم انصرف الطير فلم يرقبل ذلك ولا بعده ، فلمنا هلك القوم بأجمعهم جاء عبدالمطلب إلى البيت فتعلق بأستاره وقال :

يا حابس الفيل بذي المغمس \* حبسته كأنّه مكوّس في مجلس (٢) تزهق فيه الأنفس

فانصرف وهو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة :

طارت قريش إذرأت خميسا \* فظلت فرداً لا أرى أنيسا ولا أحس منهم حسيسا \* إلّا أخاً لي ماجداً نفيسا مسوداً في أهله رئيسا . (٢)

بيان : راقه : أعجبه ، قال الفيروز آبادي : المغمس كمعظم ومحدث : موضع بطريق الطائف فيه قبر أبي رغال دليل أبرهة ويرجم ، وقال : المكوس كمعظم حمار.

أقول: روي في كتاب العدد مثله إلّا أنّه زاد فيه: فحين قابل الفيل وجه عبد المطلب و قال سجدله ، ولم يكن سجد لملكه و أطلق الله لسانه بالعربيّة فسلم على عبد المطلب و قال بلسان فصيح: يانور خير البريّة ، وباصاحب البيت والسقاية ، و يا جدّ سيّد المرسلين ، السّلام على نور الذي في ظهرك ، ياعبد المطلب معك العز و الشرف ، لن تذلّ ولن تغلب أبداً ، فلمنا رأى الملك ذلك ارتاع له وظنه سحراً ، فقال : ردّ وا الفيل إلى مكانه ، ثم قال لعبد المطلب : فيم جئت ؟ فقد بلغني سخاء كو وكرمك وفضلك ، ورأيت من هيبتك وجعالك وجلالك ما يقتضي أن أنظر في حاجتك ، فسل ماشئت ، وساق الحديث إلى آخره (٤).

٧١ . فس : «ألم تر» ألم تعلم ياجّل « كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل » قال :

<sup>(</sup>١) نىالامالى ؛ ورجليه مكان يديه ، والمجالسخلى عنهما .

<sup>(</sup>٢) في البصدر: في معبس.

<sup>(</sup>٣) مجالس البفيد : ١٨٦-١٨٦ . أمالي ابن الشيخ : ١٩٩٠ . و . و . و .

<sup>(</sup>٤) المدد : مخطوط .

نزلت في الحبشة حين جاءوا بالفيل ليهد موا به الكعبة ، فلمّا أدنوه (۱) من باب المسجد قال له عبدالمطّلب : تدري أين يأم بك ؟ قال برأسه : لا ، قال : أتوا بك لتهدم كعبةالله، أتفعل ذلك ؟ فقال برأسه : لا ، فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فأبى ، فحملوا عليه بالسيوف وقطّعوه ، « فأرسل (۲) عليهم طيراً أبابيل » قال : بعضها على أثر بعض «ترميهم بلحجارة من سجيل » قال : كان مع كل طير حجر (۱) في منقاره ، وحجران في مخاليبه (٤) وكانت ترفرف على رؤوسهم ، و ترمى في دماغهم (۱) فيدخل الحجر في دماغهم ، و يخرج من أدبارهم ، و تنتفض (۱) أبدانهم فكانوا كما قال : (۷) « فجعلهم كعصف مأ كول » قال العصف : التبن ، والمأ كول هو الذي يبقى من فضله ، قال الصادق عَلَيْتُكُم : و أهل الجدري من ذلك (۱) الذي أصابهم في زمانهم جدري (۱) .

بيان: قال الطبرسي" ره: أجعت الرواة على أن ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح ، وقيل: إن كنيته أبويكسوم ، قال الواقدي : هو صاحب النجاشي جد النجاشي الذي كان على عهدرسول الله على الله الله المحلين إسحاق: أقبل تبع حتى نزل على المدينة ، فنزل بوادي قبا فحفر بها بئراً تدعى اليوم ببئر الملك ، قال: و بالمدينة إذ ذاك يهودوالا وس والخزرج فقاتلوه وجعلوا يقاتلونه بالنهار ، فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافة ، فاستحيى وأراد صلحهم ، فخرج إليه رجل من الأوس يقال له: المحيحة

<sup>(</sup>١) قليا دنوا خل و هوالنوجود في النصدر .

<sup>(</sup>٧) هكذا في النسخ ، وفي المصدر : و أرسل ، و هو الصحيح على ماني المصحف الشريف ،

<sup>(</sup>٣) ثلاثة أحجار : حجر خل و هوالنوجود في النصدر .

<sup>(</sup>٤) رجليه خل وفي المصدر ، مخالبه .

<sup>(</sup>ه) في المعدر: و ثرمي أدمنتهم.

<sup>(</sup>٦) تنتقض خ ل·

 <sup>(</sup>٧) قال الله خل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٨) و أهل الجدرى من ذلك أصابهم الذي أصابهم في زمانهم جدرى خ ل-صح ، وهو الموجود في طبعة من لله أصابهم الذي أصابهم المجدري بضم الجيم و فتحه ؛ مرض يسبب بثوراً حمراً بيض الرؤوس تنتشر في البدن و تتقيح سريعا وهو شديد العدوى .

<sup>.</sup> (۹) تفسیرالقبی : ۲۳۹ و ۲٤۰ ·

ابن الجلاح ، و خرج إليه من اليهود بنيامين القرطيُّ (١) ، فقال له أُحيحة : أيُّها الملك نحن قومك ، وقال بنيامين : هذه بلدة لاتقدر أن تدخلها ولوجهدت . قال : ولم ؟ قال : لأنَّها منزل نبى من الأنبياء يبعثه الله من قريش ، قال : ثمَّ خرج يسير حتَّى إذا كان من مكَّة على ليلتين بعثالة عليه ربحاً قصفت (٢) يديه و رجليه ، وشنجت (٣) جسده ، فأرسل إلى من معه من اليهود فقال: ويحكم ماهذا الّذي أصابني ؟ قالوا: حدَّثت نفسك بشيء؟ قال : نعم ، وذكر ما أجمع عليه من هدمالبيت ، وإصابة مافيه ، قالوا : ذاك بيتالله الحرام ، و من أراده هلك ، قال : و يحكم و ما المخرج ممَّا دخلت فيه ؟ قالوا : تحدَّث نفسك بأن تطوف به وتكسوه وتهدي له ، فحد في نفسه بذلك فأطلقه الله ، ثم سار حتى دخل مكَّة فطاف بالبيب، وسعى بين الصفا و المروة ، وكسى البيت ، وذكر الحديث في نحره بمكَّة وإطعامه الناس، ثمَّ رجوعه إلى اليمن وقتله وخروج ابنه إلى قيص و استعانته به (٤) فيما فعل قومه بأبيه ، وإن قيصراً كتب له إلى النجاشي ملك الحبشة و أن النجاشي بعث معه ستَّين ألفاً ، واستعمل عليهم روز به حتَّىقاتلواحيرقتلة أبيه ، و دخلوا صنعا. فملكوها و ملكوا اليمن ، وكان في أصحاب روزبه رجل يقال له : أبر هة وهو أبو يكسوم ، فقال لروزبه أنا أولى بهذا الأمرمنك ، وقتله مكراً ، و أرضى النجاشي" ، ثمَّ إنَّه بني كعبة باليمن و جمل فيها قباباً من ذهب ، وأمر أهل مملكته بالحج إليها يضاهي بذلك البيت الحرام ، وإن وجلاً من بني كنانة خرج حتمي قدم اليمن فنظر إليها ، ثم قعد فيها ، \_يعنى لحاجة الا نسان ـ ، فدخلها أبرحة فوجد تلك العذرة فيها ، فقال : من اجترء على بهذا ؟ ونصر انبتي لأهد من ذلك البيت حتى لا يحجب حاج أبداً ، فدعا بالفيل و أذن قومه (٥) بالخروج

<sup>(</sup>١) في البصدر: القرظي .

<sup>(</sup>٢) في المهدر: فقصفت.

<sup>(</sup>۳) أى تقبض و تقلس.

<sup>(</sup>٤) فى المصدر : و استفائته به .

<sup>(</sup>ه) و أذن في قومه خل.

ومن اتبعه من أهل اليمن ، وكان أكثر من تبعه منهم عك (١) والأشعريون (٢) وخثعم قال : ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلاً من بني سليم ليدعو الناس إلى حج بيته الذي بناه ، فتلقاه رجل من الخمس (٢) من بني كنانة فقتله ، فازداد بذلك حنقا ، وأحث السير والانطلاق ، وطلب من أهل الطائف دليلاً ، فبعثوا معه رجلاً من هذيل يقال له : نفيل ، فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوا وهو من مكة على ستة أميال ، فبعثوا مقد ماتهم إلى مكة . فخرجت قريش عباديد (٤) في رؤوس الجبال و قالوا ؛ لاطاقة لنااليوم بقتال هؤلاء القوم ، ولم يبق بمكة غير عبد المطلب بن هام أقام على سقايته ، وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت ، فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي الباب ثم يقول :

لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك (٥) \* لايغلبوا بصليبهم ومحالهم عدواً محالك إن المرء يمنع رحله البيت الحرام إذاً فأمر مابدالك

ثم إن مقد مات أبرهة أصابت نعماً لقريش فأصابت فيها مأتي بعير لعبد المطلب ابن هاشم ، فلما بلغه ذلك خرج حتى أتى القوم ، وكان حاجب أبرهة رجلاً من الأشعريين (٦) ، وكانت له بعبد المطلب معرفة ، فاستأذن له على الملك وقال له : أيسها

<sup>(</sup>۱) على: بطن اختلف فى نسبه ، فقال بعضهم : بنوعك بن عدثان بن عبدالله بن الازد من كهلان، من القعطائية ، و ذهب آخرون الى أنهم من العدنائية ، وعك أصغر من معدبن عدنان أبو العدنائية، و قال آخرون : انه عك بن الديث بن عدنان بن ادد أخومعد بن عدنان ، وكانت مواطنهم فى نواحى زبيد ، و قطنوا مدينة الكدرا، و غيرها من مدن اليمن التهامية .

<sup>(</sup>۲) فى السدر: الإشرون وكذائيماياتى بعد ذلك: وكلاهما صحيح، والإشعريون من قبائل كهلان من السعد المسلمة وكانت ديارهم كهلان من المسلمة وكانت ديارهم من حدود بنى مجيد بارض الشقاق فالى حليس نزييد. وخشم: قبيلة من القعطائية، تنسب الى خشم بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الفوث بن نبت بن مالك بن زيدبن كهلان.

<sup>(</sup>٣) في النصار : الحس بالحا. المهملة ، وهوبضم الحا. و سكون البيم : قبائل من العرب .

<sup>(</sup>٤) العباديه ، الغرق من الناس .

<sup>(</sup>٥) في النصدر : حلالك , و تقدم معناء .

<sup>(</sup>٦) في المصدر: منالاشعرين.

الملك جائك سيَّد قريش ، الَّذي يطعم إنسها فيالحيُّ (١) ، و وحشها في الجبل ، فقال : ائذن له ، وكان عدالمطلب رجلاً جسيماً جيلاً ، فلمنا رآه أبو يكسوم أجلته أن يجلسه تحته (٢) ، وكره أن يجلسه معه على سريره ، فنزل من سريره فجلس على الأرض ، و أجلس عبدالمطلب معه ، ثم قال : ماحاجتك ؟ قال : حاجتي مأتا بعيرلي أصابتهامقد متك، فقال أبويكسوم: والله لقدرأيتك فأعجبتني، ثمَّ تكلُّمت فرهدت فيك (٢)، فقال: ولم أيُّها الملك؟ قال؛ لأ نَّى جنَّت إلى بيت عزَّكم و منعتكم (٤) من العرب، و فضلكم في الناس ، وشرفكم عليهم ، ودينكم الذي تعبدون ، فجئت لأ كسر. ، وأصيبت لكمأتا بعير، فسألتك عن حاجتك فكلمةني في إبلك ، ولم تطلب إلي في بيتكم ، فقال له عبدالمطلب: أيِّها الملك إنَّما أكلَّمك فيما لي (٥) ، ولهذا البيت ربِّ هو يمنعه ، لست أنا منه في شيء ، فراع ذلك أبا يكسوم ، وأمر برد إبل عبدالمطلب عليه ، ثم رجع وأمست ليلتهم تلك ليلة كالحة نجومها ، كأنتها تكلّمهم كلاماً لافترابها منهم ، فأحسّت نفوسهم بالعذاب ، وخرج دليلهم حتّى دخل الحرم وتركهم ، وقام الأشعريُّون وخثم وكسروا رماحهم و سيوفهم ، وبرءوا إلى الله أن يعينوا على هدمالبيت ، فباتوا كذلك بأخبث ليلة ، ثمُّ أُدلجوا بسحر (٦) ، فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا بمكَّة ، فوجَّهوه إلى مكَّة ، فربض ، فضر بوه فتمر ع فلم يزالوا كذلك حتمى كادوا أن يصبحوا ، ثم إنهم أفبلوا على الفيل فقالوا : لك الله أن لانوجَّهك إلى مكَّة ، فانبعث فوجَّهوه إلى اليمن راجعاً فتوجُّه يهرول فعطفوه حين رأو. منطلقاً حتَّى إذا ردُّوه إلى مكانه الأوُّل ربض، فلمَّا رأوا ذلك عادوا إلى القسم فلم يزالواكذلك بعالجونه حتى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير

<sup>(</sup>١) الجي : معلة القوم .

<sup>(</sup>٢) ني الممدر : أعظمه أن يجلسه تحته .

<sup>(</sup>۲)أي رغبت عنك .

<sup>(</sup>٤) المنعة : العز والقوة .

<sup>(</sup>٥) في المعدر إنا اكلمك فيمالي .

<sup>(</sup>٦) أي ساروا قريبا من السحر .

معها الحجارة ، فجعلت ترميهم ، وكل طائر في منقاره حجر ، وفي رجليه حجران ، و إذا رمت بتلك مضت ، وطلعت أخرى ، فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا خرقه ، ولا عظم إلا أوهاه (١) وثقبه ، و ثاب (١) أبو يكسوم راجعاً قد أصابته بعض الحجارة ، فجعل كلّما قدم أرضاً انقطع له فيها إرب (٤) حتى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شيء إلا أباد، ، (٣) ، فلمنا قدمها انصدع صدره ، وانشق بطنه فهلك ، ولم يصب من خثعم و الأشعر يسن أحد ، قال : وكان عبد المطلّل يرتجز ويدعو على الحبشة يقول :

يارب لا أرجو لهم سواكا \* يا رب فامنع منهم حماكا إن عدو البيت من عاداكا \* إنهم لم يقهروا قواكا (٥)

قال: ولم تصب تلك الحجارة أحداً إلّا هلك، وليس كل "القوم أصابت، وخرجوا هاربين، يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل ليدلّهم على الطريق (1). وقالمقاتل: السبب الذي جر "أصحاب الفيل إلى مكّة هوأن فئة من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي"، فساروا حتى دنوا من ساحل البحر، و في حقف من أحقافها بيعة للنسارى تسمّيها قريش الهيكل، ويسمّيها النجاشي و أهل أرضه ما سرخشان، فنزل القوم فجمعوا حطباً ثم "أجّجوا ناراً فاشتووا لحماً، فلمّا ارتحلوا تركوا الناركما

هي في يوم عاصف فذهبت الرياح بالنار فاضطرم الهيكل ناراً ، فنضب النجاشي لذلك فبعث أبرهة لهدم الكعبة .

<sup>(</sup>۱) أي كسره.

<sup>(</sup>٢) أي عاد .

<sup>(</sup>٣) الارب: العضو.

<sup>(</sup>٤) بادء خل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>ه) قراكا خ ل .

<sup>(</sup>٦) في البصدر هنا أشمار أسقطها الممنف و هي :

ردينة لورايت و لم ترينة • لدى جنب المحصب ماراينا

حمدت الله اذعاينت طيرا . وخفت حجارة تلقى علينا

وكل القوم يسأل عن نفيل . كأن على للحبشان دينا

وروى العيّاشيّ بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عَلَيَّ اللّه الله على أهل الله على أهل الفيل (١) طيراً مثل الخطّاف أو نحوه في منقاره حجر مثل العدسة ، فكان يحاذي برأس الرجل فيرميه بالحجر ، فيخرج من دبره ، فلم عزل بهم حتى أنمت عليهم ، قال : فأفلت رجل منهم فجعل يخبر الناس بالقصّة ، فبينا هو يخبرهم إذ ابصرطبراً منها ، فقال : هذا هو منها (١) ، قال : فحاذى به فطرحه على رأسه فخرج من دبره .

وقال عبيدبن عمير: لمّنا أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً نشأت من البحر كأنّها الخطاطيف، كلّ طير منها معه ثلاثة أحجار، ثمّ جاء تحتى صفّت على رؤوسهم، ثمّ صاحت والقت ما في أرجلها و مناقيرها، فما من حجر وقع منها على رجل إلّا خرج من الجانب الآخر، إن وقع على رأسه خرج من ديره، و إن وقع على شيءمن جسده خرج من الجانب الآخر.

وعن ابن عبّاس: قال: دعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداً عليهاالطّين، فلمّا حاذت بهم رمتهم، فما بقي أحد منهم إلّا أخذته الحكّة، فكان لايحك إنسان منهم جلده إلّا تساقط لحمه، قال: وكانت الطير نشأت من قبل البحر، لها خراطيم الطيور، وروّوس السباع، لم ترقبل ذلك ولا بعده، فقال تعالى: « ألم تر، ألم تعلم كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل، الذي قصدوا تخريب الكعبة بوكان معهم فيل واحداسمه محود، وقيل: ثمانية أفيال، وقيل: اثناعشرفيلاً، وإتماوحد لا نّه أراد البحنس، وكان ذلك في العام الذي ولد فيه رسول الله عَلَيْ الله عنه وقيل: بأربعين سنة (٢) « ألم يجعل كيدهم في تضليل » أي ضل سعيهم وعشرين سنة، وقيل: بأربعين سنة (٢) « ألم يجعل كيدهم في تضليل » أي ضل سعيهم

<sup>(</sup>١) في المصدر : أصحاب الغيل .

<sup>(</sup>٢) فقال : مثل هذا هو منهاخل .

<sup>(</sup>٣) فى البصنار ؛ والصحيح الاول ؛ ويدل عليه ما ذكر أن عبدالبلك بن مروان فال لعتاب بن أشيم الكنائى الليثى ؛ يا عتاب أنت أكبراًم رسول الشملى إلله عليه وآله و سلم ٢ قال حتاب ؛ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر منى و أنا أسن منه ، ولدرسول الله صلى الشعليه وآله و سلم عام الفيل ، ووقعت على روث الفيل . و قالت عايشة ؛ رأيت قائد الفيل وسائمته بسكة أحميين مقدين يستطعمان .

حتى لم يصلوا إلى ماأرادوه بكيدهم « وأرسل عليهم طيراً أبابيل، أي أفاطيع يتبع بعضها بعضاً كلاً بل المؤبلة ، وكانت لها خراطيم كخراطيم الطير ، وأكف كأكف الكلاب ، وقيل : لها أنياب كأنياب السباع ، وقيل : طير خضرلها مناقير صفر ، و قيل : طير سود بحر ية تحمل في منافيرها وأكف كفيها الحجارة ، و يمكن أن يكون بعضها خضراً ، و بعضها سوداً « ترميهم بحجارة من سجيل » أي تقذفهم تلك الطير بحجارة صلبة شديدة ، وقال موسى ابن عايشة : كانت أكبر من العدسة ، وأصغر من الحميصة (١١) .

و قال البيضاوي : « من سجيل » من طين متحجّر ، معرّب سنگ كل ، و قيل : من السجل ومعناه من جلة من السجل ومعناه من جلة العذاب المكتوب المدوّن .

• فجعلهم كعصف مأ كول ، كورق زرع وقع فيه الأكّال وهو أن يأكله الدود أو الكود أو كتبن أكلته الدواب وراشته (٢٠) .

٧٧ - كنز الكراجكي : عن الحسين بن عبيدالله الواسطي "، عن التلعكبري "، عن علين همام وأحمد بن هوذة جميعاً ، عن الحسن بن على بن جمهور ، عن أبيه ، عن الحسن بن عبوب ، عن عبدالله ، عن الحجاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه علين قال : لما ظهرت الحبشة باليمن وجه يكسوم ملك الحبشة بقائدين من قو اده ، يقال لأحدهما : أبرهة ، والآخر أرباط ، في عشرة من الفيلة ، كل فيل في عشرة آلاف لهدم بيت الله الحرام ، فلما صاروا ببعض الطريق وقع بأسهم بينهم ، واختلفوا فقتل أبرهة أرباط واستولى على الجيش ، فلما قارب مكة طرد أصحابه عيراً لعبد المطلب بن هامم ، فصار عبدالمطلب إلى أبرهة ، وكان ترجمان أبرهة والمستولي عليه ابن داية لعبد المطلب ، فقال الترجمان لأ برهة : هذا سيد العرب و ديانها فأجله و أعظمه ، ثم قال لكاتبة : سله ماحاجته ؟ فسأله فقال : إن أصحاب الملك طردو الي نعماً ، فأمر بردها ، ثم أقبل على ماحاجته ؟ فسأله فقال : إن أصحاب الملك طردو الي نعماً ، فأمر بردها ، ثم أقبل على

<sup>(</sup>١) مجمع البيان : ١٠ : ٤٠ - ٢٤٥ . وفيه اختصار .

<sup>(</sup>٢) أنوارالتنزيل : ٦,٩:٢ . قوله : راشته : أي أكلته كثيرا .

الترجمان فقال: قل له: عجباً لقوم سو دوك وروسوك (١) عليهم حيث تسألني في عير لك وقد جئت لأهدم شرفك ومجدك، ولو سألتني الرجوع عنه لفعلت (٢)، فقال: أيهاالملك إن هذه العير لي وأنا ربها، فسألتك إطلاقها، وإن لهذه البنية رباً يدفع عنها، قال: فإنتي عاد (١) لهدمها حتى أنظر ماذا يفعل، فلمنا انصرف عبد المطلب رحل أبرهة بجيشه فإذا هاتف يهتف في السحر الأكبر: ياأهل مكة أتاكم أهل عكة بجحفل جرار يملأ الأندار ملاً الجفار، فعليهم لعنة الجبار، فأنشأ عبد المطلب يقول شعر (٤).

\*

\*

\*

垛

\*

كل ماقلت و ما بي من سمم من يردم بأثام يصطلم حير و الحي من آل إرم بعد طسم وحديس (٥) وجشم ليس أمرالله بالأمر الأمم لم يزل ذاك على عهد إبرهم (١) صلة الرحم و نوني بالذمم يدفع الله بهاعنها (٧) النقم نعرف الدين وطورا في العجم

أيسها الداعي لقد أسمعتني إن للبيت لربساً مانعاً رامه تبسّع في أجناده هلكت بالبغي فيهم جرهم وكذاك الأمر فيمن كاده نحن آل الله فيما قد خلا نعرف الله وفينا شيمة لحم بـزل لله فينا حجسة ولنا في كل دور كرة

<sup>(</sup>۱) أى جعلوك رئيسا .

<sup>(</sup>٢) فيه تفردو غرابة .

<sup>(</sup>٣) في نسخة مخطوطة عندي : نمار .

<sup>(</sup>٤) هكذا نى النسخ ، والطاهر أنه خبر لمبتد, معدوف أى هدا شمر ، و أيها الداعي مقول لقوله يقول . أوهو مصحف شعرا ، و المصدر خال عنه .

<sup>(</sup>ه) هكذا في النسخ ، وفي المصدر جديس بالجيم و هو الصحيح و جديس كشريف : قبيلة من السرب العاربة البائدة ،كانت مساكنهم اليعامة و قال في العبر :كانت مساكنهم بالبعر بن كان يعباورهم في مساكنهم طسم ، وطسم : قبيلة من العاربة ، وهم بنوطسم بن لاود بن سام بن نوح ، وذكر الجوهرى أنهم من علي مساكنهم طسم : وكانت منازلهم الاحقاف من اليمن مع جديس ، وذكر في العبر :أن ديارهم كانت اليعامة ، وقد انقرضت ، وجثم يطلق على بطون . راجع نهاية الارب للقلقشندي .

<sup>(</sup>٦) منتخف ابر اهيم .

<sup>(</sup>٧) عنا خل.

فإذا ما بلغ الدور إلى \* منتهى الوقت أتى الطين فدم بكتاب فصّلت آياته \* فيه تبيان أحاديث الأمم

فلّما أصبح عبدالمطّلب جمع بنيه وأرسل الحارث ابنه الأكبر إلى أعلى أي قبيس فقال: انظريا بني ماذا يأتيك من قبل البحر فرجع فلم ير شيئاً، فأرسل واحداً بعد آخر من ولده فلم يأته أحد منهم عن البحر بخبر، فدعا عبدالله وإنّه لغلام حين أيفع (١)، وعليه ذؤابة تضرب إلى عجزه، فقال: اذهب فداك أبي وأمّي، فاعل أباقبيس فانظر ماذا ترى يجيء من البحر، فنزل مسرعاً فقال: يا سيّد النّادي (١) رأيت سحاباً من قبل البحر مقبلاً، يستقل تارة، ويرتفع أخرى، إن قلت غيماً فلته، وإن قلت جهاماً خلته، يرتفع تارة، وينحدر أخرى، فنادى عبدالمطّلب يا معشر قريش ادخلوا منازلكم، فقد أتاكم الله بالنصر من عنده، فأقبلت الطير الأبابيل في منقار كل طائر حجر، وفي رجليه حجران، بالنصر من عنده، فأقبلت الطير الأبابيل في منقار كل طائر حجر، وفي رجليه حجران، فكان الطائر الواحد يقتل ثلاثة من أسحاب أبرهة، كان يلقي الحجر في قمة (٣) رأس الرجل فيخرج من دبره، وقد قص الله تبارك وتعالى نبأهم في كتابه فقال سبحانه: «ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل، السورة، السجيل: الصلب من الحجارة. والعصف: ورق الزرع، و مأكول يعني كأنّه قد أخذ ما فيه من الحب فأكل و بقي لاحب فيه وقيل: إن الحجارة كانت إذا وقعت على رؤوسهم وخرجت من أدبارهم بقيت أجوافهم فارغة وقبل: إن الحجارة كانت إذا وقعت على رؤوسهم وخرجت من أدبارهم بقيت أجوافهم فارغة خالية حتّى يكون الجسم كقشر الحنظلة (٤).

بيان: قال الجوهري": العكّمة بالضم": آنية السّمن، ورملة حميت عليها الشمس، وفورة الحر". وعكّمة اسم بلد في الثغور. والجحفل: الجيش. والأندر: البيدر. و لعل فيه تصحيفاً (°). والجفار جمع جفروهومن أولادالشاة ما عظم، وجمع جفرة وهي جوف الصدر، وسعة في الأرض مستديرة. والأمم محر"كة: اليسير. والفدم: الأحم المشبع حمرة، ولعلّه

<sup>(</sup>١) يفع وأيفع الغلام ، ترعرع و ناهز البلوغ .

<sup>(</sup>٢) النادى : مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه .

<sup>(</sup>٣) القمة بالكسر : أعلى كل شي. .

<sup>(</sup>٤) كقشر العنطة خل كنز الكراجكي: ٨ ٩ ٢ ٨

<sup>(</sup>ه) لان في الملب : الاندار .

هنا كناية عن الدم ، والجهام : السحاب لا ماء فيه .

٧٧ - ع: ابن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن ابن محبوب ، عن بعيل بن صالح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر تَلْقِيْكُم في قوله ، وأرسل عليهم طيراً أبابيل \* ترميهم بحجارة من سجيل عقال : هؤلاء أهل مدينة كانت على ساحل البحر إلى المشرق فيما بين اليمامة والبحر بن يخيفون السبيل ، و بأتون المكر ، فأرسل عليهم طيراً جاء تهم من قبل البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السباع ، و أبصارها كأبصار السباع (١) ، مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران في مخاليبه (٦) ، وحجر في منقاره ، فجعلت ترميهم بها حتى جدرت أجسادهم ، فقتلهم الله عز وجل بها ، وما كانواقبل ذلك رء واشيئاً من ذلك الطير ولا شيئاً من الجدري ، و من أفلت منهم انطلقوا حتى بلغوا حضر موت وادي باليمن أرسل الله عز وجل عليهم سيلاً فغرقهم ولارء وافي ذلك الوادي ماء قبل ذلك ، فلذلك سمي حضر موت حين ماتوا فيه (١٠) فغرقهم ولارء وافي ذلك الوادي ماء قبل ذلك ، فلذلك سمي حضر موت حين ماتوا فيه (١٠) تكون السورة إشارة إلى الواقعتين معاً ، ويحتمل أن يكون الذين أرادوا البيت هؤلاء القوم ، وسيأتي الخبر من الكافي بهذا السند (٤) بوجه آخر لا يخالف شيئاً من الأخيار (٥) .

٧٤ - ٤ : ابن موسى ، عن ابن زكريّا القطّان ، عن على بن إسماعيل ، عن عبدالله ابن عن أبيه ، عن الهيثم من عمرو المغربي (٦) ، عن إبراهيم بن عقيل الهذلي ، عن ابن عن أبيه ، عن الهيثم من بوضع لعبدالمطّلب فراش في ظلّ الكعبة لا يجلس عليه عكرمة ، عن ابن عنّاس قال كان بنوه يجلسون حوله حتّى يخرج عبدالمطّلب ، فكان أحد إلّا هو ، إجلالاً له ، وكان بنوه يجلسون حوله حتّى يخرج عبدالمطّلب ، فكان رسول الله عَلَيْهُ يخرج و هو غلام صبي فيجيء حتى يجلس على الفراش ، فيعظم ذلك

<sup>(</sup>١) كأبماد السباع من العلير خل و هوالموجود في اليصدر .

<sup>(</sup>٢) في المبدر: في مخالبه إ

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع : ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) تعت رقم : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) إن لم يسقط صدره : ولكن الظاهر أنهما واحد قداسقط الكليني أو بعض الرواة صدره .

<sup>(</sup>٦) شي الدسر ؛ المزلى مكان المغربي ،

أممامه (١١) ويأخذونه ليؤخّروه فيقول لهم عبد المطّلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني ، فوالله إن له لشأناً عظيماً ، إنى أرى أنه سيأتي عليكم يوم وهو سيد كم ، إنى أرى غر ته غرَّة تسود الناس، ثمُّ يحمله فيجلسه معه، ويمسح ظهر. ويقبِّله، ويقول: مارأيت قبلة أطيب منه ، ولا أطهر قط (٢)، ولا جسداً ألين منه ولا أطيب ، ثم يلتفت (٢) إلى أبي طالب \_ وذلك أنَّ عبدالله وأباطالب لا مَّ واحدة \_ فيقول : يَا أَباطالب إنَّ لَهِذَا الْغَلَامُ لَشَأَناً عظيماً فاحفظه واستمسك به ، فا نه فرد وحيد ، وكنله كالأم لايصل إليه شيء يكرهه ، ثم يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعاً ، وكان عبدالمطلب قد علم أنه يكره اللات والعزاى فلا يدخله عليهما ، فلمَّا تمَّت له ستَّسنين ماتت أمَّة آمنة بالأُ بوا. بين المكَّة والمدينة ، وكانت قدمت به على أخواله من بني عدي ، فبقي رسول الله عَلَيْكُ اللهِ يتيماً لا أب له ولا أم ، فازداد عبدالمطّلب له رقمة وحفظاً ، وكانت هذه حاله حتى أدرك عبدالمطلب الوفاة فبعث إلى أبي طالب وعجل على صدره وهو في غمرات الموت وهو يبكي ، و يلتفت إلى أبي طالب ويقول : يا أباطالب انظر أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الّذي لم يشمَّ رائحة أبيه ، ولم يذق شفقة أمَّه ، انظر يا أباطالب أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك ، فا تني قد تركت يني كلُّهم وأوسيتك به لأنَّك من أمَّ أبيه ، يا أباطالب إن أدركت أيَّامه تعلم (٤) أنَّى كنت من أبصر الناس به ، و أنظر الناس وأعلم (\* )، فإن استطعت أن تتبعه فافعل وانصر. بلسانه ويدك ومالك ، فاينه والله سيسودكم ويملك ما لم يملك أحد (١٦) من بني آبائي ، يا أباطالب ما أعلم أحداً من آبائك مات عنه أبوه على حال أبيه ، ولا أمَّه على حال أمَّه ، فاحفظه لوحدته ، هل قبلت وصيتى ؟ قال : نعم قد قبلت والله على بذلك

<sup>(</sup>١) في نسخة من المعدر : نيعظم ذلك على أعمامه خل .

 <sup>(</sup>۲) فى النصدر ، ما رأيت قبله من هوأطيب منه و لاأطهر قط .

<sup>(</sup>٣) في البصدر: ثم التفت.

<sup>(</sup>٤) في البصدر: قاعلم.

<sup>(</sup>٥) نى الممدر : و إعلم الناس به . وهو يخلومن قوله : وأنظر ,

<sup>(</sup>٦) مالم يملك كل واحد ځل .

شاهد (۱) ، فقال عبد المطلب فمد بدك إلى " ، فمد يده فضرب بيده إلى يده ، ثم قال عبد المطلب : الآن خفيف على الموت ، ثم لم يزل يقبله ويقول : أشهد أني لم أفبل أحداً من ولدي أطيب ريحاً منك ، ولا أحسن وجها منك ، ويتمنى أن يكون قد بقي حتى يدرك زمانه ، فمات عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين ، فضمه أبوط الب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار ، وكان ينام معه حتى بلغ لا يأمن (٢) عليه أحداً (١).

٧٦ \_ ك : أحد بن على الصائع ، عن على بن أيتوب ، عن صالح بن أسباط ، عن إسماعيل بن على ، وعلي بن عبدالله ، عن الربيع بن على السلمي (٦) ، عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : سمعت أمير المؤمنين تخليل يقول : والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط ، قيل : فما كانوا يعبدون ؟ قال : كانوا يصلون إلى البيت على دين إبر اهيم تخليل متمسكين به (٧) .

<sup>(</sup>١) نى الىصدر ؛ والله على بادلك شهيد .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لايا تمن عليه أحدا .

<sup>(</sup>٣) كمال الدين : ١٠٣و١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) فى المصدر: المدنى ، الطاهرأن بشار مصحف يسار ، قالرجل هومحمدين اسحاق بن يسار أبوبكر المطلبي مولاهم المدني ، نزيل المراق ، امام النفازي .

<sup>(</sup>a) كمال الدين : ٣٠٠ . ونيه : بعد عام الغيل .

<sup>(</sup>٦) الممكى خل و هوالمعيح .

<sup>(</sup>٧) كمال الدين : ١٠٤.

٧٧ - يج: من معجزات النبي عَيْدُ أَنَّ أَبِرِهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مبعثه ، فقال عبد المطلب لأ برهة وقد حضره بعد أن عظم شأنه لسؤاله بعيره: إن لهذا البيت ربّاً يمنعه ، ثم رجع إلى أهل مكّة فدعا عبد المطلب على أي قبيس وأهل مكّة قد صعدوا وتركوا مكّة ، ثم قال لأ بي طالب (١١): اخرج وانظر ماذا ترى في السمآه ، فرجع قال: طيوراً لم تكن في ولايتنا ، وقد أخبره سيف بن ذي يزن و غيره به ، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل ودفعهم عن مكّة وأهلها (٢).

٧٨ - قب : لمّا قصد أبرهة بن الصباح لهدم الكعبة أتاه عبدالمطّلب ليستردّمنه إبله ، فقال : تُعلمني في مأة بعير ، و تترك دينك ودين آبائك وقد جنّت لهدمه ؟ فقال عبدالمطّلب : أنا رب الأبل ، وإن للبيت ربّاً سيمنعه منك ، فردّ إليه إبله ، فانصرف إلى قريش فأخبرهم الخبر ، وأخذ بحلقة الباب قائلاً:

يا رب لا أرجو لهم سواكا \* يا رب فامنع منهم حماكا إن عدو البيت من عاداكا \* امنعهم أن يخربوا قراكا وله أيضاً:

لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك \* لا يغلبن صليبهم و محالهم عدواً محالك فانجلى نوره على الكعبة فقال لقومه: انصر فوا ، فوالله ما انجلى من جبيني هذا النور إلا ظفرت ، والآن قد انجلى عنه ، و سجد الفيلله ، فقال للفيل: يا محود ، فحر إله الفيل رأسه ، فقال له : تدري لم جاءوا بك ؟ فقال الفيل برأسه : لا ، فقال : جاءوا بك لتهدم بيت ربتك ، أفتر اله فاعل ذلك ؟ فقال الفيل برأسه : لا (٢).

يان: المحال بالكسر: الكيد والقوّة.

<sup>(</sup>١) يخالف مامر من أنه كان هبدائة .

 <sup>(</sup>٣) لم نجده في الخرائج العطبوع: والظاهر كما استقدا من مواضع من بحار الإنوار أن
نسخة الخرائج التي كانت عند المصنف كانت أكمل من المعلبوع ، ولعلها كانت مطابقة للنسخة التي
ذكر الطهراني في الذريعة : إنها تتخالف العطبوع وأنها موجودة في مكتبة سلطان العلما.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبيطالب ١٦٨١١ و١٩.

جه\

٧٩ \_ قب : عكرمة قال :كان يوضع فراش لعبد المطلب في ظلَّ الكعبة ، ولا يجلس عليه أحد إجلالاً له ، وكان بنوه يجلسون حوله حتى يخرج ، فكان رسول الله عَلَيْكُ الله يعلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخَّروه ، فيقول لهم عبدالمطلب : دعوا ابني ، فوالله إن َّ له لشأناً عظيماً ، إني أرى أنَّه سيأتي عليكم وهو سيَّد كم ، ثمَّ يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهر. وبقيُّله ويوصيه إلى أبيطالب (١).

٨٠ \_ فض (٢) : قال الواقدي" : كان في زمان عبدالمطلبرجل يقال له : سيف بن ذي يزن ، وكان من ملوك اليمن، وقد أنفذ ابنه إلى مكَّة واليَّا من قبله ، وتقدُّ مإليه باستعمال العدل والإنصاف ففعل ما أمره به أبوه ، ثم إن عبدالمطلب دعا برؤساء قريش مثل عتبة ابن ربيعة ، ومثل الوليد بن المغيرة ، وعقبة بن أبي معيط ، وا ميَّة بن خلف ، ورؤساء بني هاشم، فاجتمعوا في دارالند و ق(٢٦)، فلمّا قعدوا وأخذوا مراتبهم فتكلّم عبدالمطّلب وقال: اعلمواأتي قد دبترت تدبيراً ، فقال المشايخ : وما دبترت يا رئيس قريش و كبير بني هاشم ؟ فقال : ياقوم إنَّكُم تحتاجُونَ أَنْ تخرجُوا معي نحو سيف بن ذي يزن لتهنيته في ولايته وهلاك عدوٌّ. ليكون أرفق بنا ، وأميل إلينا ، فقالوا له بأجعهم : نعم مارأيت ، ونعم ما دبَّسرت ، قال : فخرج عبدالمطَّلب ومعه سبعة وعشرون رجلاً على نوق جياد نحو اليمن ، فلمَّا وصلوا إلى سيف بن ذي يزن بعد أيَّام سألوا عن الوصول إليه ، قالوا لهم : إنَّ الملك في القصر الورديُّ ، وكان منعاداته (٤) في أوان الورد أن يدخل قص غمدان ، ولايخرج إلَّا بعد ليَّف وأربعين يوماً ، ولا يصل إليه ذوحاجة ولا زائر، وأنتم قصدتم الملك في أيَّام الورد ، فذهب عبد المطَّلب

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٢٤١٦ و ٢٥ . وفيه : سيأتي عليكم يوم وهوسيدكم ، اني أرى فرته غرة تسود الناس ، ثم .

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخة النصنف و ساترالنسخ البطبوعة و البخطوطة ، و﴿فَشَ كُمَّا عَرَفْتَ مَيْ المجلد الاول رمز لكتاب الروضة ، وكتاب الروضة مقصور على ذكر فضائل على عليه السلام و بعض الائمة ، و ليس نيه الحديث و مايشابهه ، والحديث مذكور في كتاب الفضاءل ، فلمل ﴿فَسُ مُعْمَعُ مِيلُ و قدففل المصنف فوهم في ذلك ب

<sup>(</sup>٣) في الغضاءل زيادة هي : و هي الدار الموصلة في مسجد الحرام .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ ؛ وكان من عادته .

إلى باب بستانه ، وكان لفصر غمدان في وسط البستان أبواب، وكان لهذا البستان باب منتج إلى المريَّة ، وقد وكُلبذلك البستان بوَّ اباً واحداً ، فقال عبدالمطَّلب لأصحابه : لعلَّنا يتهيِّي علنا الدخول بحيلة ، ولايتهيِّي اللَّا هي ، فقال القوم : صدقت ، قال الواقديُّ : ثم إن عبد المطلب نزل وأخذ تحوالباب ، فنظر إلى البواب وسلم عليه ، فقال له : يابواب دعني أن أدخل هذا البستان ، فقال البو"اب: و اعجبا منك! ما أقل فهمك، و أضعف رأيك ؟ أمصر وعأنت ؟ فقال له عبدالمطلب:ما رأيت من جنوني ؟ فقالله البو اب : ما علمت أنَّ سيف بن ذي يزن في القصر مع جواريه و خدمه قاعداً (١) فإن بصر بك في بستانه أمر بقتلك ، و إنَّ سفك دمك عنده أهون من شربة ماء ، فقال له عبد المطَّلب : دعني أدخل و يكون من الملك إلى ما يكون ، فقال له البوال. يا مغلوب العقل إن الملك في القصر و عيناه للباب و البواب ، إنه قدر ما يروق (٢) أن يأمر بقتلك ، فقال عقيل بن أبي وقياس : يا أبا الحارث أما علمت أنَّ المصابيح لاتضى، إلَّا بالدهن ؟ فقال عبد المطَّلب: صدقت ، قال الواقدي : ثم إن عبد المطلب دعا بكيس من أديم فيه ألف دينار ، وقال : \_ بعد أن صب الكيس بين يدي البو "اب يا هذا إن تركتني أدخل البستان جعلت هذا بر ي إليك، فاقبل صلتي ، وخل سبيلي ، فلما نظر البو اب إلى الدرهم (٢) خر مبهوتاً وقالله البو اب: يا شيخ إن دخلت ونظر إليك و سألك عن كيفية دخولك ما أنت قائل ، قال عبد المطلب : أقول له : كان البو"اب نائماً وشرط عليه عبدالمطلب أن لايكذ به إن دعاء الملك للمسألة فيقول : غفوت (٤) وليس لي بدخوله علم ، قال : نعم ، فقال عبدالمطّلب : إن كذّ بتني في هذا صدقت الملك عن الصلة الَّتي وصلتك بها ، فقال له البوَّاب : ادخل يا شيخ ، فدخل عبدالمطلُّب البستان ، وكان قصر غمدان في وسط الميدان والبستان كأنَّه جنَّة من الجنان ، قد حفٌّ بالورد والياسمين وأنواع الرياحين والفواكه ، و فيه أنهار جارية وسطه ، و إذا سيف بن ذي يزن قد اتماً على عمود المنظرة من قصره ، فلمنا نظر إلى عبد المطلب غضب

<sup>(</sup>١) في الفضائل: قاعد و هوالصحيح.

<sup>(</sup>٧) رمَّة : [طال النظر اليه . لعظة لعظا خفيفا . والسرادهنا المعنى الثاني .

<sup>(</sup>٣) في الفضائل: الى الدراهم.

<sup>(</sup>٤) غفي : نمس . نام نومة خفيعة .

وقال لغلمانه : من ذا الذي دخل علي " بغير إذني ؟ ايتوني به سريعاً ، فسعى إليه الغلمان والخدم فاختطفوه من البستان ، فلما دخل عبدالمطلب عليه رأى قصراً مبنياً على حجر ، مطلم بطلاء الوردي ، منقشاً بنقش اللا زوردي " ، و ورد على أمثال الورد ، ورأى عن يمين الملك وعن شماله وبين يديه من الجواري ما لاعدد لهن "، ورأى بقرب الملك عموداً منعقيق أحمر ، وله رأس من ياقوت أزرق ، مجو ف محشى بالمسك ، ورأى عن يساره توراً (١) من ذهب أحمر ، وعلى فخذه سيف نقمته مكتوب عليه بماء الذهب . شعر :

رب ليث مدجّج كان يحمي \* ألف قرن منغمد الأغمادي و خميس ملفّف بخميس \* بدّد (٢) الدهر جمعهم في البلاد

قال الواقدي ": فوقف عبد المطلب بين يديه ولم يتكلّم له الملك ولا عبد المطلب حتى كرع الملك في التّور الذي بين بديه ، فلمّافرغ من شربه نظر إليه وكان سيف قد شاهد عبد المطلب قبل هذا ، ولكنّه الكره حتى استنطقه ، فقال له الملك : من الرجل ؟ فقال أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي "بن كلاب بن مرّة بن مضر بن نزار بن معد بن عدائل ، حتى بلغ آدم يُليّكُم ، فقال له الملك : أنت ابن الختي ؟ فقال : نعم أيها الملك أنا ابن الختك ، وذلك أن سيف بن ذي يزن كان من آل قحطان ، و آل قحطان من الأخ ، أنا ابن الختك ، وذلك أن سيف بن ذي يزن كان من آل قحطان ، و آل قحطان من الأخت ، فقال سيف الملك و أمره الملك بنه إلى عبد المطلب ابن أخته ، فقال سيف الملك ، فأمره الملك بالقعود و كنتاه بأبي الحارث ، أنتم معاشر أهل الشار ، رجال اللّيل الملك ، فأمره الملك بالقعود و كنتاه بأبي الحارث ، أنتم معاشر أهل الشار ، رجال اللّيل والنهار ، وغيوث الجدب والغلاء ، و ليوث الحرب بضرب الطلا ، ثم قال : يا أبا الحارث فيم جئت ؟ فقال له عبد المطلب : نحن جيران بيت الله الحرام ، وسدنة البيت (٢)، وقد جئت فيم خدت ؟ فقال له عبد المطلب : نحن جيران بيت الله الحرام ، وسدنة البيت (٢)، وقد حبت إليك وأسحابي بالباب لنهنت ك بولايتك وما فو شه الله تعالى من النص لك وأجراه على يدياك من هلاك عدو ك ، فالحمد لله الذي نصرك من هلاك عدو ك ، فالحمد لله الذي نصرك ، وأقر عينيك ، وأفلج حجستك (٤)، وأقر عينيك ، وأفرة عينيك ، وأفرة "

<sup>(</sup>١) التور: الما صغير.

<sup>(</sup>۲) بدد ، فرق ،

<sup>(</sup>٣) سدنة ، جسم السادن : خادم الكمية .

 <sup>(</sup>٤) أى أظهرها وقدمها .

عيوننا بخذلان عدُّوك ، فأطال الله تعالى في سوابغ نعمه مدَّتك ، و هنَّأكِ بما منحك ، ووصلها بالكرامة الأبديَّة ، فلاخيَّب دعائي فيك أيِّمها الملك ، ففرح سيف بدعائه واستفرُّ له بالمحبِّة بما سمع من تهنيته ، ثم أمره أن يصير هو ومن معه بالباب من أصحابه إلى دارالضيافة إلى أن يؤمر(١) باحضارهم بعد هذا اليوم إلى مجلسه ، فمضى وحجابه وخدمه بين يديه إلى حيث أمرهم ، و خرج عبد المطّلب واستوى على جمله و أتبعه أصحابه و بين يديه غلمان الملك وحوله حتى أنزلوه وأصحابه الدار، وبالغوا بالتوصية به و بأصحابه ، فأمراللك أن يجري عليهم في كل يوم ألف درهم بيض ، فبقى عبد المطلب في دارالضيافة سر يرا (٢) حتمى تصر من أيام الورد ، فلما كان في اليوم الذي أراد فيه مجلسه للتسليم عليه و النظر في أمره ذكر عبد المطلب في شطر من ليلته فأمر باحضاره وحده ، فدخل عليه الرسول فأمر. وأعلمه بمراد الملك منه ، فقامِمعه إليه ، فا ذا الملك في مجلسه وحده ، فقال لخدمه : تباعدوا عناً ، فلم يبق في المجلس غير الملك وعبدالمطلب ، وثالثهمرب العزاَّة تبارك وتعالى ، فقال له الملك : يا أبا الحارث ، إنَّ من آرائي أن أُفوُّ سَ إليك علماً كنت كتمته عن غيرك ، واربد أنأضعه عندك ، فاينك موضع ذلك ، و أربد أن تطويه و تكتمه إلى أن يظهر. الله تعالى ، فقال عبدالمطَّلب : السمم والطاعة للملك ، وكذا الظنُّ بك ، فقال الملك : اعلم ياأ باالحارث إن بأرضكم غلاماً حسن الوجه والبدن ، جميل القدُّ والقامة ، بين كتفيه شامة (٢)، المبعوث من تهامة ، أنبت الله تعالى على رأسه شجرة النبورة ، وظلَّلته الغمامة ، صاحب الشفاعة يوم القيامة ، مكتوب بخاتم النبورَّة على كتفيه سطران : لا إله إلَّا الله ، والثاني على رسول الله ، والله تعالى أمات المد وأباه ، وتكون تربيته على جدَّ وعمَّه ، وإنَّى وجدت في كتب بني إسرائيل صفته أبين و أشرح من القمر بين الكواكب ، و إنَّي أراك جد ، فقال عبدالمطلب: أنا جد ، أيسها الملك ، فقال الملك : مرحباً بك و سهلاً يا أبا الحارث ، ثم قال له الملك : الشهدك على نفسي يا أبا الحارث إنَّى مؤمن به و بما يأتي

<sup>(</sup>١) الى أن يأمرخل.

<sup>(</sup>٢) السرير · الذي يسراخوانه ويبرهم ، وفي هامش نديحة المصنف مكانه : سرأبراً .

<sup>(</sup>٣) الشامة : الخال .

به من عند ربّه ، ثم تأو مسيف ثلاث مرات بأن يراه فكان ينصره وينظره (۱) متعجب منه الطير في الهواء ، ثم قال باأبا الحارث عليك بكتمان ماألقيت عليك ، ولا تظهره إلى أن يظهره الله تعالى ، فقال عبدالمطلب : السمع والطاعة للملك ، ونظر عبدالمطلب في لحية سيف بن ذي بزن سواداً وبياضاً ، وخرج من عنده وقد وعده في الحباء في غد ليرحلوا إلى أرض الحرم إن شاء الله تعالى ، فلمنا رجع إلى أصحابه وجدهم وجلين شاحبين (۱) وقد أكثروا الفكر فيه حين دعاه الملك في مثل ساعته التي دعاه فيها ، فقالوا له ، ما كان يريد الملك منك ؟ قال عبدالمطلب : يسألني عن رسوم مكة وآثارها ، ولم يخبر عبدالمطلب أحداً بما كان بينه وبين الملك ، وغدا عليهم رسول الملك من غد يحضرهم مجلسه فتطيبوا وتزينوا ودخلوا القسر، وعبدالمطلب يقدمهم ، فدخلوا عليه فنظر عبدالمطلب فإذا برأسه ولحيته حالكا ، فقال له عبدالمطلب : إنني تركتك أبيض اللحية فما هذا ؟ فقال له الملك أن يرانا أهلاً لذلك إلى أستعمل الخضاب ، فقال أصحاب عبد المطلب : إن رأى الملك أن يرانا أهلاً لذلك الخضاب فليفعل ، قال قامر الملك أن يؤخذ بهم إلى الحمام ، وكان القوم بيض الرؤوس والمحاب في فخضوا هناك فخرجوا ولسعورهم بريق كأسود ما يكون من الشعر ، ويقال : إن أسيعاً أو ل من خضب رأسه ولحبته .

قال الواقدي: ثم إن الملك أمر لكل واحد منهم ببدرة بيض ، فحمل كل واحد منهم على دابة وبغل ، و أمر لكل واحد منهم بجارية وغلام وبتخت ثياب (٣) فاخرة ، و لعبد المطلب بضعفي ما وهب لهم ، ثم دعا الملك بفرسه العقاب وبغلته الشهباء و ناقته العضباء (٤) وقال يا أبا الحارث: إن الذي السلمه إليك (٩) أمانة في عنقك تحفظها إلى

<sup>(</sup>١) والظاهر أن بعددُلك سقط مايرتبط بين الجملتين .

<sup>(</sup>٢) الشاحب: الهزول أوالتغيراللون

<sup>(</sup>١٢) في الفضائل ، وغلام وثياب وبتخت ثياب ، قلت . و التخت ، خزانة الثياب .

<sup>(</sup>٤) العضباء بالعين المهملة و الضاد المعجمة ، قال العزرى : فيه كان اسم ناقته العضباء ؛ وهو علم لما منقول منقولهم ، ناقة عضباء أى مشقوقة الاذن ، ولم تمكن مشقوقة الاذن ، و قال بعضهم كانت مشقوقة الاذن ، والاول أكثر ، وقال الزمخشرى ، هو منقول من قولهم ، ناقة عضباء و هى القصيرة اليد .

<sup>(</sup>ه) في الفضائل : أسلمته إليك .

أن تسلّمها إلى عَلَى عَلَيْكُولُهُ إذا بلغ مبلغ الرجال فقال له: اعلم أني ما طلبت على ظهرهذه الفرس شيئاً إلا وجدته ، وما قصدني عدو وأنا راكب عليها إلا نجّاني الله تعالى منه . وأمّا البغلة فا ني كنت أقطع بها الدكداك والجبال لحسن سيرها ، ولا أنزل عنها ليلي ونهاري، فامره أن يتحفّظ ويجعلها لي تذكرة ، وبلغه عني التحيّة الكثيرة ، فقال عبدالمطّلب : السمع والطاعة لأ مرالملك ، ثم ودّعوه وخرجوا نحوالحرم حتّى دخلوا مكّة ، فوقعت الصيحة في البلد بقدومهم ، فخرج الناس يستقبلونهم ، وخرج أولاد عبدالمطلّب وقعد النبي على صخرة وقد ألقى كمه على وجهه لئلا تناله الشمس حتّى تقارب عبدالمطلّب ، فنظر أولاده إليه وقالوا : يا أبانا خرجت إلى اليمن شيخاً ورجعت شابّاً ، قال : نعمأيتها الفتيان سأخبر كم بما ذكرتم ، ثم قال لهم : أين سيدي عمّ ، فقالوا : إنّه قعد في بعض الطريق وعانقه وقبل ما بين عينيه ، وقال له : إن هذا الفرس والبغلة والناقة أحداها إليك سيف بن ينزن ، ويقر ، عليك التحيية الطيبة ، ثم أم أن يحمل رسول الله عَيْنَا على الفرس ، في يزن ، ويقر ، عليك التحيية الطيبة ، ثم أم أن يحمل رسول الله عَيْنَا على الفرس ، في يزن ، ويقر ، عليك التحيية الطيبة ، ثم أم أن يحمل رسول الله عَيْنَا فرحاً برسول الله في ين ن ، ويقر ، عليك التحيية الطيبة ، ثم أم أن يحمل رسول الله عينا فرحاً برسول الله في الفرس ، في ين الجنح بن موجبن ميمون بن ربح ، أم الله تعالى قال : كن ، فكان بأمره . فكان بأمره .

قال الواقدي : و أخذ ابوطالب بلجام فرسه ، و حف برسول عَلَيْدَالَهُ أعمامه ، فقال عَلَيْدَالَهُ أعمامه ، فقال عَلَيْدَالُهُ : خلّوا عنه ، فدخل النبي عَلَيْدَالُهُ : خلّوا عنه ، فدخل النبي عَلَيْدَالُهُ : خلّوا عنه ، فدخل النبي عَلَيْدَالُهُ ! إلى مكّة على حالته ، فشاع خبره في قريش وبني هاشم ، فتعجب من أمره الخلق ، وبقي النبي عَلَيْدَالُهُ فرحاً مسروراً عند عبد المطلّب .

قال الواقدي ": ودب النبي المحافظة ودرج وأتى عليه ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام فعندها اعتل عبد المطلب علّة شديدة فأمر أن يحمل سريره إلى عند البيت الحرام، وينصب هناك عند أستار الكعبة ، وكان لعبد المطلب سرير من خيرران أسود ورثه ونجده عبد عبد مناف ، وكان السرير له شبكات من عاج وآبنوس وصندل وعود أحسن ما يكون إحكاماً

<sup>(</sup>١) كلا الله فلانا : حرسه و حفظه .

ا ُوصيك يا عبد مناف بعدي \* بموحد بعد أبيه فردى فارقه وهو ضجيع المهدي \* فكنتكالاً م له في الوجدي قد كنت الصقه الحشى والكبدي \* حتى إذا خفت فراق الوحدي ا ُوصيك أرجى أهلنا بالرفدي \* يابن الذي غيبته في اللحدي بالكره منتي ثم لا بالعمدي \* وخيرة الله يشاء في العبدي

ثم قال عبد المطلب: يا أباطالب إنني اللهي إليك بعد وسيتي ، قال أبوطالب: ماهي ؟ قال : بابني الوصيك بعدي بقرة عيني على عَلَيْكُ الله والتعلم محله منتي ، ومقامه لدي ، ماهي ؟ قال : بابني الوصيك بعدي بقرة عيني على عَلَيْكُ الله والمراد ومادمت في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم الله في حبيبه ، ثم الله في حبيبه ، ثم الله والمراد ومادمت في الدنيا ، الله ثم الله في حبيبه ، ثم الله في الله في حبيبه ، ثم الله في الله في الله في حبيبه ، ثم الله في الله في الله في الله في الله في في الله في الله

<sup>(</sup>١) مسطنين خ ل ،

<sup>(</sup>۱) انتهره: زجره.

<sup>(</sup>٣) في الفضائل؛ واستكت.

<sup>(</sup>٤) في اللضائل : و أقبل بوجهه على أبي طالب وألتي اليه لانه .

<sup>(</sup>a) < < ایقول شعرا >

قال لأولاده: اكرموا وجلّلوا عبّداً عَلَيْقَلَهُ ، وكونوا عند إعزازه وإكرامه ، فسترون منه أمراً عظيماً عليّاً ، وسترون آخراً مره ما أنا أصفه لكم عند بلوغه ، فقالوا بأجمهم: السمع والطاعة يا أبانا نفديه بأنفسنا وأموالنا ونحزله فدية ، قال أبوطالب: قد أوصيتنا بمن هو أفضل منتي ومن إخواني ، قال: نعم ، ولم يكن في أعمام النبي عَيْنَا أَلُهُ أَرفق من أبي طالب قديماً وحديثاً في أمر على عَيْنَا أَلُهُ ما ذا الله عالم عاديه: وأنصرمواليه ، فلا يهمنت أمره .

قال الواقدي": ثم إن عبدالمطلب غمض عينيه وفتحهما ونظر قريشاً و قال: يا قوم أليس حقي عليكم واجباً ؟ فقالوا بأجعمهم: نعم حقك على الكبير و الصغير واجب، فنعم القائد ونعم السائق فينا كنت، فجزاك الله تعالى عنا خيراً ، ويهو أن عليك سكرات الموت، ونفر لك ماسلف من ذنوبك ، فقال عبد المطلب : أوصيكم بولدي عمر عبدالله عليه فأحاله فأحلوه على الكرامة فيكم و بر وه ولا تجفوه، ولا تستقبلوه بما يكره ، فقالوا بأجمهم : قد سمعنا منك وأطعناك فيه ، ثم قال لهم عبد المطلب : إن الرئيس عليكم من بعدي الوليدين المغيرة أبوعبدالشمس بن أبي العاص بن فية (١) بن بدهمم من عبدمناف ، بعدي الوليدين المغيرة أبوعبدالشمس بن أبي العاص بن فية والله بالمعلم من عبدمناف ، وضبحت الخلق بأجمهم وقالوا: قبلنا أمرك ، فنعم ما رأيته رأياً ، ونعم ماخلفته فينا بعدك ، وصارت قريش وبنوهاهم تحت ركاب الوليدين المغيرة ، فعند ذلك تغير وجه عبدالمطلب واخض "تأظافير يديه ورجليه ، ووقع على وجنتيه غبار الموت ، يكثر التقلب من جنبإلى حبن ، ومرة يقبض رجلاً ويبسط أخرى ، والخلائق من قريش وبني هاهم حاضرون ، وقد عمارت ممكة في ضجة واحدة ، وأراد النبي تأليظ أن يقوم من عنده ففتح عبدالمطلب عنيه وحق رب وقال : ياخل تريدان تقوم ؟ قال : نعم ، فقال عبد المطلب : يا ولدي فا يني و حق رب السمآء لفي راحة مادمت عندي ، قال : فقعد النبي تأليظ فما كان إلا عن قليل حتى قضى السمآء لفي راحة مادمت عندي ، قال : فقعد النبي تأليظ فما كان إلا عن قليل حتى قضى بصده (٢) .

<sup>(</sup>١) في الفضائل: قداه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، واستطهر المصنف في الهامش أن الصحيح امية .

<sup>ُ</sup> ٣ُ) تضى فلان نعبه أي مات كان الموت ندر في عنه ،

قال الواقدي : ثم قاموا في تغسيله فغسلوه و كفنوه وحنطوه ، وجعلوه في أعواد المناياو حلوه إلى ذيل الصفا ، وما بقي في مكّة شيخ ولاشاب ولاحر ولا عبد من الرجال و النساء إلّا وقد ذهبوا إلى جنازته وعظموها ودفنوه ، فرجع الخلق من جنازته باكين عليه لفقده من مكّة ، فقالت عاتكة بنت عبد المطلب ترثى أباها وتقول :

```
ألا ياعين ويحك فاسعديني * بدمع و اكف (١) هطل غزير على على رجل أجل الناس أصلا * و فرعاً في المعالي و الظهور طويل الباع أروع شيظميًّا * أغّر كغرَّة القمر المنير (٢) وقالت صفيّة ترثى أباها:
```

أعيني جودا بالدموع السواكب \* على خير شخص من لوي بن غالب (٢) أعيني جودا عبرة بعد عبرة \* على الأسدالضر غام محض الضرائب (٤) وقالت براة بنت عبد المطلب تبكي أباها وترثيه:

أعيني جودا بالسوع الهواطل \* على النحرمني (\*) مثل فيض الجداول ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة \* ويوم على مولى كريم الشمائل أباالحارث الفيساض ذو الباع والندى \* رئيس قريش كلّها في القبائل فأسقى مليك الناس موضع قبره \* بنوء الثريسا (1) ديمة بعد و ابل

(١) وكف الدمع : سال قليلا قليلا . قوله : هطل من هطل المعلم : نزل متتابعا متفرقا عظيم القطر .

(٢) ني الفضائل هنا زيادة هي :

فقد فارنت ذاكرًم و خير • و بكى هاشم و بنى أبيه تمادالناس نى السنة الترور • و غيث للمرى فى كلأرض اذا ظن الغنى على الغنير

(٣) في الغضائل هنا زيادة هي هذه .

إعيثي لاتسعرا من بكاكبا ، على ماجد السراف عف السكاسب

(٤) في الفضائل بعد، أبيات هي ،

أبا المعارث الغياض ذى العلم و البها ، و ذى الباع و الباعون زين المناسب و دوالماجه الغرالرفيح و دوالمدى ، و دوالمون عند المعضلات النوائب فان تبكيا دامهابة ، كريم المساعى حمله غير عازب

(ه) في الغضائل : على البحر مني .

(٦) قال الجزرى : فيه ثلات من أمر الجاهلية، الطمن في الإنساب ، والنياحة ؛ والانوا. . --

وقالت أروى بنت عبدالمطُّلب ترثى أباها :

ألاياعين ويحك فاسعديني \* بويل واكف من بعدويل بدمع من دموعك ذوغروب \* فقد فارقت ذاكرم و نبل طويل الباع أروع ذي المعالي \* أبوك الخير وارث كل فضل وقالت آمنة بنت عبد المطلب تبكى أباها وترثيه:

بكت عيني وحق لهاالبكاء \* على سمح السجية والحياء (١) على سمح الخليقة أبطحي \* كريم الخيم ينميه العلاء أقب الكشح أروع ذي أصول \* له المجد المقدم و الثناء (٢)

وكان هوالفتي كرماًوجوداً \* و بأساً حين يشتبك القناء <sup>(٣)</sup>

بيان: قال الجزري : فيه ذكر غمدان ، هو بضم الغين و سكون الميم: البناه العظيم بناحية صنعاء اليمن، قيل: هو من بناه سليمان المسيني انتهى . والمدجّج: الذي دخل في سلاحه . والأعماد جمع الغمد بالكسر وهو جفن السيف ، و غمده يغمده : جعله في الغمد . وكرع الماه: تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفّه ولابا ناء كماتشرب البهائم . والشيار: الحسن و الجمال والهيئة و اللّباس والزينة . والطلا بالضم : الأعناق .

جــقدتكرر ذكرالنو، والإلواء في العديت ، ومنه العديث ، مطرنا بنوه كذا ، وحديث عدر : كم بقي من نوه الثريا ، والإلواء هي ثبان و عشرون منزلة ينزل القد كل ليلة في منزلة منها ، و منه قوله تمالى : حوالقبر قدرناه منازل > ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر ، وتعلم اخرى مقايلها ذلك الوقت في الشرق ؛ فتقضى جبيعها مع انقضاء السنة ، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة و طلوع رقيبها يكون مطر ، وينسبونه إليها ويقولون ، مطرنا بنوه كذا ، و الما خلط النبي صلى الدعليه و آله وسلم في أمر الإنواء لان العرب كانت تنسب المعلم اليها من جمل المعلم من فعل أداد بقوله ، مطرنا بنوه كذا اى في وقت كذا .

 <sup>(</sup>۱) نسب ابن هشام في السيرة الإبيات الى أروى ، وفيه : على سمح سجيته الحياء . و فيه :
 على سهل الخليقة (بطعى • كريم الخيم نيته العلاء

<sup>(</sup>٢) في السيرة ، السناء .

 <sup>(</sup>۳) نضاعل شاذان بن جبرایل ۱۲۰ - ۱۹. قلت: ذکرالسعودی فیمروج اللهب ۸۳:۲ وفود عبدالمطلب علی معدی کرب بن سیف بن ذی یزن وذکر قیه نعوالعدیث.

ويقال: رجل بر س أي يبس ويسس . و الحالك: الأسود الشديد السواد . والدكداك من الرمل: ماالتبد منه بالأرض ولم يرتفع . و الشيظم: الطويل الجسم . و الغروب: مجاري الدمع . والخيم بالكس : السجية والطبيعة لا واحد له من لفظه .

٨٢ ــ روى كميل بن سعيد ، عن أبيه قال : حججت في الجاهليَّـة فا ذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز و يقول :

يا رب رد راكبي عباً ﴿ رد إلي واصطنع عندي بدأ

قال: فقلت: من عذا ؟ قيل: هو عبدالمطّلب بن هاشم ، ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبها ، ولم يرسله في حاجة قط إلّا جاء بها ، وقد احتبس عليه ، قال: فما برحت أن جاء النبي عَلَيْكُ وجاء بالا بل ، فقال له: يابني قد حزنت عليك حزناً لايفارقني أبداً. وتوفّي عبدالمطّلب والنبي عَلَيْكُ له ثمان سنين وشهر أن وعشرة أيسّام ، وكان خلف جنازته يبكي حتّى دفن بالحجون (٤)، فكفّله أبوطالب عمّه وكان أخاعبدالله لابيه و المّه والمهد و المهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد و المهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد و المهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد و المهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد و المهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد والمهد و المهد و المهد والمهد و المهد و

<sup>(</sup>١) الردم ، السد ، وقيل : الحاجز الحصين أكبر من السد ، و منه الردم بمكة ، و هو حاجل ينم السيل عن البيت المحرم و يعبر عنه الان بالمدعى قاله الطريحى فى المجمع ، و قال ياقوت ، ودرم بنى جمع بمكة .

 <sup>(</sup>۲) أى من بنى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنالة بن خزيبة ، كان منهم من المختص بعلم
 القيافة ، و هو اصابة الفراسة فى معرفة الإشياء فى الاولاد و القرابات و معرفة الإثار .

<sup>(</sup>٣) العدد : مخطوط .

<sup>(</sup>٤) الحجون: جبل بأعلى مكة نيه مدانن أهلها.

<sup>(</sup>a) العدد : مخطوط .

من المعمرين: إنّك لأعلم أهل زمانك وأحكمهم وأعقلهم و أحلمهم ، فقال : وكيف لا أكون كذلك وقد جالست أباطالب بن عبدالمطلب دهره ، و عبدالمطلب دهره ، و عبدالمطلب دهره ، و عبدالمطلب دهره ، وعبدمناف دهره ، وقصياً دهره ؟ وكل هؤلاء سادات أبناء سادات فتخلف بأخلاقهم وتعلمت من حلمهم ، واقتبست (١) سوددهم ، واتبعت آثارهم (٢) .

٨٤ ـ كا: مجل يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جيل ، عن زرارة ، عن أبي عميد الله تَلِيافَهُ قال : يحشر عبدالمطلب يوم القيامة أمّة وحده (٢) عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك (٤) .

بيان : قوله تَنْتَيَاكُمُ : أُمَّة وحده ، أي إذا حشرالناس فوجاً فوجاً هو يحشروحده ، لأ نّه كان في زمانه متفر دا بدين الحق من بين قومه . قال في النهاية : في حديث قس إنّه يبعث يوم القيامة أمَّة واحدة ، الأمَّة الرجل المتفر د بدين كقوله تعالى : «إن إبراهيم كان أُمَّة » .

٨٦ \_ كا : بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبد الرحن بن الحجاج ، عن مجل بن سنان (٧) ، عن المفضّل بن عمر ، جيعاً عن أبي

<sup>(</sup>١) في المصدر؛ واقتنيت من سوددهم.

<sup>(</sup>۲) كتر الكراجكي ١١٨وه ٨٠

<sup>(</sup>٣) امة واحدة خل .

<sup>(</sup>٤) اصول الكانى ٢:١ ٤٤ و ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) واحدة خ ل .

<sup>(</sup>٦) اصول الكاني ٢٤٧١ .

 <sup>(</sup>٧) و استظهر المصنف في الهامش أن الصحيح : ومعدد بن سنان طت : في المصدر . أيضا و عن محدد بن سنان .

عبدالله عَلَيْكُمْ قال ؛ يبعث عبدالمطلب المه وحده عليه بهاء الملوك ، و سيماء الأنبياء ، و ذلك أنه أوّل من قال بالبداء ، قال : و كان عبدالمطلب أرسل رسول الله عَلَيْكُهُ إلى رعاته في إبل (١) قد ندّت له (٢) ، فجمعها فأبطأ عليه فأخذ بحلقة باب الكعبة و جعل يقول : يارب أتهلك آلك إن تفعل فأمر ما بدالك ، فجاء رسول الله عَلَيْكُهُ بالإبل وقد وجه عبدالمطلب في كل طريق ، وفي كل شعب في طلبه ، وجعل يسيح : يارب أنهلك آلك إن تفعل فأمر ما بدالك ، فقال : يابني لاوجهتك بعد هذا في شيء ، فا تني أخاف أن تغتال فتقتل (٣) .

توضيح: قوله ﷺ؛ وذلك أنه تعليل لقوله: عليه سيماء الأنبياء. وند البعير: نفر وذهب على وجهه شارداً. قوله: أنهلك آلك، أي أنهلك من جعلته أهلك، و وعدت أنه سيصير نبيناً، ثم تفطن با مكان البداء فقال: إن تفعل فأص آخر بدالك فيه، فظهر أنه كان قائلاً بالبداء، و يمكن أن يقرأ بصيغة الأص، أي فاص ما بدالك في و أهلكني فا يني لا أحب الحياة بعده، والأول أظهر. والاغتيال: هو أن يخدع و يقتل في موضع لأيراه أحد.

١٨٠ - كا: العدّة، عن ابن عيسى، عن ابن أبي ممير، عن علابن عران ، عن ابن ابن عن ابن المعدم الفيل ليهدم تغلب قال: قال أبوعبدالله تُلْقِيْكُمُ : لمّا أن وجّه صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت مرّوا بإ بل لعبد المطلب فساقوها ، فبلغ ذلك عبد المطلب فأى صاحب الحبشة فدخل الآذن فقال : هذا عبد المطلب بن هاشم ، قال : وما يشآء؟ قال الترجمان : جاء في إبل له ساقوها يسألك ردّها ، فقال ملك الحبشة لأصحابه : هذا رئيس قوم و زعيمهم ، جئت إلى بيته الذي يعبده لأهدمه وهو يسألني إطلاق إبله ، أمّا لو سألني الإمساك عن هدمه لفعلت (١٤) ، ردّوا عليه إبله ، فقال عبد المطلب لترجمانه : ما قال الملك ؟ فأخبره ، فقال لفعلت (١٤)

<sup>(</sup>١) في المصدر: الى رعاية في إبل.

<sup>(</sup>٢) وقد ندت له ځل .

<sup>(</sup>٣) اصول الكاني ١ :٧٤٤ .

<sup>(</sup>٤)ذكرنا قبل ذلك أن هدالا يتعلوعن غرابة .

عبدالمطلّب : أنا رب الإبل ، و لهذا البيت رب يمنعه ، فرد ت عليه إبله ، و انصرف عبدالمطلّب نحو منزله فمر بالفيل في منصرفه فقال للفيل : يا محمود ، فحر ك الفيل رأسه ، فقال له : أتدري لم جاءوا بك ، فقال الفيل برأسه : لا ، فقال عبدالمطلّب : جاءوا بك لتهدم بيت ربلك ، أفتر الك فاعل ذلك ؛ فقال برأسه : لا ، فانصرف عبدالمطلّب إلى منزله ، فلمنا أصبحوا غدوا به لدخول الحرم فأبي وامتنع عليهم ، فقال عبدالمطلّب لبعض مواليه عند ذلك : اعل الجبل فانظر ترى شيئاً ، فقال : أرى سواداً من قبل البحر ، فقال له : يسيبه بصرك أجمع ؟ فقال له : لا ، ولا وشك أن يصيب ، فلمنا أن قرب قال : هوطير كثير ولاأعرفه يحمل كل طير في منقاره حصاة مثل حصاة الخذف أودون حصاة الخذف ، فقال عبدالمطلب ورب عبدالمطلب ما يريد إلا القوم ، حتى لمنا صاروا فوق رؤوسهم أجمع ألقت الحصاة فوقعت كل حصاة على هامة رجل فخرجت من ديره فقتلته ، فما انفلت منهم إلارجل واحد يخبر الناس ، فلمنا أن أخبرهم ألقت عليه حصاة فقتلته ، فما انفلت منهم إلارجل واحد يخبر الناس ، فلمنا أن أخبرهم ألقت عليه حصاة فقتلته ، فما انفلت منهم إلارجل واحد يخبر الناس ، فلمنا أن أخبرهم ألقت عليه حصاة فقتلته .

۸۸ ـ كا : على ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : كان عبدالله عَلَيْكُم قال اكلن عبدالطلب يفرش له بفناء الكعبة لا يفرش لا حد غيره ، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه ، فجاه رسول الله عَلَيْكُم وهو طفل يدرج (٢) حتى جلس على فخذيه ، فقال له عبدالمطلب : دع ابني فإن الملك قد أناه (٢).

٨٩ \_ كا : على بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر تُلْقِيْلُ قال : سألته عن قول الله عز و جل : « و أرسل عليهم عن أبي جعفر تُلْقِيْلُ قال : سألته عن قول الله عز و جل الله و أراسل عليه البحر طيراً أبابيل \* ترميهم بحجارة من سجيل قال : كان طير ساف (١٤) جا مهم من قبل البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السباع ، وأظفارها كأظفار السباع من الطير ، مع كل طائر ثلاثة أحجار : في رجليه حجران ، و في منقاره حجر ، فجعلت ترميهم بها حتى جدرت (٥)

<sup>(</sup>١)الاصول ١:٧٤١و٤٤١ .

<sup>(</sup>۲) درج الصبي : مشي قليلا .

<sup>(</sup>٣) الاصول ١٤٨١٠ .

<sup>(</sup>٤) سف الطائر : مرعلي وجه الارض .

<sup>(</sup>a) أجدرت خ ل .

أجسادهم فقتلهم (١) بها ، وماكان قبل ذلك رؤي شيء من الجدري"، ولا رء وا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم ولابعده ، قال : ومن أفلت منهم يومنذ انطلق حتى إذا بلغوا حضر موت و هو واد دون اليمن ، أرسل الله عليهم سيلا ففرقهم أجمعين ، قال : و مارؤي في ذلك الوادي ماه (١) قبل ذلك اليوم بخمسة عشر سنة ، قال : فلذلك سمتي حضر موت حين ماتوا فيه (٢) .

• ٩ \_ ختص : على على "، عن على بن الحسن ، عن عبدالر عن بن أخي الأصمعي (٤) عن بعض أصحابنا ، عن عبدالرحن بن خالدبن أبي الحسن (٥) مولى المنصور قال : أخرج إلى " بعض ولد سليمان بن على " كتاباً بخط عبد المطبّ و إذا شبيه بخط الصبيان (٢) : بسمك اللّهم "، ذكر حق عبد المطلب بن هاشهمن أهل مكة على فلان بن فلان الحميري " من أهل زول (٧) صنعاء عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالجديد ، ومتى دعاه بها أجابه ، شهدالله و الملكان (٨) .

٩١ - ما : على أحدين شاذان ، عن إبراهيم بن على المذاري ، عن على بن جعفر ، عن على بن جعفر ، عن على بن جعفر ، عن على عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن جعفر بن على المؤمنين على الله عن القائم في طريق الغري (٩١ ، فقال : نعم إنّه لمّا جازوا بسر بن أمير المؤمنين علي مُنْ يُلْيَكُمُ المحنى أسفاً وحزناً على أمير المؤمنين علي المُنْ ، وكذلك سرير أبرهة لمّا دخل عليه عبد المطلب العنى ومال (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) فقتلتهم خل .

<sup>(</sup>۲) ما، تطخل .

<sup>(</sup>٣) الروطة : ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) في الصدر : عن عنه الإصنعي .

<sup>(</sup>٥) في المصدر : أبي الحسن جمهور .

<sup>(</sup>٦) في يمش نسخ النصدر . يخط النساء .

<sup>(</sup>٧) قال ياقوت : الزول : اسم مكان باليهن و جد بخط عبدالمطلب بن هاشم .

<sup>(</sup>٨) الاختصاص ١٩٢١.

<sup>(</sup>٩) في النصدر : عن القائم المائل في طريق الثرى .

<sup>(</sup>۱۰) الامالي : ۲۸و۲۸.

-171-

٩٦ - ٥ :كانلهاشمخمسة بنين: عبدالمطلب، وأسد ، ونضلة ، وصيفي، وأبوصيفي (١)، وسمَّي هاشماً لهشمه الثريد للنَّاس في زمن المسغبة (٢٠)، وكنيته أبو نضلة ، واسمه عمر والعلى قال ابن الزبعري :

فالمنح خالصها لعبد مناف کانت قریش بیضة فتقل*قت* <sup>(۴)</sup> و القائلون : هلم ً للأضياف الرايشون وليس يوجد رايش 米 حتى بكون فقيرهم كالكافي و الخالطون فقيرهم بغنيتهم \* و رجال مكَّة مسنتون عجاف عمروالعلى هشم الثريد لقومه 🗶

ولد هاشم وعبدشمس توأمان في بطن ، فقيل : إنَّـه أُخرِج أحدهما و إصبعه ملتصقة بجبهة الآخر ، فلمنَّا أزيلت من موضعها أدميت ، فقيل : يكون بينهما دم ، وكان عبد مناف وصَّى إلى هاشم ودفع إليه مفتاح البيت و سقاية الحاجُّ وقوس إسماعيل ، و مات هاشم بغزَّة من آخر عمل الشام ، ومات عبدالمطَّلب بالطائف ، وأسد من ولد هاشم انقرض عقبه إِلَّا من ابنته فاطمة أمَّ أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم ، وأيوسيفي انقرض عقبه إلَّا من ابنته رفيقة و هي أُمَّ مُخزومة بن نوفل ، وصيفي لا عقب له ، ونضلة لا عقب له ، والبقيَّة من سائر ولد هاشم منعبدالمطَّلب، وعبدمناف، اسمه المغيرة بن قصيٌّ، و اسمه زيد، قصا عن دار قومه لأ يُّـه حل من مكَّة في صغره إلى بلاد أزدشنوه و سمَّى قصيًّا ، ويلقُّب بالمجمَّع ، لأ نُهجم قبايل قريش بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النض ، و سمّى قريشاً ، ابن خزيمة بن مدركة لأنتهم أدركوا الشرف في أيّامه ، ابن إلياس ، لأنَّه جاء

<sup>(</sup>١) في السيرة الهشامية ؛ فولد هاشم أربعة نفرو خمس نموة : عبدالمطلب ، وأسد ،واباضّيفي و نضلة ، والنفاه ، و خالدة ، وضعيفة ، ورقية ، وحية ، فام عبد العطلب ورقية ؛ سلمي بشت صرو ابن زيدبن لبيد اه و ام أسد: قيلة بنت عامربن مالك الخزاعي، وام أبي صيفي وحية : هند بنت عمروين تعلبة الخزرجية ، و أم نضلة و الثفاء : إمراة من قضاعة ، وام خالدة و ضيفة : واقدة بنت أبي عدى المازنية . قلت : وذكره اليعقوبي في ناريخه ٢٠٢٠ مم اختلاف راجه .

<sup>(</sup>٢) المسنبة ، المجامة ،

<sup>(</sup>٣) فتغلقت خل .

على أياس وانقطاع ، ابن مض لأخذه بالقلوب ، ولم يكن براه أحد إلَّا أحبَّه ، ابن نزار واسمه عمرو بن معد بن عدنان .

بيان : راش : جمع المال والأثناث ، والصديق : أطعمه وسقاءو كساء وأصلح حاله .

واحد قالوا: على معالى المعالى المنتقى و غيره : وروي عن ابن عباس وغير واحد قالوا: كان رسول الله على المها المنه ال

وروي عن بريدة قال : لمّا فتح رسول الله عَلَيْمَ اللهُ مَكَّة أَتَى قَبْراً فَجَلَسَ إِلَيْهِ وَ جَلَسَ النّاسَ حُولُهُ ، فَجَعَلُ بِتَكُلّم كَهِيئَة المُخَاطَبِ ، ثمّ قام و هو يبكي فاستقبله عمر فقال : يا رسول الله ما الّذي أبكاك ؟ قال : هذا قبر المّسى سألت ربّسي الزيارة فأذن لي .

وفي رواية : توفيعبدالمطلب وللندي تمانية وعشر ون شهراً ، والأولى أصح ، وتوفي عبدالمطلب في ملك هرمز بن أنوشيروان (٢).

<sup>(</sup>١) و ينظرون اليه خل .

 <sup>(</sup>٢) المنتقى فى مولود المصطفى : الفصل الثالث فيما كان سنة ست من مولده صلى الله عليه و الهوسلم، وإلباب السادس فيما كان من شنة ثمان إلى سنة احدى عشرة من مولده سلى الله عليه و آله وسلم.

وساقي الحجيج ، وساقي الغيث ، وغيث الورى في العام الجدب ، وأبو السادة العشرة ، وحافر وساقي الحجيج ، وساقي الغيث ، وغيث الورى في العام الجدب ، وأبو السادة العشرة ، وحافر زمزم ، وعبد المطلب (١) ، وله عشرة بنين : الحارث ، والزبير ، وحجل وهو الغيداق ، وضرار وهو نوفل ، والمقو م ، وأبو لهب وهو عبد العرق ي ، وعبد الله ، وأبو طالب ، وحزة ، والعباس، وكانوا من أمهات شتى إلا عبد الله وأبو طالب والزبير ، فان أمهم فاطمة بنت عمرو بن عايذ ، وأعقب من البنين خمسة : عبد الله أعقب على المقبط البشر ، و أبو طالب أعقب جعفر الوعقيلا وعليا وعليا في العباس أعف عبد الله وقتم والفضل وعبيد الله ، والحارث أعقب عبد الله وقتم والفضل وعبيد الله ، والحارث أعقب عبد الله وقتم والفضل وعبيد الله ، وهي أم حكيم ، وبر ق ، وصفية وهي أم الزبير، وأروى ، ويقال : وريدة ، و أسلم من أعمام النبي عليا الله وهن عماته صفية وأروى وعاتكة وأروى وعاتكة وآخر من مات من أعمام العباس ، ومن عماته صفية وأروى وعاتكة وآخر من مات من أعمام العباس ، ومن عماته صفية .

90 \_ كا: علي بن إبر اهيم وغيره رفعوه قال :كان في الكعبة غز الانمن ذهب وخمسة أسياف، فلما غلبت خزاعة جرهم على الحرم ألقت جرهم الأسياف و الغز الين في بس زمزم، وألقو فيها الحجارة وطموها (٢) وعموا أثرها ، فلما غلبت قصي على خزاعة لم يعرفوا موضع زمزم وعمي عليهم موضعها ، فلما غلب عبد المطلب و كان يغرش له في فناء الكعبة ولم يكن يفرش لأحد هناك غيره ، فبينما هو نائم في ظل الكعبة فرأى في منامه أتاه آت فقال له : احفر برة ، قال : وما برة ؟ ثم أتاه في اليوم الثاني فقال : احفر طيبة ، ثم أتاه في الرابع فقال : احفر زمزم لا تنزخ (٤) ولا تذم لسقي (٥) الحجيج الأعظم ، عند الغراب الأعصم ، عند قرية النسمل ، و كان عند زمزم حجر يخرج منه النمل فيقع عليه الغراب الأعصم في كل يوم يلتقط

<sup>(</sup>١) سقط العاشر و احتملنا سابقاً إنه إبراهيم الثاني .

<sup>(</sup>٢) طم البش ، سواها و دننها.

<sup>(</sup>س) في المصدر : قال : وما المشتولة ؟ .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : لاتبرح ، وفي نسخة مخطوطة عندى : لاتنزح .

<sup>(</sup>۵) في العمار : تسقى .

النمل، فلما رأى عبدالمطلب هذا عرف موضع زمزم، فقال لقريش: إنني عبرت (١) في أربع ليال في حفر زمزم فهيمآ ثرتنا وعز نا فهلموا نحفرها ، فلم يجيبوه إلىذلك ، فأقبل يحفرها هو بنفسه ، وكان له ابن واحد وهو الحارث ، وكان يعينه على الحفر ، فلما صعب ذلك عليه تقد م إلى باب الكعبة ثم رفع يديه ودعا الله عز وجل ، ونذر له إن رزقه عشر بنين أن ينحر أحبهم إليه تقر با إلى الله عز وجل ، فلما حفر و بلغ الطوي طوي بنين أن ينحر أحبهم إليه تقر با إلى الله عز وجل ، فلما حفر و بلغ الطوي طوي إسماعيل و علم أنه قد وقع على الماء كبر وكبرت قريش فقالوا : يا أبا الحارث هذه مآثر تنا ولنا فيها نصيب ، قال لهم : لم تعينوني على حفرها هي لي و لولدي إلى آخر الأمد (١).

تبيين: عمى عليه الأمر: التبس، قال الجزري : في حديث زمزم أتاء آت فقال: احفر بر قسما وبر قلم الكررة منافعها وسعة مائها، وقال الفيروز آبادي : طيبة بالكس اسم زمزم، وقال الجزري : فيه احفر المضنونة ، أي التي يض بها لنفاستها وعز تها ، وقال : فيه أرى عبد المطلب في منامه احفر زمزم لاتنزف ولا تذم ، أي لا يفنى ماء ها على كثرة الاستسقاء، ولا تذم ، أي لا تعاب ، أولا تلفى منموماً من أذبحته : إذا وجدته منموماً ، وقيل : لا يوجد ماء ها قليلا من قولهم : بل ذمة : إذا كانت قليلة الماء ، وقال : الغراب الأعصم : الأبيض الجناحين ، وقيل : الأبيض الرجلين انتهى .

و المآثرة بفتح الثاء وضمَّها : المكرمة ، والطويُّ على فعيل : البئر المطويَّة بالحجارة .

97 - كا: عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد قال: سمعت أبا إبر اهيم المستخلط المعتقول: الماحتفر عبد المطلب زمز موانتهى إلى قعرها خرجت عليه من أحد جوانب البشر رائحة منتنة أفظعته فأبى أن ينثني (٢) وخرج ابنه الحارث عنه ، ثم حفر حتى أمعن (٤) فوجد في قعرها عيناً تخرج عليه برائحة المسك ، ثم احتفر

<sup>(</sup>١) قد عبرت خل وفي المصدر : إني امرت .

<sup>(</sup>۲) فروع الكافى ١:٥ ٢ ٢ و ٢ ٢ ·

<sup>(</sup>٣) أي فأبي أن ينصرف.

<sup>(</sup>٤) أممن في الطلب ؛ إبعد وبالغ في الاستقصاء .

فلم يحفر إلّا ذراعاً حتمى تجلاه النوم فرأى جلاً طويل الباع (١)، حسن الشعر، جيل الوجه، جيد الثوب ، طيب الرائحة يقول (٢) : احفر تغنم ، و جد تسلم ، ولا تذخرها للمقسم ، الأسياف لغيرك ، والتبر (٢٠) لك ، أنت أعظم العرب قدراً ، و منك يخرج نبيها و وليها والأسباط، والنجباء الحكماء العلماء البصراء، والسيوف لهم، وليسوا اليوممنكولالك، ولكن في القرن الثاني منك ، بهم ينيرالله الأرض ، ويخرج الشياطين من أفطارها ، ويذلُّها في عزَّها ، ويهلكها بعد قو"تها ، ويذلُّ الأوثانويقتل عبَّادها حيث كانوا ، نمَّ يبقى بعد. نسل من نسلك هو أخوء ووزيره ودونه في السنّ، وقد كان القادر على ألأُوثان ، لا يعصيه حرفاً ، ولا يكتمه شيئاً ، ويشاوره في كل أمرحجم عليه (٤) ، واستعيا عنهاعبدالطلب فوجد ثلاثة عشر سيفاً مسندة إلى جنيه فأخذها ، وأراد أن يبت (٥) فقال : وكيف ولم أبلغ الماء، ثم حفر فلم يحفر شبراً (٦) حتَّى بداله قرنالغزال و رأسه فاستخرجه وفيه طبع : لا إله إلَّا الله ، عمَّا رسول الله ، على ولي الله ، فلان خليفة الله ، فسألتة ففلت : فلان متى كان ؟ قبله أو بعدم ؟ قال : لم يجيء بعد ، ولا جاه شيء من أشراطه (٧) ، فخرج عبدالمطلب وقد استخرج الماء وأدرك وهو يصعد ، فا ذا أسود له ذنب طويل يسبقه بداراً إلى فوق ، فضربه فقطع أكثر ذنبه ، ثمَّ طلبه ففاته ، وفلان قاتله إنشاء الله ، ومن رأي عبدالمطُّلُب أن يبطل الرؤياالَّتي رآها في البئر ، ويضرب السيوف صفايح للبيت (٨) ، فأتاه الله بالنَّوم فغشيه وهو في حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه وهو يقول: ياشيبة الحمد احدربتك ، فاينه سيجعلك

<sup>(</sup>١)الباع : قدرمداليدين ، يقال : طويلالباع ووحب الباع ، أي كريم مقتدر .

<sup>(</sup>٢)غي البصدر : و هويقول .

<sup>(</sup>٣) البئر لك خ ل .

<sup>(</sup>٤) هجم عليه : إنتهى إليه بفتة على غفلة منه .

 <sup>(</sup>a) أن يثب خ ل ، وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٦) في المصدر: إلاشبرا.

<sup>(</sup>٧) الإشراط: العلامات.

<sup>(</sup>٨) مفاتيح للبيت خل و في المصدر : صفايح البيت .

لسان الأرض، ويتبعك قريش خوفا ورهبة وطمعاً، ضع السيوف في مواضعها، فاستيقظ (۱) عبد المطلب فأجابه: إنّه يأتيني في النوم فإن يكن من ربّي فهو أحبّ إليّ، وإن يكن من شيطان فأظنه مقطوع الذب (۱)، فلم يرشيئاً ولم يسمع كلاماً، فلماً أنكان اللّيل أتاه في منامه بعد قمن رجال وصبيان فقالوا له: نحن أتباع ولدك، وتحن من سكّان السماء السادسة، السيوف ليست لك، تزوّج في مخزوم تقوي (۱)، و اضرب بعد في بطون العرب فا ن ن لم يكن معك مال فلك حسب، فادفع هذه الثلاثة عشرة (٤) سيفا إلى ولد المخزومية فان لم يكن معك مال فلك حسب، فادفع هذه الثلاثة عشرة (٤) سيفا إلى ولد المخزومية ولا بيان لك (۱) أكثر من هذا، وسيف لك منها واحد يقع من يدك (۱) فلا تجد له أثراً إلا أن يستجنه (۷) جبل كذا وكذا فيكون من أشراط قائم آل منه صلى الله عليه وعليهم، فانتبه عبدالمطلب وانطلق والسيوف على رقبته فأتى ناحية من نواحي مكة فقد منها سيفا عشر (۱) طوافا وقريش تنظر إليه وهو يقول: اللّهم صدق وعدك، فأثبت لي قولي، و عشر ذكري، وشد عضدي، وكان هذا ترداد (۱۰) كلامه، وما طاف حول البيت بعدرؤياه في البيت شعر حتى مات، ولكن قد ارتجز على بنيه يوم أراد يحر عبدالله، في البيت (۱۱) ببيت شعر حتى مات، ولكن قد ارتجز على بنيه يوم أراد يحر عبدالله، في البيت (۱۱) بني المخزومية: إلى الزبير، وإلى أبي طالب، وإلى عبدالله، في البيت (۱۱) بني المخزومية: إلى الزبير، وإلى أبي طالب، وإلى عبدالله،

<sup>(</sup>١) و استيقظ خل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٢) مقطع الدنبخل.

<sup>(</sup>٣) تي المدر : تقو .

<sup>(</sup>٤) في المهدر: عشر ,

<sup>(</sup>a) ولا يبأن لك خل وهوالموجود لمى المصدر .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : ولك منها واحد سيقع من يدك .

 <sup>(</sup>٧) يسجئه خل وهوالبوجود في البصدر.

 <sup>(</sup>٨) أى طاف بالسيوف حالكونهاعلى رقبته مع الغزالين .

<sup>(</sup>٩) احدى وعشرين خل وهو البوجود في المصدر .

<sup>(</sup>۱۱) الترداد : التكرار .

<sup>(</sup>۱۱) في البترخ ل .

فصار لا بي طالب من ذلك أربعة أسياف: سيف لا بي طالب ، وسيف لعلي ، و سيف لجعفر، وسيف لطالب ، وكان للز بيرسيفان ، و كان لعبدالله سيفان ، ثم عادت فصار لعلي الأربعة الباقية: اثنين من فاطمة ، واثنين من أولادها (١) ، فطاح (١) سيف جعفر يوما صيب فلم يدر في يدمن من وقع حتى الساعة ، ونحن نقول: لا يقع سيف من أسيافنا في يدغيرنا إلا رجل يعين به معنا إلا صارف حما ، قال: وإن منها لواحداً في ناحية يخرج كما تخرج الحية فيين منه ذراع وما يشبهه فتبرق له الأرض مراراً ، ثم يغيب ، فإذا كان الليل فعل مثل ذلك فهذا دأبه حتى يجيء صاحبه ولو شئت أن أسمى مكانه لسميته ، ولكن أخاف عليكم من أن أسميه فتسموه فينسب إلى غير ماهو عليه (١) .

بيان : حتى تجلاء النوم ، أي غشيه وغلب عليه ، وجد من الجود أومن الجد" و الأول أنسب بترك الذخيرة ، والضمير في قوله : ولا تذخرها راجع إلى الغنيمة المدلول عليها بقوله : تغنم ، والمقسم مصدر ميمي بمعنى القسمة ، أي لا تجعلها ذخيرة لأن تقسم بعدك ، والتبر بالكسر : الذهب والفضة ، وفي بعض النسخ : البشر .

قوله على : إذالم يهتدلوجه ، و أعي المستعاعنهاعبد المطلب : لعلّة من قولهم : عيى : إذالم يهتدلوجه ، و أعي الرّجل في المشي وأعي عليه الأمر ، والمعنى أنّه تحيّر في الأمر ولم يدر معنى مارأى في منامه ، أوضعف وعجز عن البئر وحفرها ، وفي بعض النسخ بالغين المعجمة والباء الموحدة من قولهم : غبى عليه الشيء : إذا لم يعرفه ، وهو قريب من الأوّل .

قُوله ﷺ؛ وأراد أن يبث أي ينشرويذ كرخبرالرؤيا ، فكتمه ، أويفر قالسيوف على الناس فأخره ، وفي بعض النسخ : يثب بتقديم المثلثة من الوثوب ، أي يثب عليها فيتصر ف فيها ، أويثب على الناس بهذه السيوف .

قوله : فلانخليفة الله ، أي القائم تَنْلَيَكُم ، والأسود لعلّه كان الشيطان ، والقائم تَنْلَيْكُم ، والأسود لعلّه كان الشيطان ، والقائم تَنْلَيْكُم ، ولذا قال عبدالمطّلب : فأظنّه مقطوع الذنب .

قوله عَلَيْكُمُ : ويضرب السيوف صفايح للبيت ، أي بلصقها بباب البيت ، لتكون

<sup>(</sup>١) في النصدر : فصارت لعلى الاربعة الباقية : اثنان من فاطبة ، واثنان من أولادها .

<sup>(</sup>٢) طاح : سقط وهلك .

<sup>(</sup>۳) فروع الكانى ۱: ۲۲۲ .

صفايح لها ، أو يبيعها ويصنع من ثمنها صفايح البيت ، وفي بعض النسخ : مفاتيح للبيت ، فيحتمل أن يكون المراد أن يجاهد المشركين فيستولي عليهم ، ويخلّص البيت من أبديهم.

قوله تَطَيِّكُمُ : فأجابه ، أيأجاب عبدالمطلب الرجل الذي كلّمه في المنام . قوله : تزوّج في مخزوم ، تزوّج عبدالمطلب فاطمة بنت عمروبن عائذبن ممربن مخزوم أمّ عبدالله والزبير وأبي طالب . قوله : و اضرب بعد في بطون العرب : أي تزوّج في أيّ بطن منهم شئت ، والحاصل أنّك لابد لك أن تتزوّج في بني مخزوم ليحصل والد النبي و الأوصياء صلوات الله عليهم و يرثوا السيوف ، وأمّا سائر القبائل فالأمر إليك ، ويحتمل أن يكون المراد جاهد بطون العرب وقاتلهم ، والأوّل أظهر .

قوله: إلّا أن يستجنّه ، و في بعض النسخ يسجنه ، أي يخفيه و يستره . قوله : فيظهر من ثمّ ، أي يظهر في زمن القائم لِللَّيّالِيّا من هذا الموضع الذي فقد فيه ، أومن الجبل الذي تقدّم ذكره ، ولعلّه كان كلّ سيف لمعصوم ، و كان بعددهم ، و سيف القائم لَللَّيّالِيّا أخفاه الله في هذا المكان ليظهر له عند خروجه .

فوله: فصار لعلي "، يحتمل أن يكون المراد بالأربعة الباقية تتمة الثمانية المذكورة إلى اثني عشر، ويكون المراد بفاطمة أمه تَطَيَّكُ ، أي صارت الأربعة الباقية أيضاً إلى علي تَطَيَّكُم من قبل امه وإخوته ، حيث وصل إليهم من جهة أبي طالب زايداً على ما تقد م، أويكون المراد بفاطمة بنت النبي تَطَيَّكُم ، بأن يكون النبي تَحَيَّكُم أن يكون النبي تَحَيَّكُم أن يراد بالاربعة سيوف الزبير سيفين غير الثمانية ، وأعطى الحسنين عَلَيْكُما أن سيفين ، ويحتمل أن يراد بالاربعة سيوف الزبير وعبدالله ، فيكون الأربعة الأخرى مسكوتاً عنها .

قوله ﷺ : إِلَّا صار فحماً ، أي يسود و ببطل ولا يأتي منه شيء حتَّى يرجع إلينا .

قوله عَلَيَّكُمُ : وإنَّ منها لواحداً ، لعلَّه هو الّذي فقد من عبدالمطلب يظهر هكذا عند ظهور القائم عَلَيْكُمُ ليأخذه .

قوله ﷺ: فينسب إلى غير ماهو عليه ، أي يتغيَّس مكانه ، أو يأخذه غير القائم عليه السلام .

أقول: قال عبدالحميد بن أبي الحديد: قال: عمَّ بن إسحاق (١) لمَّ انبط (٢) عبد المطلب الماء في زمزم حسدته قريش فقالت له : باعبد المطلب إنها بر أبينا إسماعال، وإنَّ لنا فيها حقًّا فأشركنا معك، قال: ما أنا بفاعل، إنَّ هذا الأمر أمر خصَّصت به دونكم ، وا عطيته من بينكم ، فقالوا له : فا نَّا غير تاركيك حتَّى نخاصمك فيها ، قال : فاجعلوا بيني وبينكم حكماً أحاكمكم إليه ، قالوا : كاهمة بني سعد بن هزيم (٢) ، قال : تعم ، وكانت بأشراف الشام (٤) ، فركب عبدالطُّلب في نفر من بني عبدمناف ، وخرج من كلَّ قبيلة من قبائل قريش قوم ، و الأرض إذ ذاك مفاوز حتَّى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بينالحجاز والشام نفد ماكان مععبدالمطلب وبنيأبيه منالماء وعطشوا عطشأ شديداً فاستسقوا قومهم فأبوا أن يسقوهم وقالوا : نحن بمفازة و نخشى على أنفسنا مثل الّذي أصابكم ، فلمَّا رأى عبدالمطَّلب ماصنع القوم وخاف على نفسه وأصحابه الهلاك قاللا صحابه ماترون ؟ قالوا : مارأينا إلَّا تبع لرأيك ، فمرنا بما أحببت ، قال : فا يتى أرى أن يحفر كلَّ رجل مناً حفرة لنفسه بمامعه من القواد، فكلَّما مات رجل دفنه أصحابه في حفرته حتَّى يكون آخر كم رجل واحد ، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب ، قالوا : نعم ماأشرت ، فقام كلُّ رجل منهم فحفر حفيرة لنفسه ، وقعدوا ينتظرون الموت ، ثمُّ إنَّ عبد المطلب قال لأصحابه : والله إن القائنا بأيدينا كذاللموت لانضرب في الأرض فنطلب الماء لعجز ، فقوموا فعسىالله أن يرزقنا ماءٌ ببعض الأرمن ارتحلوا ، فارتحلوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ماهم صانعون ، فتقدُّم عبدالطُّلُب إلى راحلته فركبها ، فلمًا انبعثت به انفجر من تحت خفيها عيزمن ماء عذب فكبرعبدالمطلب وكبر أصحابه ،

<sup>(</sup>١) ذكره عنه ايضا ابن هشام في السيرة ١٠٥٥ مع اختلاف في ألفاظه .

<sup>(</sup>٢) انبط البئر : استخرج ماءها .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: هذيم بالذإل المعجمة والصحيح : سعد هذيم : كما في السيرة الهشامية : قال القلقشندى في نهاية الارب ٣٩٥ : بنوهذيم : بطن من قضاعة و هم بنوسعد بن زيد بن ليت بن أسود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة ، وهذيم عبد حبشي حضنه فعرف به فيقال له : سعدهذيم .
(٤) بأطراف الشام خل . قلت : الإشراف : الإطراف ،

ثم نزل فشرب و شرب أصحابه ، واستقوا حتى ملاؤا أسقيتهم ، ثم دعا القبائل من قريش فقال لهم : هلموا إلى الماء فقدسقاناالله فاشر بو اواستقوا ، فجاءوا فشر بوا واستقوا ، ثمقالواله قدوالله قضي لك علينا ، والله لانخاصمك في زمزم أبداً ، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه المفازة هو سقاك زمزم ، فارجع إلى سقايتك راشداً ، فرجع و رجعوا معه لم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم (١) .

٩٧ ـ كا : علي ، عن أبيه ، و جابن يحيى ، عن أحدبن على جيعاً ، عن أحدبن على ابن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير عن أبي جعفر تلي الله غلل الله بزل بنو إسماعيل ولاة البيت يقيمون للناس حجم وأمم دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان ابن أدد فطال عليهمالاً مد فقست فلوبهم ، وأفسدوا (٢) وأحدثوا في دينهم ، وأخرج بعضهم بعضاً ، فمنهم من خرج في طلب المعيشة ، ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أبديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبنات ، وما حرّ م الله في النكاح إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت ، والجمع بين الأختين ، وكان في أبديهم الحج و التلبية والفسل من الجنابة إلا ما أحدثو في تلبيتهم وفي حجم من الشرك ، وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أد موسى تلكي أن ، وروى أن معدبن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه (٢) ، وكان أو ل من وضعها ، ثم غلبت جرهم بمكة على ولاية البيت فكان يلي منهم كابر عن كابر حتى بغت جرهم بمكة في الجاهلية لا يظلم ولا يبغي فيها ولا يلي منهم كابر عن كابر حتى بغت جرهم بمكة في الجاهلية لا يظلم ولا يبغي فيها ولا يستي فيها ولا يستحل حرمتها ملك الاهلك مكانه ، وكانت تسمتى بكة لا نها تبك (٤) أعناق الباغين يستحل حرمتها ملك الاهلاك كانه ، وكانت تسمتى بكة لا نها تبك (٤) أعناق الباغين يستحل حرمتها ملك الاهامات الكاهة وعتوا وبغوا ، وكانت تسمتى بكة لا نها تبك (٤) أعناق الباغين يستحل حرمتها ملك الاه الكونه ، وكانت تسمتى بكة لا نها تبك (٤) أعناق الباغين يستحل حرمتها ملك الإهمال الكونه ، وكانت تسمتى بكة لا نها تبك (٤) أعناق الباغين

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبى العديد ٣ : ٣٠٥ ، قلت ؛ قال ابن هشام فى السيرة ١، ٣ ه ١ بعد ماذكر العديث قال ابن اسحاق ، فهذا الذى بلغنى من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه فى زمزم .

<sup>(</sup>٢) في النصار : وقساوا .

<sup>(</sup>٣) الانصاب: الاعلام المنصوبة التي يعرف بهاالحرم.

<sup>(</sup>٤) أي تسن .

إذا بغوا فيها ، و تسمّى بسّاسة (١) كانوا إذا ظلموا فيها بسّتهم و أهلكتهم ، و سمّى الم رحم (٢) كانوا إذا لزموها رحوا ، فلمّا بغت جرهم واستحلّوا فيهابعث الله عز وجل عليهم الرعاف و لنّمل، وأفناهم ، فغلبت خزاعة ، واجتمعت ليجلوا من بغي من حرهم عن الحرث بن ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة (٣) بن حارثة بن عمرو ، ورئيس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاس (٤) الجرهمي ، فهزمت خزاعة جرهم ، وخرج من بقي من جرهم إلى أرض من أرض جهينة ، فجاءهم سيل أتي لهم (٩) فذهب بهم ، و وليت خزاعة البيت فلم يزل في أيديهم حتّى جاء قصى بن كلاب ، و أخرج خزاعة من الحرم ، و ولى البيت و غلب عليه (١)

ييان: أُدد كعمر بضمّتين ، و الدرس: الانمحاء، وجرهم كقنفذ (٢): حيّ من اليمن. و الرحم بالضمّ الرحمة ، والرعاف في بعض النسخ بالراء المهملة و هو بالضمّ : خروج الدمّ من الأنف، وفي بعضها بالمعجمة يقال: موت زعاف ، أي سريع ، فالمراد به الطاعون .

و قال الفيروز آبادي": النَّملة قروح في الجنب كالنمل، وبش يخرج في الجسد بالتهابواحتراق، وبرم مكانها يسيراً ويدبّ إلىموضع آخر كالنملة. قوله ﷺ: سيلأتي

 <sup>(</sup>١) في النهاية : من أسماء مكة الباسة ، سببت بها لانها تعطم من أخطأ فيها ، ويروى بالنون من النس : الطرد قلت : في السيرة الهشامية : بالنون : الناسة .

 <sup>(</sup>۲) فى المصدر : وتسبى ام رحم . قلت : قال الجزرى فى النهاية ۲ : ۲۷ : وفى حديث مكة .
 هى ام رحم أى أصل الرحمه .

<sup>(</sup>٣) سعد خ ل قلت : الصحيح ما في الصلب .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الكتاب ومصدره ، والسحيح : مضاش كما في السيرة و نهاية الإرب و مروج الذهب وغيرها .

<sup>(•)</sup> سيل أتى بهم خ ل .

 <sup>(</sup>٦) فروع الكافى ١ : ٢٧٣ ، قلت : ذكرابن هشام ما وقع بين جرهم وخزاعة وما وقع بين قصى و خزاعة فى سيرته ١ : ٢٧٣ – ١٣١ ، و ذكره أيضا المسعودى فى مروج الذهب ٢ :
 ٤٩ و ٥٥ .

 <sup>(</sup>٧) قال القلقشندى في نهاية الارب؛ بنوجرهم؛ بطن من القحطانية؛ و كانت منازل بني
 قحطان اليمن ، فلما ملك يعرب بن قحطان اليمن ولى أخاء جرهم الحجاز فاستولى عليه و ملكه .

هو بالتشديد على وزن فعيل : سيل جائك ولم يصبك مطرم ، والسيل الأتي أيضاً : الغريب (١) .

مه \_ كا : أبوعلي الأشعري ، عن على بن عبدالجبار ، عن على بن إسماعيل ، عن على بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله تطبيح فال : إن العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفية يصلون الرحم ويقرون الضيف ، ويحجون البيت ، و يقولون : اتنقوا مال البتيم فان مال البتيم عقال ، و يكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة ، وكانوا لا يسملي لهم إذا انتهكوا المحارم ، وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الا بل فلا يجترىء أحد أن يأخذ من تلك الا بل حيث ما ذهبت ، ولا يجترىء أحد أن يعلق من غيرلحاء شجر الحرم ، أيهم فعل ذلك عوقب ، وأما اليوم فأملي لهم ، ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلاً حول المنجنيق (٢) ،

بيان. الأقراء ؛ الضيافة . والأملاء : المهلة . وانتهاك الحرمة : تناولها بمالا يحلُّ . واللَّحاء بالكسر مُدوداً ومقصوراً : ما على العود من القشر ، والظاهر أنَّ نصب المنجنيق كان لتخريب البيت .

٩٩ \_ كا : الحسين بن عمر (٢) عن المعلّى ، عن الوشَّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن

<sup>(</sup>١) سبل أتى: يأتى من حيث لايدرك .

<sup>(</sup>٢) فروع الكافى ١ : ٢٢٣ قلت : ذكر السعودى ديانات العرب وآرائها فى الجاهلية فى مروج الذهب ٢ : ٢٦ وبعد ، وذكر العقوبى فى تاريخه ٢ : ٧ جعلا من آراه عبدالعطلب و نشائله نثبتها هناك حيث نائنا ذكرها قبلا قال : ورفض عبادة الاصنام ، ووحدالله عروجل ، ووفى بالنذر ، ومن سننا نزل القرآن بأكثرها وجاهت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله بها ، وهى الوناه باالندور، ومائة من الابل فى الدية ، والاتنكح ذات محرم ، ولاتؤتى البيوت من ظهورها ، وقطع يد السارق ، والنهى عن قتل الموودة ؛ والساهلة ، وتعريم الخعر ، وتحريم الزنا ، والعد عليه، والقرعة ، وألا يطوف أحد بالبيت عربانا ، وإضافة الضيف ، وألا ينفقوا إذا حجوا الا من طيب أمرالهم ، وتنظيم الاشهر الحرم ، ونفى ذوات الرابات اه ثم ذكر قصة أصحاب النيل .

<sup>(</sup>٣) اسناد الحديث في المصدر مبدو بالوشاه ، وهو معلق على سابقه ، واسناد الحديث السابق هكذا : الحديث بن محمد ، عن معلى بن محمد وعلى بن محمد ، عن صالح بن أبى حماد جميما عن الوشاه .

\_174\_

أبي خديجة ، عن أبي عبدالله تَلْيَنْكُم قال : جاء رجل إلى النبيُّ عَلَيْكُ فقال : إنَّى ولدت بنتاً وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحلّيتها ، ثمّ جنّت بها إلى قليب<sup>(١)</sup> فدفعتها في جوفه ، وكان آخر ما سمعت منها و هي تقول : يا أبتاه ، فما كفَّارة ذلك ؟ قال : ألك امَّ حيَّة ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حيَّة ؟ قال : نعم ، قال : فابررها فا يُّها بمنزلة الأُمُّ تكفّرعنك ماصنعت ، قال أبوخديجة : فقلت لا ييعبدالله كَالْيَالِكُمْ متىكان هذا ؟ قال : كان في الجاهليَّـة ، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلمن في قوم آخرين (٢) .

١٠٠ \_ كنز الكر اجكى : عن الحسين بن عبيدالله ، عن هارون بن موسى ، عن على بن همام ، عن الحسن بن جمهور ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليَّ بن رئاب ، عن مالك بن عطيَّة قال : لمَّـا حفر عبدالمطَّلب بن هاشم زمزم، و أنبط منها الماء أخرج منها غزالين من ذهب وسيوفاً وأدراعاً ، فجعل الغزالين زينة للكعبة ، وأخذ السيوف والدروع، وقال : هذه ويعة كان أودعها مضاض الجرهميُّ بن الحارث بن عمرو بن مضاض ، و الحارث الَّذي يقول : «شعر» (٢) :

أنيس ولم يسمر بمكَّة سامر كأنلم يكن بينالحجون إلى الصفا (١) « صروف اللّيالي والجدود العواثر (٥) بلى نحن كنَّا أهلها فأبادنا أقب كسرحان الإباء ضامر و يمنعنا من كلٌّ فج تريدس \* وكلُّ لجوج في الجراء طمرَّة \* كعجزآء فتحاء الجناحين كاسر

<sup>(</sup>١) القليب: البشر.

<sup>(</sup>٢) الإصول ٢ : ١٦٢ و١٦٢٠

<sup>(</sup>٣) المصدر خال عن لفظة : شعر , ونسب ابن هشام الاشعار الي عمروبن العارث [بن عمرو] بن مضاض .

و قائلة و الدمع سكب مبادر . وقد شرقت بالدمع منها المعاجر (٤) أولها : والحجون بفتح الحاه: موضع بأعلى مكة . و سمر : تحدث ليلا .

نقلت لَّمَا والقلب منى كأنما . يلجلجه بين الجناحين طـائر يلجلجه ، يحركه ويديره .

<sup>(</sup>٥) صروف الليالي : شدائدها ونوائبها . والجدود جمع الجد : العظ والبخت . ويقال : عثر جده اى تمس وهلك ، والجدود العوائر : العظوط المهلكات والبغت النعس المتعس .

والقصيدة طويلة، فحسدته قريش بذلك فقالوا: نحن شركاء ك فيها ، فقال: هذه فضيلة بنت (١) بها دونكم أريتها في منامي ثلاث ليال تباعاً . قالوا: فحاكمنا إلى من شئت من حكّام العرب ، فخرجوا إلى الشام يريدون أحد كهانها وعلمائها ، فأصابهم عطش شديد فأوصى بعضهم إلى بعض ، فبيناهم على تلك الحال إذبر كت ناقة عبدالمطلب فنبع الماء من بين أخفافها ، فشر بوا و تزودوا ، وقالوا : ياعبد المطلب إن الذي سقاك في هذه البادية التفر هو الذي سقاك بمكة ، فرجعوا وسلموا له هذه الماثرة (٢) ،

بيان: القبب: الضمر ، وخمص البطن . والإباءة : أجمّة القصب . والجرآء بالكسر جمع الجرّ وهو بالضم والكسر : ولد الكلبوالسباع . وفرس طمر بالكسر وتشديد الراء وهو المستفز للوثب والعدو · وعقاب عجزآه : قصيرة الذنب ، ويقال : كسر الطائر : إذا ضمّ جناحيه حين ينقض . والكاسر : العقاب ، ذكرها الجوهري .

## ﴿ باب ﴾

البشائر بمولاه ونبو ته من الانبياء و الاوصياء صلوات الله عليه ) المثلاث وعليهم وغيرهم من الكهنة وسائر المخلق ، وذكر بعض ) المؤمنين في الفترة ) المؤمنين في الفترة )

الایات: البقرة « ۲ » و لمّـا جاءهم كُتابٌ من عند الله مصدَّقُ طا معهم و كانوا من قبل یستفتحون علی الّذین كفروا فلمّـا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله علی الكافرین ۸۹ .

وقال تعالى : و لمّنا جاءهم رسول من عندالله مصدّق لما معهم نبذ فريق من الّذين أوتو االكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لايعلمون ١٠١ .

وقال سبحانه: ... وابعث فيهم رسولاً منهم يتاوا عليهم آياتك و يعلّمهم الكتاب و الحكمة ويزكّيهم إنّك أنت العزيز الحكيم ١٢٩.

<sup>(</sup>٨) هكذا في نسخة البصنف ، وفي البصدر : نبئت .

<sup>(</sup>۲) كنزالكراجكى : ۲۰۱۰ و ۲۰۱ .

و قال تعالى: الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و إنَّ فريقاً منهم ليكتمون الحقِّ وهم يعلمون ١٤٧ .

آل عمر ان «٣»: وإذ أخذالله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق للا معكم لتؤمنن به و لتنصرته قالء أقررتم و أخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعكم من الشاهدين \* فمن تولّى بعد ذلك فا ولئك هم الفاسقون ٨٩٥٨٠.

وقال تعالى: وإذاً خذالله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننه للنّاس ولا تكتمونه فنبذوه و رآء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قليلاً فبسّ ما يشترون \* لا تحسين الّذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذابُ أليم مدابُ أليم مداب .

الاعراف (٧٠ : الذين يتبعون الرّسول النبيّ الأُمنيّ الّذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل بأمرهم بالمعروف رينهاهم عن المنكر ويحلُّ لهم الطيّبات و يحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال الّتي كانت عليهم فالذين آمنوا به و عزّروه ونصروه واتّبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ١٥٧.

وقال تعالى: وإذناًذَّن ربَّك ليبعثن عليهم إلى يومالقيامة من يسومهم سوءالعذاب إن ربَّك لسريع العقاب وإنَّه لغفور وحيم العمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

الا نبياء «٢١» : ولقد كتبنا في الزّ بور من بعد الذّ كر أنَّ الأرض يرثها عبادي الصَّالحون ١٠٥ .

الشعراء (٢٦٠ : وإنّه لفي زبر الأوّلين \* أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماءُ بني إسرائيل ١٩٧١ .

القصص «۲۸»: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين . [إلى قوله تعالى]: وما كنت بجانب الطور إذنادينا ولكن رحمة من رباك لتنذر قوماً ما آتيهم من نذير من قبلك لعلم يتذ كرون ٤٦و٥٥ .

الصف د٦١٠ : وإذقال عيسى بن مريم عابني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً

لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحد فلما جاء هم بالبيسنات قالوا هذا سحر مبين \* ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهويدعى إلى الإسلام والله لايهدي القوم الظالمين ٦و٧ .

تفسير: قال الطبرسي رحمالله في قوله تعالى: « ولما اجاءهم كتاب من عندالله : قال ابن عباس: كانت اليهود « يستفتحون » أي يستنصرون على الأوس و الخزرج برسول الله عبدوا قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به و جحدوا ماكانوا يقولونه فيه ، فقال لهم معاذبن جبل وبشربن البراءبن معرور : يامعشر اليهودات قوا الله وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك وتصفونه و تذكرون أند مبعوث ، فقال سلام بن مشكم (١) أخوبني النضير : ماجاءنا بشيء نعرفه ، و ماهو بالذي كنا نذكرلكم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (٢) .

وفي قوله : « مصدّق لما معهم » : مصدّق لكتبهم من التوراة والإنجيل ، لأنّه جاء على الصفة الّتي تقدّم بها البشارة (٢) .

وفي قوله: « وإذ أخذالله ميثاق النبيين » : روي عن أمير المؤمنين تَهَيَّكُمُ وابن عباس و قتادة أن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبينا أن يخبروا الممهم بمبعثه ونعته ، و يبشروهم به ، ويأمروهم بتصديقه ، و قال طاؤوس : أخذالله الميثاق على الأنبياء على الأول والآخر ، فأخذ ميثاق الأول بما جاء (٤) به الآخر .

وقال الصادق تَطَيِّلُمُّ : تقدير ، و إن أخذالله ميثاق أُمم النبسين بتصديق نبيسها ، و العمل بما جاءهم يه ، وإنهم خالفو ، بعد ماجا ، وما وفوابه ، وتركوا كثيراً من شرائعه ، وحر فوا كثيراً منها . والإض : العهد (٥) .

وفي قوله تمالى : «وإذ أخذالله ميثاق الّذين أُوتواالكتاب، قيل : أراد به اليهود ،

<sup>(</sup>١) قى المصدر: سلام بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١ : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) < ( ١٦٩،١ ونيه تقدمت بها البشارة .

<sup>(</sup>٤) في المعدر: لتؤمنن بما جاء به الاخر .

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان ٢ : ٦٨ .

وقيل: اليهود والنصارى، وقيل: كل من أوتي علماً بشيء من الكتب ولتبيننه للنساس، أي عمراً عَلَيْكُمْ (١) ، لأن في كتابهم أنه رسول الله ، وقيل: أي الكتاب فيدخل فيه بيان أمر النبي عَيَالِ ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ، قيل: هم اليهود الذين فرحوا بكتمان أمر النبي عَلَيْكُمْ ، و أحبوا أن يحمدوا بأنهم أثمة و ليسوا كذلك ، و قال البلخي : إن اليهود قالوا: نحن أبناء الله و أحباء ، و أهل الصلاة و الصوم ، و ليسوا كذلك (٢) ، ولكنهم أهل الشرك والنفاق وهو المروي عن الباقر عَلَيْكُمْ ، و الأقوى أن يكون المعني بالآية من أخبر الله عنهم أنه أخذ ميثاقهم في أن يبينوا أمر عمل عَلَيْدَا ولا يكتموه ولا يكتموه (٢) .

وفي قوله : « في التوراة والا نجيل » معناه يجدون نعته وصفته و نبو ته مكتوباً في التوراة في السفر الخامس : إنّي سأُ قيم لهم نبيّاً من إخوتهم مثلك ، و أجعل كلامي في فيه ، فيقول لهم : كلّ ما أُ وصيه به .

وفيها أيضاً مكتوب: وأمَّا ابن الأمة (٤) فقد باركت عليه جدًّا ، وسيلداثني عشر عظماً ، وأَوْخَر و لأمَّة عظيمة .

وفيها أيضاً : أتاناالله من سيناء ، وأشرق من ساعير ، و استعلن من جبال فاران (٥٠).
وفي الا تجيل بشارة بالفار قليط في مواضع : منها تعطيكم فارقليط آخر يكون
معكم آخر الدهركله ، و فيه أيضاً : قول المسيح للحواريين : أنا أذهب و سيأتيكم

<sup>(</sup>١) في المصدر: أي لنظهرته للناس؛ والها، عائدة إلى محمد صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٢) < ﴿ ; وليسوا من أولياً، الله ولاأحبائه ولا أعلىالصلاة والصوم .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٢ ، ٢٥٥ و٥٥٥ و٥٥ .

<sup>(</sup>٤) والمراد به اسماعيل عليه السلام .

<sup>(</sup>a) قال العدوى في المعجم: ساعير: اسم لجبال فلسطين، وهومن حدود الروم وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعكا، وفاران كلمة عبرانية معربة وهي من آساه مكة، وقبل: هو اسم لجبال مكة، وقال ابن ماكولا: هي جبال العجاز، وفي التوراة: جاه الله من سيناه، وأشرق من ساعير واستملن من فاران، مجيئه من سيناه تكليمه لموسى عليه السلام، واشراقه من ساعير هوا از ال الإنجيل على عبسى عليه السلام، واستملانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد صلى الله هله واله وسلم

الفارقليط (١) روح الحق آلذي لايتكلّم من قبل نفسه ، إنّه نذيركم يجمع الحق ، و يخبركم بالاُمور المزمعة (٢) ، و يمدحني ويشهدلي .

وَفِيهِ أَيضاً : إِنَّه إِذَا جَاءَ قَيْدُ أَهْلُ العَالَمِ .

قوله تعالى: «إصرهم » أي ثقلهم و هو الكاليف الشاقة « و الأغلال التي كانت عليهم » أي العهود التي كانت في نمستهم ، وقيل : يريد بالأغلال ما امتحاوا به من قتل نفوسهم في التوبة وقرض ما يصيبه البول من أجسادهم ، وما أشبه ذلك « و عز روه » أي عظمو ، و وقرو ، « و التبعوا النورالذي أنزل معه » أي القرآن (٢) .

أَقُولُ : سيأتي فيالروايات أنَّه أميرالمؤمنين لَطَّيَّكُمُ .

وفي قوله تعالى: « و إذ تأذن ربّك » أي آذن و أعلم « ليبعثن عليهم » أي على اليهود « إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » أي من يذيقهم و يو ليهم شد ، العذاب بالقتلوأخذ الجزية منهم ، والمعني به أمّة على عَلَيْكُولُهُ عند جميع المفسرين ، وهو المروي عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ (٤) .

وفي قوله تعالى: « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ، فيل: الزبور: كتب الأنبياء ، والذكر: اللوح المحفوظ ، وفيل : الزبور: الكتب المنزلة بعد التوراة ، والذكر: التوراة ، وقيل: الزبور كتاب داود تُطَيِّكُم ، والذكر: التوراة « أن الأرض يرثها عبادي السواحون ، أي أرض المجنّة أوالأرض المعروفة يرثها المسّة على عَلَيْكُم ، وقال أبوجعفر عَلَيْكُم ؛ همأ صحاب المهدي في آخر الزمان (٥).

وفي قوله سبحانه : « وإنَّه لفي زبر الأو لين » أي ذكر القرآن و خبر. في كتب الأوَّلين على وجه البشارة به و بمحمد عَلِياً « أولم يكن لهم آية أن يعلمه علمآءُ بني

<sup>(</sup>١) فارقليط: كلمة يونانية ، معناها اللي يذكره الناس بالنعير و يعمدرنه ، و هو مرادف لمحمد أو أحمد .

<sup>(</sup>٢) أَرْمُعُ الامر وعليه وبه : ثبت عليه وأظهر فيه عزماً .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٤ : ٤٨٨ .

<sup>.</sup> ٤٩٤: ٤ > > (1)

<sup>(</sup>٥) ﴿ ﴿ ٢٠:٧ ، ثم ذكر أخبارا من العامة تدليطي قول الإخير .

إسرائيل » أي أولم يكن علم علمآء بني إسرائيل بمجيئه على ما تقدَّمت البشارة به دلالة لهم على صحَّة نبوَّته ، وهم عبدالله بن سلام وأصحابه ، وقبل : هم خمسة : عبدالله بنسلام، وابن يامين ، وثعلبة ، وأسد ، وأسيد (١).

وفي قوله تعالى: « وما كنت بجانب الغربي » أي في الجانب الغربي" من الجبل الذي كلّم الله فيه موسى ، وقيل: بجانب الوادي الغربي" « إذ قضينا إلى موسى الأمر ، أي عهدنا إليه بالرّسالة ، وقيل: أراد كلامه معه في وصف نبيّنا على عَلَيْظُهُ ونبو ته «ولكن رحة من ربّك ، أى الله أعلمك ذلك ، وعرّفك إيّاه نعمة من ربّك أنعم بها عليك ، وهو أن بعثك نبيّاً ، و اختارك لا نباء العلم بذلك معجزة لك ، لتنفر العرب الذبن لم يأتهم رسول قبلك لكي يتفكّروا ويعتبروا (٢) .

ا \_ شي : عن حبيب (١) السجستاني قال : سألت أباجعفر عَلَيَكُم عن قول الله : دوإذ أخذالله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لمامعكم لتؤمن به ولتنصرته ، فكيف يؤمن موسى عَلَيَكُم بعيسى عَلَيَكُم وينصره ولم يدركه ؟ وكيف يومن عيسى عَلَيَكُم بمحمد عَلَيْكُم وينصره ولم يدركه ؟ فقال : ياحبيت إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة ، ولم يزد فيه إلا حروف أخطأت بها الكتبة ، و توهمتها الرجال ، وهذا وهم ، فاقرء ها : دوإذ أخذالله ميثاق أمم النبيين لما آنيتكم من كتاب و حكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرته ، هكذا أنزلها الله يا حبيب ، فوالله ماوفت أمة من الأمم التي كانت قبل موسى بما أخذالله عليها من الميثاق لكل نبي بعثه الله بعدنبيها ، ولقد كذبت الأمة التي جاءها موسى بما أخذالله عليها من الميثاق لكل نبي بعثه الله بعدنبيها ، ولقد كذبت الأمة التي جاءها موسى بالما جاءها موسى ولم يومنوا به ولانصروه

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٧ : ٢ ، ٤ ، اختصر المصنف ماني المصدر ، وكذا نيما مر .

<sup>(</sup>Y) < < Y : FOYEYOT .

<sup>(</sup>٣) حبيب السجستاني لم يوثقه أصحاب الرجال ، والحديث مع النف عن وثاقته وعدمها مرسل معارض لما عليه اجماع الإمة من أن القران هو ما بين الدفتين لم يزد فيه ولم ينقس عنه ، وهو احد الثقلين الذي تاركه النبي صلى الله عليه و آله بين الإمة ، وهو باق الى قيام الساعة مع أن ما في النقل الثاني لم يدفع إشكال الراوي أيضا ، إلا أن يكون المراد من الامم امة موسى وعيسى عليهما السلام الموجودون في زمان النبي صلى الله عليه وآله .

لما جاءها إلّا القليل منهم ، ولقد كذبت أمّة عيسى عَلَيْكُم بمحمد عَيَالِكُ ولم يؤمنوا بهولا نصروه لمّا جاءهم إلّا القليل منهم ، ولقد جحدت هذه الأمّة بما أخذ عليها رسول الله من الميثاق لعليّ بن أبي طالب عَلَيْكُم يوم أقامه للنّاس ونصبه لهم ودهاهم إلى ولايته وطاعته في حياته ، وأشهدهم بذلك على أنفسهم ، فأيّ ميثاق أو كد من قول رسول الله عَلَيْكُم في علي " بن أبي طالب عَلَيْكُم ؟ فوالله ما وفوا به ، بل جحدوا وكذّ بوا (١) .

٢ \_ فس : «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أيناءهم » الآية ، فاين عمر بن الخطّاب قال لعبدالله بن سلام : هل تعرفون عمّاً في كتابكم ؟ قال : نعم والله نعرفه بالنعت الذي نعته الله لنا إذا رأيناه فيكم ، كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان ، و الذي يحلف به ابن سلام لأنا بمحمد هذا أشد معرفة متى بابني ، قال الله : « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » (٢) .

٣ ـ لجم: في كتاب دلائل النبوة جمع أبي القاسم الحسين بن على السكوني ، عن عن على بن على بن الحسين ، عن الحسن ، عن عبدالله بن غانم ، عن هناد ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن صالح بن إبر اهيم ، عن عبدالرحن بن أسعد ، عن ابن مسيب ، عن حسان أبي إسحاق ، عن الله لغلام يفعاء (٤) ابن سبع أو ثمان سنين أعقل كل ما سمعت ابن ثابت (٢)

<sup>(</sup>١) تفسيرالعياشي : مخطوط .

<sup>(</sup>۲) تاسير القبي : ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٣) الوجود في المعدر هكذا: ووجد في كتاب دلائل النبوة جمع أبي القاسم الحسين بن محد السكولي من نسخة عتبقة عليها سباع تاريخه يوم السبت لا ثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وأد بسائة ، ونسخ من أصل كتاب مصنفه ، فذكر في معرفة بعض اليهود بعلم النجوم حديث بشة النبي صلوات الله عليه وآله فقال ما عذا لفظه : حدثني الشريف أبو عبدالله محدين على بن الحديث بن على بن عبد الرحين قال : حدثنا العسن قال : حدثنا على بن عبد الرحين بن على الله المعاق قال : حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحين بن عوف حدثنا هناد قال : حدثنا ابن شيث ، عن رجال قومه ، عن حان بن بن يحيى بن عبد الرحين بن أسعد بن أس

تلت ، الصحيح : عن يعيى بن عبدال ، ويعيى هذا هويعيى بن عبدال بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة ، راجع تهذيب التهذيب ٤ : ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: لنلام يفقه.

إن سمعت يهوديّـاً وهو على أكمة (١) يشرب يصرخ: يا معشر اليهود، فلمّـا اجتمعوا قالوا: ويلك مالك ؟ قال: طلع نجم أحمد الذي يبعث به اللّيلة (١).

عبدالله بن جبلة ، عن الحسن بن عبدالله ، عن آبائه ، عن جدّ الحسن الرقي ، عن علي بن الحسن الرقي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن الحسن بن عبدالله ، عن جدّ الحسن بن علي بن أبي طالب كالله الله على المسلم عن أشياء فأجابه على الله وأخرج رقا أبيض (١) ، فيه جميع ماقال النبي عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ ال

ابن الوليد، عن الصفّار ، عن ابن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عمر ابن أبان رفعه (٦) أن تبتع (٢) قال في مسيره (٨) :

<sup>(</sup>١) أكمة : التل. وفي المصدر وهوعلى اطمة يشرب يصيح أه. والاطم: العصن.

<sup>(</sup>٢) ترچ اليينوم: ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٣) الرّق : جلد رقيق يكتب فيه .

<sup>(</sup>٤) عن شمالي ځل .

<sup>(</sup>ه) الخصال ۲:۲ .

<sup>(</sup>٣) في البصدر : عبرين أبان ، عن أبان رضه .

<sup>(</sup>٧) هو تبع بن حسان بن بعيلة بن كلى كرب بن تبع الاقرن ، وهو أسعد أبوكرب على ما نى تاريخ اليعقوبى ، وفي سيرة ابن هشام : حسان بن تبان أسعد أبى كرب (وتبان أسعد : هو تبع الاخر) ابن كلى كرب بن زيد (و زيد : هو تبع الاول) بن عمرو ذى الاذعار بن أبرهة ذى المنار بن الريش ويقال : الرائش . وقد فصل اليعقوبى وابن هشام والمسمودى والطبرى وابن الاثير أخباره وقد تقدم طرف من أخباره فى باب بعض أحوال ملوك الارض فى العجلد ١٤ من طبعناهذا .

<sup>(</sup>A) في نخة من المعدر: قال في شعره.

حبر لعمرك في اليهود مسدّد حتَّى أتاني من قريظة عالم \* قال: ازدجر عن قرية محجوبة \* لنبي مكّة من قريش مهتد فعفوت عنهم عفو غير مش ب(١) \* وتركتهم لعقاب يوم سرمد يوم الحساب من الحميم الموقد (٦) و تركتها لله أرجو عفو. \* نفراً اُولی حسب و ممن یحمد فلقد تركت له بها من قومنا \* نفراً يكون النص في أعقابهم أرجو بذاك ثواب رب على \* ما كنت أحسب أن بيتاً طاهراً (٢) لله في بطحاء مكَّة يعيد \* قَالُوا : بمكَّة بيت مال دائر \* وكنوزه من لؤلؤ و زبرجد فأردت أمراً حال ربّي دونه \* والله يدفع عن خراب المسجد فتركت ما أمَّلته فيه لهم \* وتركتهم مثلاً لأهل المشهد (٤) قال أبوعبدالله تَطْلِبَكُمُ : كان الخبر (٥) أنَّه سيخرج من هذه يعني مكَّة نبيٌّ يكون مهاجره يشرب، فأخذ قوماً من اليمن فأنزلهم مع اليهود لينصروه إذا خرج، و في ذلك يقول:

شهدت على أحد أنه \* رسول من الله بارى الله النسم فلو مد عمري إلى عمره \* لكنت وزيراً له وابن عم وكنت عذاباً على المشركين \* أسقيهم كأس حتف و غم (١) المسركين \* أسقيهم كأس حتف و غم (١) المسركين أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد عن ابي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد عن ابي عبدالله علي قال : إن تبتع قال للأوس والخزرج . كونوا

<sup>(</sup>١) ثربه وثرب عليه : لامه ، تبح عليه نسله .

<sup>(</sup>٢) في السعدر : من الجحيم الموقد .

<sup>(</sup>٣) في نسخة و في الصدر : ظاهرا .

<sup>(</sup>٤) الابيات من قصيدة طوبلة مطلعها :

مابال عينك لاتنامكانما • كحلت مآقيها بسم الاسود

<sup>(</sup>٥) في المصدر: قدأخبر.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين : ١٠١ .

هاهنا حتى يخرج هذا النبي ، فأمَّا أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه (١١).

٧ ـ ك : أحمد بن على بن الحسين البز از ، عن على بن يعقوب الأصم ، عن أحمد بن عبدالجبّار ، عن يونس بن بكر (٢) ، عن زكريّا بن يحيى، عن عكر مة قال : سمعت ابن عبّاس يقول : لا يشتبهن عليكم أمر تبتّع فإنّه كان مسلماً (٣) .

بيان: اختلف في تبتع على كان مسلماً أم لا ، وهذه الروايات تدل على إسلامه . قال الطبرسي رحمالته في قوله تعالى: « أهم خير أم قوم تبتع » أي أمشر كوا قريش أظهر نعمة ، وأكثر أموالاً ، وأعز في القوة والقدرة أم قوم تبتع الحميري ، الذي سار بالجيوش حتى حيس الحيرة ، وأتى سمر قند فهدمها ثم بناها ، وكان إذا كتب كتب : « بسم الذي ملك براً وبحراً ، وضحاً وريحاً (٤) » ، عن قتادة ، سمّي تبتعاً لكثرة أتباعه من الناس ، وقيل : لأنه تبع من قبله من ملوك اليمن ، والتبابعة : اسم ملوك اليمن ، فتبتع لقب له كما يقال : خاقان لملك الترك ، وقيصر لملك الروم ، و اسمه أسعد أبو كرب ، وروى سهل بن سعد ، عن النبي عَلَيْ الله قومه ولم ينمة (٥).

وقال البيضاوي"؛ و كان مؤمناً و قومه كافرين ، ولذلك ذمهم دونه ، و عنه عَلَيَّكُم ؛ ما أدري أكان تبسّع نبيّاً أو غير نبي (٦٦).

٨ ـ ك: أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن عمَّا بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْتُ قال : بينا رسول الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن أبي جعفر عَلْمَة عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله

<sup>(</sup>١) كمال الدين : ١٠١ و ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، يونس بن بكير .

<sup>(</sup>٣) كمال الدين: ١٠٢.

 <sup>(</sup>٤) الضح : الشس ، وتولهم : جا، قلان بالضح والريح أى بماطلمت عليه الشمس ، وماچرت
 عليه الربح ، يعنى من الكثرة .

<sup>(</sup>ه) مجمم البيان ۹: ۲۶.

<sup>(</sup>٦) أنوار التنزيل ٢،٧٠٤.

وائل (١)، قال: فهل عند كم علم من خبر قس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: نعم يارسول الله ، قال: فما فعل ؟ قالوا: مات ، فقال رسول الله على الحمد لله رب الموت ، ورب الحياة ، كل نفس ذائقة الموت ، كأنتي أنظر إلى قس بن ساعدة الأيادي وهو بسوق عكاظ على حل له أحمر ، وهو يخطب الناس ويقول: اجتمعوا أيها الناس (٢) ، فإذا اجتمعتم فأنصتوا ، فإذا أنصتم فاستمعوا ، فإذا أنصتم فاستمعوا ، فإذا اسمعتم (٦) فعوا ، فإذا وعيتم فاحفظوا ، فإذا حفظتم فاصدقوا ، ألا إن من عاش مات ، ومن مات فات ، ومن فات فليس بآت ، إن في السماء خبراً ، وفي الأرض عبراً ، سقف مرفرع ، و مهاد موضوع ، و نجوم تمور ، و ليل يدور ، و بحار ماء لاتنور (٤) ، يحلف قس ما هذا بلعب (٥) ، و إن من وراء هذا لعجباً ، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ، أم تر كوا فناموا ؟ يحلف قس بميناً غيركاذبة إن لله ديناً هو خير من الدين الذي أنتم عليه ، نم قال رسول الله عَلَيْ الله : رحم الله قساً يعشر يوم القيامة أمّة واحدة ، ثم قال : هل فيكم أحد يحسن من شعره شيئاً ؟ فقال يعضم : سمعته يقول :

في الأو لين الذاهبين من القرون لنا بصائر ﴿ لَمَّا رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابروالأصاغر ﴿ لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر أيقنت أنَّى لا محالة حيث صار القوم صائر

وبلغ من حكمة قس بن ساعدة ومعرفته أن النبي عَيَامَهُ كان يسأل من يقدم عليه من إياد (٦) عن حكمته ويصني إليها (٧).

٩- كنز الكر اجكى : عن أسد بن إبراهيم السلمي" ، عن عمَّ بن أحمد بن موسى ،

<sup>(</sup>۱) بنوبكربن وائل: قبيلة عظيمة من العدنانية تنسبالى بكربن واثلابن قاسط بن هنب بن أفسى بن دعى بن جديلة بن أسدبن نزار بن معدبن عدنان ، فيها الشهرة والعدد ، كانت ديارها من اليمامة الى البحرين ، الى سيف كاطمة ، إلى البحرين فأطراف سواد العراق فالابلة نهيت .

<sup>(</sup>٢) في المعدر: أيها الناس اجتمعوا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ فأذا سبعتم .

<sup>(</sup>٤) غار الياه : ذهب في الارض . وفي المصدر : وبحار ماه تنور .

<sup>(</sup>٥) في الممدر زيادة وهي : و الناس يلعب .

<sup>(</sup>٦) اياد ؛ بطن عظيم من المدنانية وهم بنوإيادين نزارين معدين عدنان .

<sup>(</sup>γ) كمال الدين : ۹ ۶ و . . . .

عن عبدالله بن على الصحاح بن على من على من على من على بن حسان ، عن على بن الصحاح (٢) ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس مثله إلى قوله : حيث سار القوم سائر (١٠).

بيان: مار الشيء يمور موراً: تحر له وجاء وذهب.

الحسن بن عبدالله ، عن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن إسماعيل (٤) ، عن عن الحسن بن ألب أن وفداً من إباد قدموا على رسول الله غيدالله فسألهم عن حكم قس بن ساعدة فقالوا : قال قس شعراً :

يا ناعي الموت والأموات في جدث \* عليهم من بقاياتر بهم (\*)خرق دعهم فان لهم يوماً يصاح بهم \* كما ينبه من نوماته الصعق منهم عرات و منهم في ثيابهم \* منهاجديد ومنهاالآن ذوالخلق (٦)

مطر ونبات، وآباه وأمّهات ، وذاهب وآت ، وآبات في أثر آبات ، و أموات بعد أموات ، وضوء وظلام ، وليال وأبّام ، وفقير وغني ، وسعيد وشقي ، ومحسن ومسيء ، أين الأرباب الفعلة ؟ ليصلحن كل عامل عمله ، كلا بله هوالله واحداً (٢) ليس بمولود ولا والد ، أعاد و أبدى ، و إليه المآب غداً ، أمّا بعد يامعشر إباد أبن شمود و عاد ؟ و أبن الآباء والأجداد ؟ أبن الحسن الذي لم يشكر ، والقبيح الذي لم ينفم ؟ كلا ورب الكعبة ليعودن ما بدا ، ولئن ذهب يوما (٨) ليعودن يوما .

<sup>(</sup>١) في المصدر : ابوبكر معمد بن أحدين موسى بن ابراهيم البابسيرى العنظلي قال : حدثنا أبومعمد عبداية بن معمد من ولد عمر بن الغطاب .

<sup>(</sup>٢) ئىالىمىدر : اللخبى .

<sup>(</sup>٣) كنزالكراجكي : ٣٥٥ نيه اختمار واختلاف لفظي راجه .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد قال : أخبرنا ابوالحسن على بن الحسين بن الساعيل .

<sup>(</sup>ه) برهم خ ل وهوالبوجود في المصدر .

<sup>(</sup>٦) في الممدر : منها الجديد ومنها الاورق الخلق . وبعده :

حتى يعودوا بحال غير حالتهم 🔹 خلق جديد وخلق بعدهم خلقوا

<sup>(</sup>٧) في المصدر : هوالله واحد .

<sup>(</sup>٨) يواخ ل .

وهو قس بن ساعدة بن حداق بن زهر بن إياد بن نزار ، أو ل من آمن بالبعث من أهل الجاهلية ، وأو ل من تو كأ على عصا ، ويقال : إنه عاش ست مأة سنة ، وكان يعرف النبي باسمه ونسبه ، ويبشر الناس بخروجه وكان يستعمل التقية ، ويأمر بها في خلال ما يعظ به الناس (١).

بیان: الترب یحتمل أن یکون بالمثلثه یقال: ثرب المریض: نزع عنه ثوبه، و بعتمل أن یکون تصحیف ثوبهم، و فی بعضالنسخ بز هم وهو أظهر.

أقول : سيأتي وصيّة قسّ في أبواب المواعظ ، و في باب كونهم أفضل من الأنبياء في كتاب الإمامة .

١١ \_ الله : ماجيلويه ، عن عمله ، عن الكوني ، عن علي بن حكيم ، عن عمرو بن بكّار المبسي ، عن عمرين السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس ؛

و عن محل بن علي بن حاتم البرمكي (٢) ، عن على بن أحمد بن أزهر ، عن على بن إسحاق البصري ، عن على بن حرب ، عن أحمد بن عثمان بن حكيم ، عن عمرو بن بكير (٦) ، عن أحمد بن المناسب ، عن أحمد بن المنعب قال : لما ظفر سيف بن عن أحمد بن القاسم ، عن المناسبة و ذلك بعد مولد النبي عَيَالِهُ بسنتين أتاه وفد العرب و أشرافها وشعراءها لتهنشه و تمدحه ، وتذكر ما كان من بلائه (٥) وطلبه بثار قومه ، فأتاه وفد من قريش ومعهم عبد المطلب بن هاشم وا مية بن عبد شمس ، وعبد الله بن جذعان ، و أسد بن خويلد بن عبد العزى ، ووهب بن عبد مناف في أناس من وجوه قريش ، فقد موا عليه خويلد بن عبد العزى (٢) ، ووهب بن عبد مناف في أناس من وجوه قريش ، فقد موا عليه

<sup>(</sup>١) كمال الدين : ١٠٠ و ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في المحدر ، البوفكي ﴿ النوفلي خ ي .

<sup>(</sup>٣) < ﴿ : عمروين بكر . وفي الكنز : عمر بن بكر .

<sup>(</sup>٤) في الكنز ، واسمها النمان بن قيس .

<sup>(</sup>ه) حسن بلاته خل . وهو الموجود في الكنز .

 <sup>(</sup>٦) هكذا في نسخة المصنف وكبال الدين واعلام الورى ، والظاهر أنه وهم والصحيح كباني
 الكنز ومروج الذهب . خويلدبن أسدبن عبدالمزى .

صنعاء فاستأذنوا ، فا ذا هو في رأس قصر يقال له : غمدان ، وهو الذي يقول فيه أُميّة بن أبي الصلت :

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً (١) \* في رأى غمدان داراً منك محلالا (٢)

فدخل عليه الآذن فأخبره بمكانهم فأذن لهم، فلمّا دخلوا عليه دنا عبدالمطلب منه فاستأذنه في الكلام، فقال له: إن كنت بمّن يتكلّم من يدي الملوك فقد أذنا لك، قال: فقال عبدالمطلب: إن الله أحلّك أيّها الملك علاّ رفيعاً صعباً منيعاً شامخاً باذخاً، وأنبتك منبتاً طابت أرومته، وعذبت جر ثومته (أ)، وثبت أصله، وبسق فرعه، في أكرم موطن، وأطيب معدن، فأنت أبيت اللّعن ملك العرب، وربيعها الذي تخصب به، وأنت أيّها الملك رأس العرب الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد سلفك خير سلف، و أنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمل من أنت سلفه (أ)، ولن يهلك من أنت خلفه، نحن أيّها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته، أشخصنا إليك الّذي أبهجنا من كشفك الكرب الّذي فدحنا (1)، فنحن وفد التهنئة، لا وفد المرزئة، قال: و أيّهم من كشفك الكرب الّذي فدحنا (1)، فنحن وفد التهنئة، لا وفد المرزئة، قال: و أيّهم أنت أيّها المتكلّم؛ قال: أنا عبدالمطلب بن هاشم، قال: ابن أختنا؛ قال: نعم، قال: ابن أختنا؛ قال: نعم، قال: ادن المناخأ ورحلاً، ومستناخاً

<sup>(</sup>١) مرتفعا خل وهو الموجود في المصادر كلها .

 <sup>(</sup>۲) القصيدة طويلة أوردها ابن هشام فى السيرة ۲ ، ۲۹ و ۲۰ و السعودى بعضها فى مروج
 اللهب ۲۰۱۸ و ۸۰ .

<sup>(</sup>٣) وعزت جرثومته ځل وهوالموجود في الكنز .

<sup>(</sup>٤) المقل: البلجأ.

<sup>(</sup>٥) من هم سلغه خل وهوالموجود في الكنز ، قوله : فلن يخمل ، أي قلن يخفي .

 <sup>(</sup>٦) في كمال الدين : من كشف الكرب ، و في الكنز : لكشف الكرب ، توله : قدمنا أى
 أتقلنا و بهظنا .

<sup>(</sup>٧) ادنه خل ، وقيكمال الدين ، قال ، ادن فدنا منه .

<sup>(</sup>٨) نانة ځل٠

سهلاً، وملكا و ربحلا<sup>(۱)</sup> ، يعطى عطاء جزلا ، قد سمع الملك مقالتكم ، وعرف قرابتكم ، وقبل وسيلتكم ، وأنتم <sup>(۲)</sup> أهل اللّيل ، وأهل النهار ، ولكم الكرامة ما أقمتم ، و الحباء <sup>(۲)</sup> إذا ظعنتم ، قال : ثمّ انهضوا إلى دارالضيافة والوفود فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ، ولا يأذن لهم بالا نصراف ، ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبدالمطلب فأدنى مجلسه و أخلاه <sup>(3)</sup> ثمّ قال : أيا عبدالمطلب <sup>(6)</sup> إنتي مفو من إليكمن سر علمي أمراً لو كان <sup>(7)</sup> غيرك لم أبح له به <sup>(۷)</sup> ، ولكنتي رأيتك معدنه فأ طلعك عليه طلعة <sup>(۸)</sup> فليكن عندك مطوياً حتى يأذن الله فيه ، فان الله بالغ أمره ، إنتي أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأ نفسنا وأخبرناه <sup>(۱)</sup> دون غيرنا خبراً عظيماً ، وخطراً جسيماً ، فيه شرف الحياة ، وفضيلة الوفاة ، للناس عامة ، ولرهطك كافة ، ولك خاصة ، فقال عبدالمطلب : مثلك أيها الملك من سر و بر ((۱)) فما هو فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر ((۱)) فقال : إذا ولد بتهامة ، غلام بين كتفيه شامة ، كانت له الإ مامة ، ولكم به الزعامة ((۱)) إلى يوم القيامة ، فقال له عبدالمطلب : بين كتفيه شامة ، كانت له الإ مامة ، ولكم به الزعامة ((۱)) إلى يوم القيامة ، فقال له عبدالمطلب وأبيت اللّعن لقد أبت (۱۲) بخير ما آب بمثله وافد ، ولولا هية الملك و إجلاله و إعظامه أبيت اللّعن لقد أبت (۱۲) بخير ما آب بمثله وافد ، ولولا هية الملك و إجلاله و إعظامه

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة المصنف، ولعله مصحف: وتحلاكما في كمال الدين والكنز، و في كمال الدين بعد ذلك: يسنى عطاء جزيلا.

<sup>(</sup>٢) في كمال الدين والكنز ، فأنتم .

<sup>(</sup>٣) الحباء: العطية .

<sup>(</sup>٤) فأدناه وأخلاه خل ، وفي كمال الدين ؛ فأدنى مجلمه وأخلاه .

<sup>(</sup>a) فى كمال الدين : ياعبدالمطلب .

<sup>(</sup>٦) في كنال الدين : من سر على أمر مالوكان . وني الكنز : من سرعلمي مالويكون .

<sup>(</sup>٧) أي لم أظهره .

 <sup>(</sup>A) أطلعه على سره: أظهره له . وفي كمال الدينوالكنز . فأطلعتك عليه .

<sup>(</sup>٩) فى هامش نسخة المصنف: واختبيناه خل واحتجناه خل الكراجكى. قلت: الموجود فى كمال الدين. وحجبناه وفى الكنز: واحتجبناه. والظاهر أن الإخير مصحف لإن احتجب لم يستصل متمديا، وأما واحتجناه لعله من احتجن الشى: جذبه، والمال: ضمه الى نفسه واحتواه.

<sup>(</sup>١٠) المصدر خال عن كلمة من ، يقال : رجل سر برأى يسر ويبر .

<sup>(</sup>١١) زمنا من بعد زمن خل.

<sup>(</sup>١٢) في الممدر : الدهامة : والدهامة : عباد البيت ، ودعامة القوم : سيدهم .

<sup>(</sup>۱۲) أي رجمت ،

لسألته من أسراره ما أزداد به سروراً (۱) ، فقال ابن ذي بزن : هذا حينه الذي يولد فيه ، أو قد ولد فيه ، اسمه على ، يموت أبوه وأمه ، ويكفله جد وعمه ، وقد ولداه سراراً (۱) والله باعثه جهاراً ، وجاعل له منها أنصاراً ، يعز "مهم أوليائه ، ويذل "بهم أعدائه ، يضرب بهم النه التاس عن عرض ، (۱) ويستفتح بهم (٤) كرائم الأرض ، يكسر الأوثان ، ويخمد النيران ، ويعبدالرحن ، ويزجر (۱) الشيطان ، قوله فصل ، و حكمه عدل ، يأمر بالمعروف و يفعله ، ويعبدالرحن ، ويزجر (۱) الشيطان ، قوله فصل ، و حكمه عدل ، يأمر بالمعروف و يفعله ، وينهى عن المنكر ويبطله ، فقال عبدالمطلب : أيها الملك عز "جد اله (۱) ، وعلا كعبك ، ودام ملكك ، وطال عمرك ، فهل الملك ساري با فصاح (۱) فقد أوضح لي بعض الإيضاح ؟ فقال ابن ذي يزن والبيت ذي الحجب ، والعلامات على البيت (۱) ، إنك ياعبدالمطلب لبعد ، غير كذب ، قال : فغول له : ارفع رأسك ، تلج صدرك ، وعلا أمرك ، فهل أحسست فالذخر عبدالمطلب ساجداً ، فقال له : ارفع رأسك ، تلج صدرك ، وعلا أمرك ، فرو "جته شيئاً مما ذكر ته لك ، فقال (۱) : كان لي ابن و كنت به معجماً ، وعليه رفيقا (۱۱) ، فزو "جته شيئاً مما ذكر ته لك ، فقال (۱) : كان لي ابن و كنت به معجماً ، وعليه رفيقا (۱۱) ، فزو "جته شيئاً مما ذكر ته لك ، فقال (۱) : كان لي ابن و كنت به معجماً ، وعليه رفيقا (۱۱) ، فزو "جته شيئاً مما ذكر ته لك ، فقال (۱) : كان لي ابن و كنت به معجماً ، وعليه رفيقا (۱۱) ، فزو "جته شيئاً مما ذكر اثم قومي : آمنة بنت و هب ، فجاءت بغلام فسمسيته عما ، مات أبوه وامه م

<sup>(</sup>١) في المصدر لمألته عن مسارة أيلى ما ازداد به سرورا . و نسخة من كمال الدين يوانق المتن .

<sup>(</sup>۲) ولدناه مرازا خل الكراجكي . قلت : في كمال الدين ، وقد ولد سرارا . و كي نختنا الخطوطة : فقال ابن ذي يزن : نبى يبعث من عقبك ، ورسول من فرعك ؛ اسمه محمد (أحمد خل) ها حينه الذي يولد فيه أوقد ولد فيه ، اسمه محمد ، يموت أبوه وامه ، ويكفله جدء و عمه ، وقد ولد اسراراً .

<sup>(</sup>٣) يقال : خرجوا يضربون الناس عن عرض : أي عن شقة وناحبة كيفها إتنق لا يبايون من ضربوا .

<sup>(</sup>٤) يستبيح به خ ل ، وهو الموجود في الكنز وني كمال الدين ، تستبيع .

 <sup>(</sup>۵) ويدحر خ ل و هوالموجود في الكنز و في نختنا الخطوطة من كبال الدين ، و دحره :
 طرحه و أبعده .

<sup>(</sup>٦) عز جارك خل

<sup>(</sup>٧) بايضاح خل

<sup>(</sup>٨) في النصدر: على النصب.

 <sup>(</sup>٩) بعد ذلك في نسختنا المخطوطة من كمال الدين : نقال عبد المطلب : نعم أيها الملك ،
 كان إه .

<sup>(</sup>١٠) و به شفيقا خل قلت : في الكنز : وعليه شفيقا

و كفلته أنا و عمد (١) ، فقال ابن ذي يزن : إن الذي قلت لك كما قلت (١) فاحتفظ باينك، واحذر عليه اليهود ، فا سهم له أعداء ، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ، واطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فا سي لست آمن أن تدخلهم النفاسة أن تكون له الرئاسة (١) فيطلبون له الغوائل ، وينصبون له الحبائل ، وهم فاعلون أو أبنائهم (٤) ولولا علمي بأن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى صرت (١) بيثرب دار ملكه نصرة له ، لكني أجد في الكتاب الناطق و العلم السابق (١) أن يثرب دار ملكه ، وبها استحكام أمر ه ، وأهل نصرته أمر ه في هداالوقت ، ولا وطأت أسنان العرب وأحذر عليه العاهات لا علنت على حداثة سنه أمر في هداالوقت ، ولا وطأت أسنان العرب عقبه ، ولكني صارف إليك عن ذلك غير تقصير (٢) مني بمن معك ، قال : ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أبعد ، وعشر إماء ، وحلتين من البرود ، ومأة من الإبل ، و خمسة أرطال ذهب ، وعشرة أرطال فضة ، و كرش (٨) مملوء عنبراً ، و أمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك ، وقال : إذا حال الحول فأتني ، فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول ، فالد وإن كثر فا نه إلى تفاد ، ولكن يغبطني رجل منكم بجزيل عطاه قال : وكان عبد المطلب كثيراً ما يقول : يا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاه الملك وإن كثر فا نه إلى تفاد ، ولكن يغبطني (١) بما يبقى لى ولعقبي من بعدي ذكر و وفخره الملك وإن كثر فا نه إلى تفاد ، ولكن يغبطني (١) بما يبقى لى ولعقبى من بعدي ذكر و وفخره الملك وإن كثر فا نه إلى تفاد ، ولكن يغبطني (١) بما يبقى لى ولعقبى من بعدي ذكر و وفخره الملك وإن كثر فا نه إلى تفاد ، ولكن يغبطني (١) بما يبقى لى ولعقبى من بعدي ذكر و وفخره الملك وإن كثر فا نه الهو كرون عبد الملك وان كثر فا نه الهور الكرون عبد المؤل عبد المؤل عبد المؤل عبد المؤل ولكن عبد المؤل ولكن عبد المؤل ولكن عبد المؤل ولكن يغبطني ولعقبي ولكن عبد المؤل ولكن المؤل ولكن المؤل ولكن ولكن عبد المؤل ولكن المؤل ولكن المؤل ولكن عبد المؤل ولكن عبد المؤل ولكن عبد المؤل ولكن عبد المؤل ولكن المؤل ول

 <sup>(</sup>١) في همامش نسخة المصنف نقلا عن الكنز زيادة : بين كتفيه شامة ، وكلماذكرت من علامته .
 قلت ، هوموجود في الكنز أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في كنال الدين ، كما قلت لك .

<sup>(</sup>٣) أن تكون لك الرياسة خل و هوالموجود في الكنز .

 <sup>(</sup>٤) في الكنز: لوأنيأتهم ، ونقله الهمينف في الهامس هنه أيضا . وفي الكنز وكمال الدين،
 ولولا أنى أعلم أن الموت مجتاحي إه .

<sup>(</sup>٥) حتى أصير خ ل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٦) الباسق خل و هوالموجود في الكنز .

<sup>(</sup>٧) ولكنى صارف ذلك اليك عنغير تقمير خل .

<sup>(</sup>٨) الكرش: وعاء الطيب و الثوب.

<sup>(</sup>٩) ليغبطني .

وشرفه ، فا ذا قيل : متىذلك (١) ، قال : ستعلمن تبأ ماأقول ولوبعد حين ، وفي ذلك يقول المية بن عبد شمس يذكر مسيرهم إلى ابن ذي يزن :

جلبنا الضح (۱) تحمله المطايا \* على أكوار أجمال ونوق مغلفلة مرافقها (۱) تعالى \* إلى صنعاء من فج عميق تؤم بنا ابن ذي يزن و تهدى \* ذوات بطونها أم الطريق وتزجى (١) من مخائله بروق \* مواصلة الوميض إلى بروق فلما وافقت صنعاه صارت (۱) \* بدار الملك و الحسب العريق إلى ملك يدر لنا العطايا \* بحسن بشاشة الوجه الطلبة. (٦)

١٢ ـ عم : عن أبي صالح ، عن ابن عبّ اس مثله ، ثمّ قال : روى هذا الحديث الشيخ أبو بكر أحد بن الحسين البيهقي في كتاب دلائل النبوة من طريقين (٢) .

۱۳ - كنز الكراجكي : عن الحسين بن عبيدالله الواسطي "،عن التلعكبري"، عن محلم بن محمام وأحدبن هوذه ، عن الحسين بن علم بن جمهور ، عن أبيه ، عن علي "بن حرب مثله (^) .

ايضاح : قوله : مرتفقا ، قال الجزري . المرتفق : المتكيء على المرفقة وهي

كالوسادة ، ومنه حديث ابن ذي يزن : اشرب هنيئًا عليك التاج مرتفقا .

وقال الفيروز آباديٌّ : روضة محلال : تحلُّ كثيراً . انتهى .

<sup>(</sup>١) فاذا قيلله : وماذلك ؛ خل وهوالموجود في الكنز .

<sup>(</sup>٢) النصح خل و في كمال الدين : جلينا النصح ، وفي الكنز : جليبا النصع .

<sup>(</sup>٣) مراقعها خل و هوالموجود في الكنز .

<sup>(</sup>٤) و ترعى خل وهوالموجود في الكنز .

<sup>(</sup>ھ) فىالكنز ؛ حلت .

<sup>(</sup>٦) كمال الدين : ه١٠٧-١٠٠

<sup>(</sup>۲) اعلام الورى : ۱ ۱و۱ ۱. وفيه اختصار و اغتلاف لغظى .

 <sup>(</sup>٨) كنزالكراجكى : ٨٦ . ٨٤ . قلت : ذكره البسمودي ملخصا فى مروج الذهب فى وفود
 عبدالطلب على معدى كرب بن سيف بن ذى يزن .

والأرومة بالفتح: أصل الشّجرة . قوله : وعذبت في أكثر النسخ بالباء الموحّدة، وفي بعضها بالمثنّاة من العذاة : الأرض الطيّبة البعيدة من الماء و السّباخ ، و في بعضها عزّت ، وفي بعضها عظمت . والجرئومة بالدمّ : الأصل . وبسق النخل : طال .

قوله: أبيت اللّعن ، قال الجزري : كان هذا في تحايا الملوك في الجاهلية والدعاء لهم ، معناء أبيت أن تفعل فعلا تلعن بسببه وتذم انتهى . وقيل : أي أجارك الله أن تفعل ماتلعن به والسدنة جم السادن وهو الخادم : وأشخصنا ، أي أخرجنا و أتى بنا . وأبهجنا أي أو حنا . وفدحنا أي ثقل علينا . والمرزئة : المصيبة . والربحل بكس الراء ، وفتح الباء الواسم العطاء . والجزل : العظيم .

قوله : وأنتم أهل اللّيل ، وأهل النهار ، أي نصحبكم ونأنس بكم في اللّيل والنهار . والحباء : العطاء ، والظعن : الارتحال . قوله : انتبه لهم ، أي ذكرهم مناجاة .

قوله: أخبرناه، في بعض النسخ: اختبيناه، أي أخفيناه، و في روايات العامة: احتجناه بالحاء المهملة، ثم التاء، ثم الجيم، ثم النون المشددة، قال الجزري : الاحتجان جمع الشيء وضمه إليك، ومنه حديث ابن ذي يزن واحتجناه دون غيرنا و الشأمة (١) بالهمزة وقد يخفف: الخال في الجسد، والمراد بهاهنا خاتم النبوة . و الزعامة: الشرف والرئاسة .

قوله : ولداه سرارا ، في بعض الروايات : وقد ولدناه مرارا ، أي كانت غير واحدة من جدًّ انه من قبيلتنا من اليمن .

قوله: عن عرض ، بالضم ، أي من اعترض لهم منأي ناحية وجانبكان ، يعني إذا لم يوافقهم في دينهم ، قال الفيروز آبادي : ويضر بون الناس عن عرض : لا يبالون من يضر بون . وقال : الكعب : الشرف والمجد ، وقال الجزرى : لا يز ال كعبك عالياً ، أى لا تز الشريفاً مرتفعاً على من يعاديك . قوله : والعلامات على البيت ، في بعض الروايات على النصب ، وفسر بحجارة كانوا يذبحون عليها للأصنام ، ويحتمل أن يكون المراد أنصاب الحرم . وقال الجزرى : ثلجت نفسي بالأمر : إذا اطمأنت إليه وسكنت . وثبت فيها ووثقت به ، و منه حديث ابن

<sup>(</sup>١) بل الظاهر أنه أجوف باني من شام يشيم : ظهرت في جلد شامة .

ذي يزن : و ثلج صدرك . و المراد بالنفاسة : الحسد ، و في الأصل بمعنى البخل ، و الاستبداد بالشيء ، والرغبة فيه . و الغوائل جم الغائلة وهي الشُّر . والحبائل : المصائد . والاجتياح: الإهلاك و الاستيصال.

و قال الجزريِّ: فيحديث ابن ذي يزن : لأُوطئنَّ أَسنان العرب كعبه ، يريدذوي أسنانهم و همالاً كابر والأشراف انتهى ، أي لرفعته على أشرافهم ، و جعلتهم موضع قدمه . و قال الجزري : فيه يكون رسول الله في الضح والربح، قال الهروي : أراد كثرة الخيل و الجيش ، يقال : جاء فلان بالضح والربح ، أي بما طلعت عليه الشمس ، وهبت عليه الربح، يعنون المال الكثير، وقال: الأكوار جمع كور بالضمُّ و هورحل الناقة بأداته ، و قال: في حديث ابن ذي يزن:

مغلغلة مغالقها تعالى \* إلى صنعاً عن فج عميق .

المغلغلة بفتح الغينين : الرسالة المحمولة من بلدإلى بلد، و بكسر الثانية : المسرعة من الغلغلة : سرعة السير .

قوله : تعالى ، أي تتصاعد وتذهب ، قوله : و تهدى في أكثر الروايات ، و تفرى أي تقطع . وارُّمُّ الطريق : معظمه . و الارزجاء : السوق ، والدفع . و المخائل جمع المخيلة و هي السحابة الَّتي تحسبها ماطرة. والوميض: لمعان البرق.

 ١٤ : القطان و ابن موسى و مجلس أحمد الشيباني" (١) جميعاً ، عن ابن زكرياً القطَّان ، عن على بن إسماعيل ، عن عبدالله بن على ، عن أبيه ، عن الهيثم ، عن على بن السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس بن عبدالطلب ، عن أبي طالب قال : خرجت إلى الشام تاجراً سنة ثمان من مولد رسول الله عَنْ الله عَنْ أَهُ مَا الله عَنْ الل الحرِّ فلمَّا أجمعت على السير قال لي رجال قومي (٢) : ماتريد أن تفعل بمحمَّد ؟ وعلى من تخلُّفه ؟ فقلت : لا أريد أن ا خلُّفه على أحد ، يكون معي ، فقيل : صغير في حر " (٣)

<sup>(</sup>١) السنائي خ ل .

<sup>(</sup>٧) في المصدر: قال لي رجال من قومي .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : لا اربَّد أن اخلفه على أحد من الناس ، أريد أن يكون معي ، فقيل ، غلام

مثل هذا تخرجه معك؟ فقلت : والله لايفارقني حيث توجّمت أبداً ، و إنَّى الأوطّي، له الرحل ، فذهبت فحشوت له حشيّة زكتاً وكنّا ركباناً كثيراً (١) ، فكان والله البعيرالّذي عليه على أمامي لايفارقني و كان يسبق الرّ كب كلّهم ، وكان إذا اشتد الحرّ جايت سحابة بيضاء مثل قطعة ثلج فتسلّم عليه و تقف على رأسه ولا تفارقه ، وكانت ربما أمطرت علينا السحابة بأنواع الفواكه و هي تسير معنا ، وضاق الما. بنافي طريقنا حتَّے كنَّا لانصب قرية إلَّا بدينارين ، وكنَّا حيث ما نزلنا تمتلي الحياض ، ويكثر الماء و تخضر الأرض ، فكنَّا في كل خصب وطيب من الخير ، و كان فينا (١) قوم قد وقفت جمالهم فمشى إليهارسول الله ومسح عليها فسارت (٢)، فلما قر بنامن بصرى (٤) إذا تحن بصومعة قداً قبلت تمشى كما تمشى الدابَّة السريعة حتَّى إذا قربتمنًّا وقفت ، فا ذأ فيها راهب وكانت السحابة لاتفارق رسول الله عَلَيْنَ الله ساعة واحدة ، وكان الراهب لا يكلّم النّاس ، ولا يدري ما الرّ كب ، و مافيهمن التجار (٥) ، فلمَّانظر إلى النبي عَيَاظَةُ عرفه ، فسمعته يقول: إن كان أحدفا نتأنت ، قال : فنزلنا تحت شجرة عظيمة قريبة من الراهب قليلة الأغصان ، ليس لها حمل ، وكان الركب ينزل تحمها ، فلمَّا نزلها رسول الله عَلَيْكُ الهتزَّ تالشجرة ، وألقت أغصانها على رسول الله ، و حملت من ثلاثة أنواع من الفاكهة : فاكهتان للصيف ، وفاكهة للشتاء ، فتعجب جميع من معنا منذلك ، فلمَّا رأى بحيراً (٦) الراهب: هب فاتَّخذ طعاماً لرسول الله بقدرما يكفيه ، ثمَّ جاءً وقال : من يتولَّى أمرهذا الغلام ؟ فقلت : أنا ، فقال ، أيُّ شيءتكونمنه ؟ فقلت : أناعمت ، فقال : يا هذا إن له أعماماً ، فأي الأعمام أنت ؟ فقلت : أنا أخو أبيه من أم واحدة ،

<sup>(</sup>١) في المصدر : فحشوت له حشية كساء وكتانا وكنا ركباما كثيرًا .

<sup>(</sup>٢) في المصدر؛ وكان معنا.

<sup>(</sup>٣) نى المصدر ، نسح يده عليها نسارت .

<sup>(</sup>٤)نی السدر : بصری الشام . قلت : بصری بالشم و القمر : من أعمال دمشق ، وهی قصبة کورة حوزان .

<sup>(</sup>a) فى المعدر ، ولامانيه من التجارة .

<sup>(</sup>٦) في سيرة ابن هشام و القاموس: بحيرى بالقصر، وظاهر المصدر ونسخة المصنف بالمد حيث أنه اثبت نيهما بالإلف.

فقال: أشهد أنَّه هوو إلَّا فلست بحيراء، ثمَّ قال: ياهذا أتأذن لي أن أقربهذاالطعاممنه ليأكله ، فقلت له : قرّ به إليه (١) ، فالتفتّ إلى النّبي عَيَا الله فقلت (٢) له : يا بني رجل أحب أن يكرمك فكل ، فقال : هو لي دون أصحابي ؟ فقال بحيرا : تعم هولك خاصة ، فقال النَّسِي عَلَيْاللهُ : فا نمى لاآ كل دون حؤلاء ، فقال بحيراء : إنَّ علم يكن عندي أكثر من هذا ، فقال : أفتأذن بابحيراء أن يأكلوا معي ؟ فقال : نعم ، فقال : بسم الله (٢) ، فأكل و أ كلنامعه ، فوالله لقد كنّا مأه و سبعين رجلًا ، و أكل (٤) كلّ واحد منّا حتّى شبع و تجشّاً ، و بحيراء قائم على رأس رسول الله عَنالُ الله عَنام عنه ، و يتعجّب من كثرة الرجال و قلَّة الطعام ، و في كلُّ ساعة يقبُّل رأسه و يا فوخه (٥) ، و يقول: هو هو و ربّ المسيح ، و الناس لا يفقهون (٦٦) ، فقال رجل من الركب : إنَّ لك لشأناً ، وقد كنَّا نمرًا بك قبل اليوم فلا تفعل بنا هذا البرُّ ، فقال بحيراء : و الله إنَّ لي لشأناً وشأناً ، و إنَّى لأرى مــالا ترون ، و أعلم مــالا تعلمون ، وإنَّ تحت هذه الشجرة لغلامــاً لوكنتم تعلمون منه ما أعلم لحملتمو. على أعناقكم حتى تردُّو. إلى وطنه ، و الله ما أكرمتكم إلّا له ، ولقدرأيت (٧) وقد أقبل نور من أمامه ما بين السمآء و الأرض ، و لقد رأيت رجالاً في أيديهم مراوح الياقوت و الزبرجد بروَّحونه ، و آخرين ينثرون عليه أنواع الفواكه ، ثم هذه السحابة لاتفارقه ، وصومعتى (٨) مشت إليه كما تمشي الدابة على رجلها ، ثمُّ هذه الشجرة لم تزل يابسة قليلة الأغصان و قد كثرت أغصانها و اهتزَّت و

<sup>(</sup>١) في السمدر بعد ذلك : ورأيته كارها لذلك والتفت .

<sup>(</sup>٣) فقال له خل ، قلت ؛ فعليه فيكون ماقبله فالتفت بصيغة الغائب .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : كلوابسمالة .

<sup>(</sup>٤) فأكل خل .

 <sup>(</sup>a) اليانوخ: الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل ، وهوفراغ بين عظام جمجمته في مقدمتها
 و أعلاها لإيلبت أن تلتقي فيه العظام .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : لايفهمون .

<sup>(</sup>٧) و لقدرأيته خل.

<sup>(</sup>٨) في المعبدر: ثم صومعتي.

حملت ثلاثة أنواع من الفواكه: فاكهتان للصيف، وفاكهة للشتاء، ثم هذه الحياض التي غارت وذهب ماءُها أيّام تمرّ ج (١) بني اس آئيل بعد الحواريّين حين وردوا (٢) عليهم ، فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنَّه دعا عليهم فغارت و ذهب ماءُها ، ثمَّ قال : متى مارأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنَّه لأجل نبيٌّ يخرج في أرض تهامة ، مهاجر. إلى المدينة ، اسمه في قومه الأمين ،و في السَّمآء أحمد ، وهو من عترة إسماعيل بن إبراهيم لصلبه ، فوالله إنه لهو ، ثم قال بحيراء : ياغلام أسألكعن ثلاث خصال بحق اللات والعز "ى إلَّا ما أخبر تنبيها، فغض رسول الله عَيْنَاظُهُ عندهَ كر اللَّت والعزِّي، وقال : لاتسألني بهما ، فوالله ما أبغضت شيئًا كبغضهما . إنَّهما صنمان من حجارة لقومي ، فقال بحيراء : هذه واحدة ، ثم قال : فبالله إلَّاما أخبرتني ، فقال : سلعماً بدالك فا نلك قدساً لتني با آبي وإلَّمِكَ الذي ليس كمثله شيء ، فقال: أسالك عن نومك و يقطتك ، فأخبره عن نومه و يةظته والموره وجيع شأنه (٢) ، فو افق ذلك ماعند بحيرا ، (٤) ، فأكب عليه بحيرا ، يقبل رجليه ويقول: يابني ماأطيب ريحك ؟ يا أكثر النبيين أتباعاً ، يامن بها، نور الدنيا من نوره ، يامن بذكر . تعمر المساجد، كأنَّني بك قد قدت (°) الأجناد والخيل الجياد، و تبعك العرب والعجم طوعاً وكرهاً ، وكأ تنى باللات و العزاي و قد كسرتهما ، و قدصار البيت العتبق لايملكه غيرك ، تضع مفاتيحه حيث تريد ، كم من بطل من قريش و العرب تصرعه ١ ٩ معك مفاتيح الجنان و النيران ، معك الذبح (٦) الأكبر و هلاك الأصنام، أن الذي لاتقوم الساعة حتى تدخل الملوك كلُّها في دينك صاغرة قمئة ، فلم يزل يقبل بديه مرَّة ورجليه مرَّة ويقول: لئن أدركت زمانك لأضربن بين يديك بالسيف ضرب الزند بالزند ، أنت سيَّد و لد آدم ، و

<sup>(</sup>١) أى أيام فسادهم و اضطرابهم .

<sup>(</sup>٢) ردوا خل ظ.

 <sup>(</sup>٣) في المعدر: أسألك عن نومك وهيأتك وامورك ويقطنك ، فأخبره عن نومه وهيأته واموره
 و جميع شانه .

<sup>(</sup>٤) نوافق ماعند بعيرا، من صفة التي عنده خل ، و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٥) من قادالدابة ، مشى أمامها آخدابقيادها . وقادالجيش ؛ كان رئيساعليهم .

<sup>(</sup>٦)الريح خ ل .

سيدالمرسلين ، و إمام المتقين ، و خاتم النبيين ، و الله لقد ضحكت الأرض يوم ولدت فهي ضاحكة إلى يوم القيامة فرحاً بك ، و الله لقد بكت البيع و الأصنام ، و الشياطين (١) فهي باكية إلى يوم القيامة ، أنت بدعوة إبراهيم (٢) ، وبشارة عيسى ، أنت المفدس المطهس من أنجاس الجاهليّة ، ثم التفت إلى أبي طالب فقال : ما يكون هذا الغلام (٢) منك فا نبي أراك لا تفارقه ، فقال أبوطالب : هوأبني ، فقال : ماهو ابنك وماينبغي لهذا الغلامأن يكون والده الّذي ولده حيّاً ولا أمّه ، فقال : إنّه ابن أخى و قدمات أبوه و أمَّه حاملة به ، و ماتت اُمَّه و هو ابن ستّ سنين ، نقال : صدقت هكذا هو ، و لكنَّى أرى اك أن تردُّه إلى بلد. عن هذا الوجه ، فا نَّـه ما بقي على ظهر الأرض بهوديٌّ ولا نصر انيٌّ ولا صاحب كتاب إلّا وقد علم بولادة هذا الغلام ، و لئن رأوه و عرفوا منه ماقد عرفت أنا منه ليبغنه شر"اً (٤) ، و أكثر ذلك من اليهود ، فقال أبوطالب : ولم ذلك ؟ قال : لأنَّه كائن لابن أُخيك الرسالة و النَّموَّة ، و يأتيه الناموس الأ كبر الَّذي كان يأني موسى وعيسى ، فقال أبوطالب : كلاّ إن شاء الله لم يكن الله ليضيِّعه ، ثمّ خرجنا به إلى الشام فلمًّا قربنا من الشام رأيت و الله قصور الشامات كلُّها قد اهتزاَّت ، و علامنها نور أعظم من نور الشمس ، فلمًّا توسَّطت (٥) الشام ما قدرنا أن نجوز سوق الشام من كثرة ما ازدحمالناس ينظرون إلى وجه رسول الله عَلِيْاتُهُم ، و ذهب الخبر إلى جميع الشامات حتَّى ما بقي فيها حبر ولا راهب إلا اجتمع عليه ، فجاء حبر عظيمكان اسمه نسطور فجلس مفابله ينظر إليه ولا يكلمه بشيء، حتمى فعل ذلك ثلاثة أيّام متوالية، فلمّا كانت اللّيلة الثالثة لم يصبر حتمى قام إليه فدارخلفه كأنه بلتمس منه شيئًا ، فقلت : يا راهب كأنك تريد منه شيئًا ؟ قال : أجل إنسى أريد منه ديئاً ، ما اسمه ؟ قلت : على بن عبدالله ، فتغيَّر و الله لونه ، ثمَّ قال :

<sup>(</sup>١) قي المصدر ، و الشياطين يوم ولعت..

<sup>(</sup>٢) أنت دعوة إبراهيم خ ل، و هوالبوجودتي المصدر .

<sup>(</sup>٣) قد سأل عن ذلك قبل ذلك ولمله وهم من قبل النساخ .

<sup>(</sup>٤) في الممدر : لايتغوه شرا .

 <sup>(</sup>٠) توسطنا خل .

فترى أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره لأ نظر إليه ؟ فكشف عن ظهره فلمّا رأى الخاتم أكب عليه (١) يقبله و يبكي ، ثم قال : يا هذا اسرع برد هذا الغلام إلى موضعه الذي ولدفيه ، فا ينك لوتدري كم عدو له في أرضنالم تكن بالذي تقدّمه معك ، فلم يزل يتعاهده في كل يوم و يحمل إليه الطعام ، فلم اخر جنامنها أتاه بقميص من عنده ، فقال له : ترى أن تلبس هذا القميص لتذكرني به ؟ فلم يقبله ، و رأيته كارها لذلك ، فأخذت أنا القميص خافة أن يغتم ، و قلت : أنا ألبسه ، وعجلت به حتى رددته إلى مكة ، فوالله ما بقي بمكة يومئذ امرأة ولاكهل ولاشاب و لاصغير ولا كبير إلا استقبله (١) شوقاً إليه ماخلا أبوجهل (١) لعنه الله ، فا ينه كان فاتكاما جناً قد ثمل من السكر (٤) .

بيان: قوله: حشية زكتا الزكت: الملا ، وفي بعض النسخ دكتا ( ) ، و لم أعرف لمعنى، وفي بعض النسخ دكتا المرادبه في غير لمعنى، وفي بعضهار يشا وكتا تا كثيرا ، وهو أصوب . قوله وضاق الماء بنا ، لعل المرادبه في غير هذه المر قاو أو لا . والمرج بالتحريك: الفساد والغلق والاضطراب . قوله :قمئة أي ذليلة والزند: الذي يقدح به النار . والفاتك : الذي يرتكب مادعت إليه النفس . و المجري ( ) : الشجاع . و المراد هنا و الماجن : الذي لا ببالي قولا وفعلا ، والثمل : السكر ، يقال : ثمل كفرح . و المراد هنا شد ته ، أو السكر بالتحريك ، و هو الخمر، ونبيذ يتتخذ من التمر .

ابن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن هر ثم ( ) ، عن أبيه ، وعبدالر عن بن على ، عن على ابن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن هر ثم ( ) ، عن أبيه ، عن جد مأن اباطالب قال : لما فارقه بحيراء بكى بكاء شديداً وأخذ يقول : ابن آمنة كأنتي بك وقدرمتك العرب بوترها ،

<sup>(</sup>١) في المصدر : انكب عليه .

<sup>(</sup>٢) في المعدر : الا استقبلوه .

<sup>(</sup>٣) ماخلاأباجهل ظ.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين :١٠٠٧- ١١٠٠

 <sup>(</sup>ه) العبحيح : وكتأبالواو و هوأيضا بعنى البلا.

<sup>(</sup>٦) لم تكن في العديث لفظة جرى .

<sup>(</sup>٧) في النصدر النطيوع : أبي عمروين هرثم ، و في تنختنا البخطوطة : أبي همروين خزيم.

و قد قطعك الأقارب، ولوعلموا لكنت لهم بمنزلة الأولاد، ثم التفت إلي وقال: أماأنت به عم فارع فيه قرابتك الموصولة، و احفظ فيه وصية أبيك، فإن قريشاً ستهجرك فيه، فلاتبال فإنني أعلم أننك لاتؤمن به (١)، ولكن، سيؤمن به ولد تلده، و سينصره تصراً عزيزاً، أسمه في السماوات البطل الهاص، والشجاع الأقرع (١)، منه الفرخان المستشهدان، و هو سيند العرب و رئيسها (١)، و ذو قرنيها، و هو في الكتب أعرف من أصحاب عيسى تَلْمَيْكُمُ ، فقال أبوطالب: قد رأيت والله كل الذي وصفه بحيراء وأكثر (١).

١٦\_عم : أورد على بن إسحاق بن يسار ، و ساق مثل هذا الخبر ثم قال : وفي ذلك يقول أبوطال في قصدته الداللة أوردها على بن إسحق بن يسار :

| عندي بمثل منازل الأولا <sub>د</sub>    | * | إِنَّ ابن آمنة النَّبيُّ عُلَّا          |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------|
| والعيس قد قلّصن بالأزواد               | * | ملّـا تعلّق بالزمام <sup>(ة)</sup> رحمته |
| مثلالجمان مفر"د الأفراد <sup>(٦)</sup> | * | فارفض منعيني دمعذارف                     |
| وحفظت فيموصية الأجداد                  | * | راعيت فيه قرآبة موصولة                   |
| بيضالوجوممصالتالأ نجاد                 | * | و أمرته بالسّيريين عمومة                 |
| و لقد تباعد طيَّـة المرتاد             | * | ساروا لأبعد طيّة معلومة                  |
| لاقواعلى شرف من المرصاد                | * | حتسى إذا ماالقوم بصرى عاينوا             |

<sup>(</sup>١) فى المصدر المطبوع: فلاتبالى ، وإنى أعلم أنك لاتؤمن به ظاهرا ، وستؤمن به باطنا .و مثله فى نسختنا المخطوطة الا أنه قال : و تؤمن باطنا . فعلى ذلك فقوله بعد ذلك : ولكن سيؤمن به ولد تلده أى سيؤمن به ظاهرا وباطنا .

<sup>(</sup>٢) الإنزع خل وهوالنوجود في النصدر.

<sup>(</sup>٣) في المعدر: رئيسها وزينها .

<sup>(</sup>٤) كمال الدين : ١١٠٠

 <sup>(</sup>ه) ایساز الی ما فی حدیث محمد بن استحاق : فلما نهیا ابوطالب للرحیل و أجمع السیر انتصب
 راوصب به کمافی السیرة > لهرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فأخذ بزمام نافته و قال : یا عم الی من تکلنی 1.

<sup>(</sup>٦) في السدر: مفرق الافراد.

حبراً فأخبرهم حديثاً صادقاً \* عنه ورد معاش الحساد قوماً يهوداً فدر والماقدراً ى \* ظل الغمام وعز ذي الأكباد ساروا لقتل على فنها هم \* عنه وأجهداً حسن الإجهاد (١)

بيان \_: البطل: الشجاع ، و الهاص : الأسد الشديد الذي يفترس و يكس ، والأقرع المراد به الأصلع ، وأمّا قوله : أعلم أنّك لاتؤمن به المراد به الأصلع ، وأمّا قوله : أعلم أنّك لاتؤمن به المراد به الأ سلم : قد قلّص ، أي و العيس بالكس : الا بل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة . قوله : قد قلّصن ، أي اجتمعن وانضممن ، و الأزواد جمع الزاد و هو الطعام المتّخذ للسّفر ، و الجمان هو اللّؤلؤ ، الصغار ، و قيل : حبّ يتّخذمن الفضّة أمثال اللّؤلؤ ، والمصالت جمع المصلت بالكسر وهو الماضي في الأمور ، والا نجاد جمع نجد بالفتح وهو الشجاع ، و قال الجوهري " : قال الخليل: الطبّة تكون منز لا ، و تكون منتأى " (٢) ، تقول : من مضى لطبّة أي لنبته الّتي انتواها ، و بعدت عنّا طبّته ، وهو المنزل الّذي انتواها .

<sup>(</sup>١) اعلام الورى ١٦ـ١٣-، و قد ذكره أيضًا ابن هشام ١٩٤١-١٩٧٠.

<sup>(</sup>۲) قد عرفت أن نسخة المسنف كان ناقما ، وأن الوجود في المصدر : إنك لا تؤمن به ظاهرا و ستؤمن به باطنا . وعلى أى فاجماع جمهور الإمامية على أن أباطالب كان مؤمناً ولم يكن يظهر إيمانه لمسلحة تعود الى النبي ملى الشعليه و آله وسلم ، و في مواضع من نفس ذلك الحديث ايضا دلالات على ايمانه كقوله ؛ النبي محمداً ، وقوله : حبرا فأخبرهم حديثا صادقا ، و ذمه اليهود ووصفه إياهم بالعساد ، بل نفس الاخبار بتلك الدلائل والماجزات دلالة ظاهرة على ايمانه به صلى الله عليه و آله وسلم ، أضف الى ذلك كله روايات كثيرة وردت في ذلك وأشعاره التي تعدل صريحا على ايمانه بالله ورسوله ، و نفيه الانداد وماكان يعبد من دون الله قومه ، وسيوافيك طرف من ذلك انشاء الله في محله .

تسير على رأس رسول الله الغمامة تظلّه من الشمس ، فمر وافي طريقهم برجل يقال له : بحيراء ، فلما رأى الغمامة تسير معهم نزل من صومعته ، فأخذ لقريش طعاماً و بعث إليهم يسألهم أن يأتوه فأتوه ، وخلفوا رسول الله عليه الرحل ، فنظر بحيراء إلى الغمامة قائمة ، فقال لهم : هل بقي منكم أحد لم يأتني ؟ فقالوا : ما بقي منا إلا غلام حدث خلفناه في الرحل ، فقال : لا بنبغي أن يتخلف عن طعامي أحد منكم ، فبعثوا إلى رسول الله عليه المحل فلما أقبل أقبلت الغمامة ، فلما نظر إليه بحيراء قال : من هذا الغلام ؟ قالوا : ابن هذا ، وأشاروا إلى أبي طالب ، فقال له بحيراء : هذا ابنك ؟ فقال أبوطالب : هذا ابن أخي ، قال : ما فعل أبوه ؟ قال : توقي وهو حمل ، فقال بحيراء لأ بي طالب : رد هذا الغلام في بلاده ، فا نه إن علمت منه اليهود ما أعلم منه قتلوه ، فإن لهذا شأناً من الشأن ، هذا نبي هذه الأمة ، هذا نبي السيف (١) .

١٨ ـ ك : القطان وابن موسى والسناني جيعاً ، عن ابن زكريا القطان ، عن على ابن إسماعيل ، عن عبدالله بن على ، قال : حد ثني أبي وحد ثني الهيثم بن عمر المزني ، عن عمه ، عن يعلى النسابة قال : خرج خالد بن أسيد بن أبي العاص وطليق ابن أبي سفيان بن أمية تجاراً إلى الشام سنة خرج رسول الله على المناه فكانا معه ، وكانا يحكيان أنهما رء يا في مسيره و ركوبه مما يصنع الوحش والطير ، فلما توسطنا سوق بصرى إذا تحن بقوم من الرهبان قد جاءوا متغيري الألوان ، كأن على وجوههم الزعفران ترى منهم الرعد (٢) ، فقالوا : يجب (٦) أن تأتوا أكبرنا ، فا ينه هاهنا قريب في الكنيسة العظمى ، فقلنا : ما لنا ولكم ؟ فقالوا : ليس يض كم من هذا شيء ، و لملنا نكرمكم ، وظنوا أن واحداً منا على ، فذ هبنا معهم حتى دخلنا معهم الكنيسة العظيمة البنيان، فإذا كبيرهم قد توسطهم وحوله تلامذته ، وقد نشر كتاباً في يده (٤) ، فأخذ ينظر

<sup>(</sup>١) كمال الدين ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في النصدر: ترى منهم الرعدة .

<sup>(</sup>٣) نعب خل و فيالمصدر : نحب أن تأثوا كبيرنا .

<sup>(</sup>٤) في المصدر المطبوع: في يديه ، وفي نسختنا المحطوطة: بين يديه .

إلينا مرة ، وفي الكتاب مرة ، فقال لأصحابه : ما صنعتم شيئاً ، لم تأتوني بالذي أريد ، وهو الآن هاهنا ، ثم قال لنا : من أنتم ؟ قلنا : رهط من قريش ، فقال : من أي قريش ؟ فقلنا : من بني عبد شمس، فقال لنا : معكم غير كم ؟ فقلنا : نعم شاب من بني هاشم ، نسميه فقلنا : من بني عبد المطلب ، فواقه لقد نخر نخرة (١) كادأن يغشي عليه ، ثم وثب فقال : أو "مأو" ملكت النصرائية والمسيح ، ثم قام واتكاً على صليب من صلبانه وهو مفكر وحوله ثمانون رجلاً من البطارفة والتلامذة ، فقال لنا : فيخف عليكم أن ترونيه ؟ فقلنا له : نعم ، فجاء معنا ، فا ذا نحن بمحمد قائم في سوق بصرى ، والله لكأنا لم نر وجهه إلا يومئذ ، كان هلا يتلاً لأ من وجهه ، قد ربح الكثير ، واشترى الكثير فأردنا أن نقول للقين (١) : هوهذا، فا ذا هو قد سبقنا فقال : هو (٦) قد عرفته والمسيح فدنا منه ، وقبل رأسه ، وقال : أنت المقد "م ، ثم أخذ يسأله عن أشياء من علاماته فأخذ النبي عَلَيْ الله يخبره فسمعناه يقول : لئن أدركت زمانك لأعطن السيف حقه ، ثم قال لنا : أتعلمون مامعهمه الحياة و الموت؟ من تعلق به حيي طويلاً ، و من زاغ عنه مات موتاً لا يحي بعده أبداً ، هو الذي معه الربح الأعظم، ثم قبل وجهه أنه ورجع راجعاً (٥).

بيان : قوله : للقين: القين العبد ، ولعلّهمأرادواأن يغلّطوه ويكذَّ بوه فأرادواأن يشيروا إلى عبدأنّه هو فعرفه قبل ذلك ، وفي بعض النسخ للقسّ وهو الظاهر .

۱۹ ـ ك : القطّان و ابن موسى و السناني جيعاً ، عنابن زكريّا القطّان ،عن عبدالله بن على عبدالله بن على عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله الأشجعي ، عن آبائه قالوا : خرج سنة خرج بحير الفقمسي (۱۶) ، عن بكر بن عبدالله الأشجعي ، عن آبائه قالوا : خرج سنة خرج

<sup>(</sup>١) نتحرالانسان : مدالصوتوالنفس في غياشبه .

 <sup>(</sup>۲) للقس خل و هوالنوجود ني النصدر النظيوع والتخطوط .

<sup>(</sup>٣) في النصادر النطيوع : هوهو.

<sup>(</sup>٤) في النصدر : هذا الذي معه الذبح الاعظم ثم قبل راسه .

<sup>(</sup>٠) كمال الدين ١١١١.

 <sup>(</sup>٦) النقسى بنتح الاول ثم السكون ثم الفتح: نسبة الى نقس بن العارث بن ثملبة بن داود
 ابن أسد بن خزية .

رسول الله ﷺ إلى الشام عبد مناة بن كنانة ، و نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان بن عدى تجاراً إلى الشام ، فلقاهما أبو المويهب الرَّاهب فقال لهما: من أنتما ؟ قالا : نحن تجمَّار من أهل الحرم من قريش ، فقال لهما : من أيَّ قريش ؟ فاخبراه ، فقال لهما: هل قدم معكما من قريش غير كما؟ قالا: نعم شاب مع بني هاشم اسمه على ، فقال أبوالمويهب : إيَّاه و الله أردت ، فقالا : والله مافي قريش أخمل (١١) منه ذكراً ، إنَّما يسمُّونه بَيْتِيم (٢)قريش ، و هو أُجير لامرأة منّا يقال لها : خديجة ، فما حاجتك إليه ، فأخذ يحر له رأسه و يقول : هو هو ، فقال لهما : تدلّاني عليه ، فقالا : تركناه في سوق بصرى ، فيينا هم في الكلام إن طلم (٣) رسول الله غلاقة ، فقال : هو هذا ، فخلابه ساعة يناجيه و مِكلَّمه ، ثم أخذ يقبل بين عينيه ، و أخرج شيئًا من كمنه لاندرى ماهو ورسول الله عَيْنَا الله يأبي أن يقبله ، فلمَّا فارقه قال لنا : تسمعان منَّى ؟ هذا و الله (١) نبيَّ آخر الزمان ، و الله سيخرج إلى قريب يدعو الناس إلى شهدادة أن لا إله إلَّا الله فاذا رأيتم ذلك فاتتَّبعوم ، ثمَّ قال : هل ولد لعمَّمه أبي طالب ولد يقال له : على ؟ فقلنا : لا ، فقال : إمَّا أن يكون قد ولد ، أو يولد في سنته ، هو أو ل من يؤمن به ، نعرفه ، و إنَّا لنجد صفته عندنا بالوسية كمانجد صفة على بالنبوة ، و إنه سيد العرب و ربانيها (٥) و ذو قرنيها ، يعطى السَّيف حقَّه ، اسمه في الملاُّ الأعلى على " ، و هو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكراً ، وتسمَّيه الملائكة البطل الأزهر المفلح لايتوجُّه إلى وجه إلَّا أفلح و ظفر ، و الله هو

<sup>(</sup>١) خىل ذكر، : خنى .

<sup>(</sup>٢) يتيم خ ل وهوالموجود في السمدر.

<sup>(</sup>٣) طلع عليهم خل و هوالبوجود في المصدر.

<sup>(</sup>٤) في نسخة من البصدر : قال لنا شعان : نبي هذا والله .

<sup>(</sup>ه) قال الجزرى: الربائى منسوب الى الرب بزيادة الإلف و النون للبالغة ، و قيل : هو من الرب بسمنى التربية ، كانوايربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها ، و الربسائى : العسالم الراسخ فى العلموالدين ، أو الذى يطلب بعلمه وجه الله تعالى ، وقيل : العالم العامل العلمانتهى وقيل : هوالمثألة العارف بالله .

أعرف بين أصحابه في السماء (١) من الشمس الطالعة (٢).

٧٠ \_ ٤ : أحدين على الحسين ، عن على يعقوب بن يوسف ، عن أحدين عبد الجبّار العطاردي ، عن بونس بن بكير ، عن على المحقق بن بشّار المدني (٦) قال : كان زيدبن عمروبن نفيل (١) أجمع على الخروج من مكّة يضرب في الأرض ، ويطلب الحنيفية دين إبر اهيم علي الخروج من مكّة يضرب في الأرض ، ويطلب الحنيفية وين إبر اهيم علي الخروج من مكّة يضرب في الشام يلتمس و يطلب في أهل وأراده آذن به الخطّاب بن نفيل (٩) ، فخرج زيد إلى الشام يلتمس و يطلب في أهل الكتاب (٦) دين إبر اهيم علي وأبل عنه ، فلم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلّها ، ثم أفبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أنى راهباً من أهل البلقاء فتبعه ، كان ينتهي إليه علم النصرائية فيما يزعمون ، فسأله عن الحنيفية دين إبر اهيم علي المناف فقال له الراهب : إنّك لتسأل عن دين ماأنت بو اجدمن يحملك عليه اليوم ، لقد درس علمه ، وذهب من كان يعرفه ، ولكنه قد أظلك خروج نبي يبعث بأرضك الّتي خرجت منها بدين إبر اهيم المناف التي خرجت منها بدين البراهيم الحنيفيية ، فعليك ببلادك فا نه مبعوث ، الآن هذا زمانه (٧) ، ولقد كان شام اليهودية والنصرائية فلم يرض شيئاً منهما ، فخرج مسرعاً حين قال له الراهب ماقال يريد البهودية والنصرائية فلم يرض شيئاً منهما ، فخرج مسرعاً حين قال له الراهب ماقال يريد مثلة حتى إذاكان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه ، فقال ورقة بن نوفل (٨) وكان قد اتبع مثل

<sup>(</sup>١) في المصدر : هوأعرف من بين أصحابه في الساوات .

<sup>(</sup>۲) كمال الدين :۱۱۱و۱۱۱ ،

 <sup>(</sup>٣) فى المعدر: المدينى ، والصحيح : محمد بن اسحاق بن يسار بالياه والسين المهملة ، وهو مؤلف السيرة التى ينقل عنه ابن هشام فى سيرته كثيرا .

<sup>(</sup>٤) هو زید بن عمروبن نفیل بن عبدالعزی بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن هدی بن کمب بن لوی .

وكان الخطاب بن نفيل عنه وأخاء لامه ، وكان يعاتبه على فراق دين قومه ، وكان الخطاب
 قدوكل صفية به وقال : إذارايته قدهم بأمر فاذنيني به . قال ابن هشام في السيرة .

<sup>(</sup>٦) الكتاب الاول خل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>γ) في المصدر : ألاان هذا زمانه .

<sup>(</sup>٨) هو ورقة بن نوفل بن أسدبن عبدالعزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى ، و كان من رفض الجاهلية ، يلتبس الحنيفية من دين ابراهيم عليه السلام ، وترك عبادة الاوثان والإصنام.

رأي زيدولم يفعل في ذلك مافعل فبكامورقة وقال فيه :

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما \* تجنّبت تنّوراً من النار حاميا بدينك ربّاً ليس ربّ كمثله \* و تركك أوثان الطواغي كماهيا (١) وقد تدرك الإنسان رحمة ربّه \* ولوكان تحت الأرض ستّين و اديا (٢) \_ قب : عن جّربن إسحاق مثله (٢) .

بيان: قوله: شام اليهوديّة، بتشديد الميم، قال الجزريّ : يقال شاممت فلاناً: إذا قاربته وتعرّفت ماعنده بالاختبار والكشف، وهي مفاعلة من الشم ، كأنّك تشمّ ماعندك، ويشم ماعنده لتعملا بمقتضى ذلك انتهى.

واللَّخم بالتحريك : وادبا لحجاز ، وبسكون الخاء بلالام حيٌّ باليمن .

۲۷ \_ ك : بهذا الاسناد عن محمر اسحاق بن بشار المدني (٤) ، عن محمر بن الأثير ، وعمر بن عبد الرحمان بن عبد الله بن الحصين التميمي أن عمر بن الخطاب و سعيد بن زيد قال : بارسول الله تستغفى لزيد (٥) ؟ قال : نعم فاستغفر واله ، إنه بعث المهة واحدة (١) . ٢٣ \_ ك : بالا سناد المتقدم عن يونس بن بكير ، عن المسعودي ، عن نفيل بن هشام،

عن أبيه أن جد معيد بن زيد سألرسول الله عَن الله عن أبيه زيد بن عمرو ، فقال : يا رسول

## (١) بعده :

وادراكك الدين الذي تدطلبته • ولم تك من توحيد ربك ساهيا .

فأصبحت في داركريم مقامها . تعلل نيها بالكرامة لاهيا .

تلاقي خليل الله فيها و لم تكن ، من الناس جباراإلى النار هاويا

(۲) كمال الدين : و ۱ و نيه : وقد يدرك الإنان .

(٣) مناقب آل أبي طالب ٢٠١١ ، والحكاية توجد في سيرة ابن هشام نقلا عن معمدبن اسحاق راجم ج ٢ : ٢٤٧-٢٤٧ .

(٤) قد عرفت آنفا أن بشارمصحف بسار ، وهذا الحديث رواه ابن هشام في السيرة عن محمد بن اسحاق بن يساد .

(a) في المصدرو الديرة: أنستغفر لزيد 1 .

(٦) كمال الدين : ١١٥ ، وفيه : فانه يبعث يوم القيامة امة واحدة ,

الله إن زيدبن عمروكان كما رأيت وكما بلغك فلو أدركك لآمن بك (١) ، فأستغفر له ؟ قال : نعم فاستغفر له ، وقال : إنه يجيء يوم الفيامة أمّنة واحدة ، وكان فيما ذكروا أنّه يطلب الدين فمات وهو في طلبه (٢) .

١٤٠ - الما : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير والبرنطي معاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما دعا رسول الله على عثمان ، عن أسد ليضرب عنقه فا خرج (٦) وذلك في غزوة بني قريظة نظر إليه رسول الله عنيات فقال له : ياكعب أما نفعك وصية ابن حواش الحبر المقبل من الشام (٤) ؟ فقال : و تركت الخمر والخمير ، وجنت إلى البؤس و التمور لنبي يبعث ، هذا أوان خروجه ، يكون مخرجه بمكة ، وهذه دار هجرته ، وهو الضحوك القتال ، يجتزى و بالكسرة و التميرات ، ويركب الحمار العاري ، في عينيه حرة ، وبين كتفيه خاتم النبوة ، يضعسيفه على عاتقه ، لا يبالي بمن لاقي ، يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر ، قال كعب : قد كان ذلك باعلم ، ولولا أن اليهود تعير ني أني جبنت (٥) عند القتل لا منت بكوصد قتك ، ولكني على دين اليهودية عليه أحي وعليه أموت ، فقال رسول الله على اليهودية عليه أحي وعليه أموت ، فقال رسول الله على النهو قال . قد موه واضربوا عنقه ، فقد م و ضربت عنقه (١٦) .

عن عيسى بن العبّاس، عن عيسى بن العبّاس، عن عيسى بن العبّاس، عن عيسى بن العبّاس، عن عبد الكريم التفليسي ، عن عبد المؤمن بن عبّ رفعه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله : أوحى الله تعالى جلّت عظمته إلى عيسى عَلَيْكُم : جد في أمري ولا تترك ، إني خلقتك من غير فحل آية للعالمين ، أخبرهم آمنوا بي وبرسولي النبي الأمتي نسله من مباركة ،

<sup>(</sup>١) في المصدر : فلو أدر كك كان آمن بك .

<sup>(</sup>٢) كمال الدين: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) قى السدر: واخرج.

<sup>(</sup>٤) < < : الخبرالذي أقبل من الشام.

 <sup>(</sup>٥) جئٹت خ ل ونی هامش نسخة المصنف بخطه : جئث كفرح : ثقل عندالقيام ، أو حمل شي.
 تقبل ، وكزهي جؤثا : فزع ق . قلت : في المصدر : خشيث .

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ، ١١٤ و ١١٠ .

وهي مع أمّك في الجنّة طوبى لمن سمع كلامه ، وأدرك زمانه ، وشهد أيّامه : قال عيسى : ياربّ وماطوبى ؟ قال : شجرة في الجنّة تحتها عين ، من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبداً ، قال عيسى ، إن " تلك المين عر "مة على الأ نبياء حتّى يشربها ذلك النبي" ، وتلك الجنّة عرسمة على الأمم حتّى يدخلها أمّة ذلك النبي " (١) .

٢٦ ـ يج: فصل ونذكر هاهنا شيئاً ثمّا في الكتب المتقدّمة من ذكر نبيّنا ، و كيف بشرت الأنبيا، قبله بألفاظهم ، منها ألفاظ التوراة في هذا الباب في السفر الأوّل منه : إنّ الملك نزل على إبراهيم فقالله : إنّه يولد في هذا العالم للت غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم : ليت إسماعيل يعيش بين أيديك يخدمنك (٢) ، فقال الله لا براهيم : لك ذلك ، قد استجيب في إسماعيل وإنّي أبر "كه وآمنه (٦) وأعظمه بما استجبت فيه ، وتفسير هذا الحرف عمّل ، ويلدا ثنى عشر عظيماً ، وأصير ولائمة كثيرة .

وقال في التوراة : إن الملك نزل على هاجرا أم إسماعيل وقدكانت خرجت مغاضبة لسارة وهي تبكي ، فقال لها : ارجعي واخدمي مولاتك ، واعلمي أنَّك تلدين غلاماً يسمى إسماعيل ، وهو يكون معظماً في الأمم ، ويده على كل يد.

ولم يكن ذلك لا سماعيل ولا لأحد من ولده غير نبيُّـنا .

وقال في التوراة : إن إبراهيم لما أخرج إسماعيل و أمّه هاجر أسابهما عطش ، فنزل عليهما ملك وقال لها : لاتهاوني بالغلام ، وشدّي يديك به ، فإ نّي أربد أن أسيّر. لا مر عظيم .

فا ن قيل : هذا تبشير بملك وليس فيه ذكر نبوة ، قلنا : الملك ملكان : ملك كفر وملك هدى ، ولا يجوز أن يبشر الله إبراهيم تُطَيِّلُمُ وهاجر بظهور الكفر في ولدهما ، و يصفه بالعظم .

<sup>(</sup>١) قمس الإنبياء : مخطوط ,

<sup>(</sup>٢) يتعدمك خل.

<sup>(</sup>٣) التبنه خ ل .

وقال في التوراة : أقبل من سيناء (١) ، وتجلّى من ساعير ، وظهر من جبل فاران . فسيناء : جبل كلّم الله عليه موسى ، وساعير هو الجبل الّذي بالشامكان فيهعيسى . وجبل فاران مكّة .

وفي التوراة : إن إسماعيل سكن بر"ية فاران ، ونشأفيها ، وتعلم الرمي .

فذكر الله (٢) مع طور سينا، وساعير التي جاء منها بأنبيائه ، ومجيء الله إتيان دينه وأحكامه ، فلقد ظهر دين الله من مكّة وهي فاران ، فأتم الله تعالى هذه المواعيد لإبراهيم عليه السلام بمحمّد عَلَيْ الله في مكّة بالحج إليها ، واستعلن ذكره بصراخ اسحابه بالتلبية على رؤوس الجبال وبطون الأودية ، ولم يكن موجوداً إلّا بمجيء عَلَى عَلَيْه الله وغيره من ولد إسماعيل عبّاد أصنام ، فلم يظهر الله بهم تبجيله (٢) .

ويدل على تأويلنا ماقال في كتاب حيقوق: سيّد يجي، من اليمن ، يقدّس (٤) من جبل فاران ، يغطّي (١٠) السّمآء بهاء ، ويملأ الأرض نوراً ، و يسيل الموت (٦) بن يديه ، وينقر الطير بموضع قدميه .

وقال في كتاب حزقيل النبي لبني إسرائيل: إنبي مؤيد بني قيدار بالملائكة ، \_ و قيدارجد العرب ابن إسماعيل لصلبه \_ و أجعل الدين تحتأقدامهم فيريثونكم (٢) بدينهم ، وليشمون أنفسكم بالحمية والغضب، ولا ترفعون (٨) أبصاركم ولا تنظرون إليهم، و جيم رضاي يصنعونه بكم .

وإن عِماً أخرج إليهم بمن أطاعه من بني قيدار فيقتل (١) مقاتليهم ، وأيدهم الله

<sup>(</sup>١) طور سينا. خل .

<sup>(</sup>٢) فذكر ، الله خل .

<sup>(</sup>٣) قلم يظهر الله بهم قبله خل.

<sup>(</sup>٤) ويقدس خل.

<sup>(</sup>ە) نى نىخة مخطوطة : يىطى .

<sup>(</sup>٦) ويسير الموت خل .

<sup>(</sup>٧) فيدينونكم خل

<sup>(</sup>٨) ولا ترفضون خل .

<sup>(</sup>٩) نقتل خل صح.

بالملائكة فيبدر والخندق وحنين .

وقال فيالتوراة فيالسفر الخامس: إنَّى ا'قيملبني إسرائيل نبيًّا من إخوتهمثلك، و أجعل كلامي على فمه .

وإخوة بني إسرائيل ولد إسماعيل ، ولم يكن في بني إسماعيل نبي مثل موسى ، ولا أني بكتاب ككتاب موسى غير نبيسنا عَلِيهُمَا.

ومن قول حيقوق النبي ومن قول دانيال: جاءالله (١) من اليمن ، و التقديس من جبال فاران ، فامتلاً تالاً رض من تحميد أحد وتقديسه ، وملك الأرض بهيبته .

وقال أيضاً : يضي، له نوره الأرض، وتحمل (٢) خيله فيالبر والبحر .

وقال أيضا : سننزع في قبيك أغرافاً (٢) ، و ترتوي السهام بأمرك ، ياجم ارتوآء . وهذا إيضاح باسمه وصفاته .

وفي كتاب شعبا النبي : عبدي خيرتي من خلفي ، رضي نفسي أفيض عليه روحي ، أوقال : أنزل فيظهر في الأمم عدلي ، لا يسمع صوته في الأسواق ، يفتح العبون العور ، ويسمع الآذان الصم ، ولايميل إلى اللهو ، ركن المتواضعين ، وهو نورالله الذي لايطفى عتمي تثبت في الأرض حجتي ، وينقطع به العذر .

وقال في الفصل الخامس: أثر سلطانه على كتفه .

يعني علامة النبو"ة ، وكان على كتفه خاتم النبو". .

وأعلامه في الزبور: قال داود في الزبور: سبتحوا الرب تسبيحاً حديثاً ، و ليفرح إسرآ أيل بخالقه ونبوه و صهيون ، من أجل أن الله اصطفى له أحته ، وأعطاه النصر، وسدد الصالحين منهم بالكرامة ، يسبحونه على مضاجعهم ، وبأيديهم سيوف ذات شفرتين (٤)، لينتقم الله تعالى من الأمم الذين لا يعبدونه .

<sup>(</sup>١) جا، به الله خ ل .

<sup>(</sup>٢) ويجيل خ ل .

<sup>(</sup>۲) غرقا خ ل .

<sup>(</sup>٤) الثفرة : حدالسيف.

وفي مرموز آخر من الزبور: تقلّد أينها الخيار السيف، فإن تاموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك، وسهامك مشنونة (١١)، والأمم يجرون تحتك.

وفي مرموز آخر : إنَّ الله أظهر من صهيون (٢) إكليلاً محموداً .

ضرب الا كليل مثلاً للر ناسة والا مامة ، ومحود هو عمر عَمَا اللهُ .

وذكرأيضائي صفته: ويجوزمن البحر إلى البحر من لدن الأنهار إلى مقطع الأرض، و إنه ليخر أهل الخزائن (٣) بين يديه ، بأتيه ملوك الفرس، وتسجد لهوتدين له الأمم بالطاعة، ينقذ الضعيف، ويرق (١٠) بالمساكين.

وفي مرموز آخر : اللَّهم ابعث جاعل السنَّة كي يعلم الناسأنَّه بشر .

هذا إخبار عن عمَّ يخبرا لناس أنَّ المسيح بشر .

وفي كتاب شعيا النبي ": قيل لي : قم نظاراً فانظر ماذا ترى فخبس به ، فقلت : أرى راكبين مقبلين : أحدهما على حمار ، والآخر على جمل ، يقول أحدهما لصاحبه : سقطت بإ بل وأصنامها .

فكل أهل الكتاب يؤمن بهذه الكتب، وتنفرد النصارى بالإنجيل، و أعلامه في الإنجيل: قال المسيح للحواريين: أنا أذهب وسيأتيكم الفار قليط بروح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه، إنما هو كما يقال له، ويشهد ("علي" وأنتم تشهدون، لأنكم معه من قبل الناس، وكل شيء أعد والله لكم يخبركم به،

وفي حكاية يوحنًا عن المسيح قال: الفار قليط لايجيئكم مالم أذهب ، فإذا جاء وبنخ العالم على الخطيئة ، ولا يقول من تلقاء نفسه ، ولكنّه يكلّمكم ممّا يسمع ، وسيَّوتيكم

 <sup>(</sup>١) لعل العنى : وسهامك متوجهة من كل جانب . ونى هامش نسخة المصتف · مكانه ، مسئونه ،
 ولمله أصح ، وهو من سن الرمح : ركب فيه السنان .

 <sup>(</sup>۲) صهيون كبرذون : بيت المقدس أوموضع به ، والإكليل : التاج ، و البراد به الملك و السلطان أو مايشيل النبوة .

<sup>(</sup>٣) الجزائر خ ل .

<sup>(</sup>٤) يرۇف خل .

<sup>(</sup>٥) ويشهده خ ل .

بالحق ، ويخبركم بالحوادث والغيوب.

وقال فيحكاية اُخرى: الفار قليط روحالحق الّذي يرسله <sup>(١)</sup> باسمي، هويعلّمكم كلّ شي.

وقال : إنّي سائل ربّي أن يبعث إليكم فارقليط آخر يكون معكم إلى الأبد، وهو يعلّمكم كلّ شيء .

وقال في حكاية أخرى: ابن البشر (٢) ذاهب، و الفار قليط بأتي بعده، يحيي (٢) لكم الأسرار، ويفسس لكم كل شيء، وهو يشهدلي كما شهدت له ، فإنسي أجيئكم بالأمثال، وهو يجيئكم بالتأويل.

ومن أعلامه في الإنجيل إنه لما حبس يحي بن زكريّا ليقتل بعث بتلاميذه إلى المسيح وقال الهم : قولوا : أنت هوالآتي أونتوقّع غيرك ؟ فأجابه المسيح وقال : الحق اليقين أقول لكم : إنه لم تقم النساء على أفضل (أ) من يحي بن زكريّا ، وإنّ التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضاً بالنبوّة و الوحي حتى جاء يحي ، فأمّا الآن فا ن شئم فاقبلوا أنّ الاليا متوقّع أن يأتي ، فمن كانت له أذنان سامعتان فليسمع .

روي أنه كان فيه : إن أحد متوقع فنيسروا الاسم وجعلوا إليالقوله : « يحر فون الكلم عن مواضعه » وإليا هو علي بن أبي طالب تُليّن أن وقيل : إنما ذكر إليا لأن علبنا قد ام على قيل المن على عن مواضعه » وإليا هو علي بن أبي طالب تُليّن أن وقيل : إنما ذكر إليا لأن علبنا قد ام على قيل المن على حال حال حتى يوم القيامة ، فا نه صاحب رايته ، ولا أن أم على بالسريانية مشفحاً ، ومشفح هو على بالعربية ، وإنهم يقولون : شفح لالاها: إذا أرادوا أن يقولوا : الحمد لله ، وإذا كان الشفح الحمد فمشفح على .

وفي كتاب شعيا في ذكر الحج : ستمتلي البادية فتصفر (٥) لهم من أقاسي الأرض

<sup>(</sup>١) أرسله خ ل .

<sup>(</sup>٢) ابن البرخل.

<sup>(</sup>٣) يجلى خ ل .

<sup>(</sup>٤) عن افضل خ ل .

<sup>(</sup>ه) فيظفر بهم .

فا ذاهم سراع يأتون ، يبشون تسبيحه في البر والبحر ، يأتون من المشرق كالصعيد كثرة . وقال شعيا : قال الرب : هاأناذا مؤسس بصهيون من بيت الله حجراً ، وفي رواية: مكرمة ، فمن كان مؤمناً فلا يستعجلنا .

وقال دانيال في الرؤيا الّتي رآها بختنصر ملك بابل وعبرها: أيلها الملك رأبت رؤياً هائلة ، رأيت صنماً بارع الجمال ، قائماً بين يديك ، رأسه من الذهب ، وساعده من الفضة ، وبطنه وفخذه تحاس ، وساقاه حديد ، وبعض رجليه خزف ، ورأيت حجراً صك رجلي ذلك الصنم فدقه مادقاً شديداً ، فتفتت ذلك الصنم كله حديد و وتحاسه وفضته وزهبه ، و صار رفاتاً كدفاق البيدر ، و عصفته الربح فلم يوجد له أثر ، وصار ذلك الحجر الذي دق الصنم جبلاً عالياً امتلاً ت منه الأرض ، فهذه رؤياك ، قال : نعم ، ثم عبرها له فقال ؛ إن الرأس الذي رأيت من الذهب بملكتك ، فتقوم بعدك مملكة أخرى دونك ، والمملكة الثالثة التي نشبه النحاس تتسلّط على الأرض كلّها ، والمملكة الرابعة قو تها قوة الحديد كما أن الحديد يدق كلّ شيء ، وأمّا الرجل الذي كان بعضها من حديد ، وبعضها من خزف ، فإن بعض تلك المملكة يكون عزاً ، و بعضها ذلاً ، و يكون كلمة أهل خزف ، فإن بعض تلك المملكة يكون عزاً ، و بعضها ذلاً ، و يكون كلمة أهل المملكة متشتّة ، ويقيم إلّه السماء في تلك الأيام ملكاً عظيماً دائماً أبدياً ، لا يتغير ولا يتبدّل ولا يزول ، ولا يدع لغيره من الأمم سلطاناً ، ويقوم دهر الداهرين .

فتأويل الرؤيا بعث على، تمز قت الجنود لنبو ته ، ولم ينتقض مملكة فارس لأحد فبله ، وكان ملكها أعز ملوك الأرض وأشد ها شوكة ، وكان أرا ما بدا فيه انتقاس قتل شيروية بن أبرويز أباه ، ثم ظهر الطاعون في مملكته وهلك فيه ، ثم هلك ابنه أردشير ، ثم ملك رجل ليس من أهل بيت الملك فقتلته بوران بنت كسرى ، ثم ملك بعده رجل يقال له : كسرى ابن قباد ولد بأرض الترك ، ثم ملكت بوران بنت كسرى ، فبلغ رسول الله عَلَيْنَ ملكها فقال : «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ، ، ثم ملكت بنت أخرى لكسرى فسمت ومات ، ثم ملك رجل ثم قتل ، فلما رأى أهل فارس ما هم فيه من الانتشار أم " ابن لكسرى يقال له : يزدجرد فملكوه عليهم ، فأقام بالمدائن على الانتشار ثماني

<sup>(</sup>١) أمره : ولاه الامارة وحكمه .

سنين ، وبعث إلى الصّين بأمواله ، و خلّف أخاً بالمدائن لرستم فأتى لفتال المسلمين ، ونزل بالقادسيّة ، وقتل بها ، فبلغ ذلك يزدجرد فهرب إلى سجستان وقتل هناك .

وقال في التوراة: أحمد عبدي المختار ، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب (١) في الأسواق، ولا يجزى السيسيّة السيسيّة ، ولكن يعفو ويغفر ، مولد، بمكّة ، وهجرته طيبة ، و ملكه بالشام ، وأمّته الحامدون ، يحمدون الله على كل تجد (٢) ، و يسبّحونه في كل منزل ، ويقومون على أطرافهم وهم رعاة الشمس (٣) ، مودّتهم في جو السّمآء (٤) ، صفّهم في الصلاة وصفّهم في القتال سوآء ، رهبان باللّيل ، أسد بالنهار ، لهم دوي كدوي النحل ، يصلّون السّلاة حيثما أدر كهم الصلاة .

وممّا أوحى الله إلى آدم: أنا الله ذو بكّة ، أهلها جيرتي ، وزو ارها وفدي وأضيافي ، أعمره بأهل السمآء وأهل الأرض ، يأتونه أفواجاً شعثاً غبرا ، يعجّون بالتكبير والتلبية ، فمن اعتمره لايريد غيره فقد زارني ، وهو وفد لي ، ونزل بي ، وحق لي أن أتحفه بكرامتى، أجعل ذلك البيت ذكره وشرفه و مجده و سنائه لنبيّ من ولدك يقال له : إبراهيم ، أبني له قواعده ، وأجري على يديه ممارته ، وأنبط له سقايته ، وأريه حلّه وحرمه ، و أعلمه مشاعره ، ثمّ يعمره الأمم والقرون حتّى ينتهي إلى نبيّ من ولدك يقال له ؛ عمّ و هو خاتم النبيّين ، فأجعله من سكّانه وولاته (٥٠).

ومن أعلامه اسمه، إن الله حفظ اسمه حتى لم يسم ماسمه أحد قبله صيانة منالله لاسمه ، ومنع منه (٦) كما فعل بيحي بن زكريا ، « لم نجعل له من قبلسميا ، ، وكما

<sup>(</sup>١) النظ: النليظ السي، الخلق الخشن الكلام الصخاب: الشديد السياح.

<sup>(</sup>٢) النجد: ما أشرف من الإرش وارتفع.

<sup>(</sup>٣) أى هم يرقبون الشهى متى تزول فيصلون ، والبراد المعافظة على مواقيت الصلاة .

<sup>(</sup>٤) يرونها في جوالساء خلظ.

<sup>(</sup>ه) العرائج .... لم تجدها فيه بتنصيله ، تم فيه : منها (أى من المعجزات) ما وجدت في كتب الإنبياء قبله من تمديقه ووصفه بصفائه وإظهارعلاماته ، والدلالة على وقته ومكانه وولادته وأحوال آبائه وإمهائه اه ولم يذكر بعد ذلك تفصيلها ، والظاهر أن النسخة المطبوعة ناقصة وكانت النسخة التى عند المصنف تامة ، وذكر العلامة الرازى في الذريمة أنه وأى نسخة في مكتبة مطان العلما، بطهران تعالف العلموع .

<sup>(</sup>٦) ومنعه منه خل :

فعل بإ براهيم وإسحاق ويعقوب وصالح و أنبياء كثيرة منع من مسماتهم (١) قبل مبعثهم ليعرفوا به إذا جاءوا ، ويكون ذلك أحد أعلامهم (٢).

وعن سرافة بن جعشم (٢) قال: خرجت رأبع أربعة ، فلمّا قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجرات وقربه قائم (٤) لديراني ، فأشرف علينا قال: من أنتم ؟ قلنا: قوم من مضر ، قال: من أي المضرين ؟ قلنا: من خندف ، قال: أما إنّه سيبعث فيكم وشيكا (٥) نبي اسمه عمّا ، فلمّا صرنا إلى أهلنا ولد لكل رجل منّا غلام فسمّاه عمّاً ، وهذا أيضاً من أعلامه .

٧٧ - يج: روي أن تبتع بن حسان (١) سار إلى يشرب وقتل من اليهود ثلاثمائة وخمسين رجلاً صبراً ، وأراد خرابها (٧) فقام إليه رجل من اليهود له مأتان وخمسون سنة ، وقال: أيتها الملك مثلك لا يقبل قول الزور ، ولا يقتل على الغضب ، وإنتك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية ، قال: و لِم ؟ قال: لا تُنه يخرج منها من ولد إسماعيل نبي يظهر من هذه البنية \_ يعني البيت الحرام فكف تبتع ومضى يريد مكة ومعه اليهود ، وكسا البيت وأطعم الناس ، وهو القائل:

شهدت على أحد إنه \* رسول من الله بارى و النسم فلومد مري إلى عمر \* لكنت وزيراً له وابن عم ويقال : هو تبت الأسفر ، وقيل : هو الأوسط .

٢٨ - يع : روي عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : فنشأ رسول الله عَلَيْكُم في حجر أبي طالب

<sup>(</sup>١) متع من أسبالهم خل ، وفي العبدر : من مسياتهم .

<sup>(</sup>٢) الخرائج: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) بغم البيم والشين وبينهما البين الساكنة ﴿

<sup>(</sup>٤) القائم: البناء.

<sup>(</sup>a) الوشيك: السريم.

<sup>(</sup>٦) في النصدر: حسأن بن تبع وهو الصعيح.

<sup>(</sup>٧) إخرابها خ ل .

فبينما هوغلام يجيء بين الصفا والمروة إذ نظر إليه رجل من أهل الكتاب فقال: ما اسمك؟ قال : اسمى عمل ، قال : ابن من ؟ قال : ابن عبدالله ، قال : ابن من ؟ قال : ابن عبدالمطلب، قال: فما اسم هذه وأشار إلى السماء ،قال : السماء،قال : فما اسم هذه ورأشار إلى الأرض ، قال : الأرض، قال : فمن ربِّهما ؟ قال : الله ، قال : فهل لهما ربِّ غيره ؟ قال : لا ، ثمَّ إنَّ أباطالب خرج به معه إلى الشام في تجارة قريش فلمًّا انتهى به إلى بصرى وفيها راهب لم يكلُّم أهل مكَّة ، إذا مرَّوا به ، ورأى علامة رسول الله عَنْكُ في الركب ، فانَّه رأى عمامة تظلُّه في مسيره ، ونزل تحت شجرة قريبة من صومعته ، فثنَّيت (١) أغصان الشجرة عليه ، والغمامة على رأسه بحالها ، فصنع لهم طعاماً ، واجتمعوا إليه ، وتخلُّف النبي عمَّل ، فلمَّا نظر بحيراء الراهب إليهم ولم ير الصفة الَّتي يعرف قال : فهل تخلُّف منكم أحد ؟ قالوا : لا واللات والعزاَّى إلَّا صبى"، فاستحضره فلمَّا لحظ إليه نظر إلى أشياء من جسده قدكان يعرفها من صفته ، فلمَّا تفرُّقوا قال : يا غلام أتخبر ني عن أشياء أسألك عنها ؟ قال : سل ، قال: أنشدك باللا ت والعزاى إلا أخبرتني عمَّا أسألك عنه ، وإنَّما أراد أن يعرف ، لأ نَّه سمعهم يحلفون بهما ، فذكروا أنَّ النبيِّ قال له : لا تسألني باللَّات والعزَّى ، فإننى والله لم أبغض بغضهما شيئًا قط ، قال : فوالله لأُخبرتني (٢) عمَّا أسألك عنه ؟ قال : فَجعلُ يسأله عن حاله في نومه وهيئته في أموره (٢) فجعل رسول الله عَلَيْنَ الله يُعتره ، فكان يجدها موافقة لما عنده ، فقال له : اكشف عن ظهرك ، فكشف عن ظهره فرأى خاتم النبوَّة بين كتفيه على الوضع الّذي يجدم عندم ، فأخذه الأ فكل وهوالرعدة واهتز "الديراني " فقال : من أبو هذا الغلام ٢ قال أبوطالب: هو ابني ، قال: لا والله لا يكون أبوء حيًّا ، قال أبوطالب: إنَّه هو ابن أخي ، قال: فما فعل أبوه ؟ قال: مات وهو ابن شهرين قال: صدقت ، فارجم بابن أخيك إلى بلادك ، واحذر عليه اليهود ، فوالله لئن رأته و عرفوا منه الَّذي عرفته ليبغُّمنه شرًّا ، فخرج أبوطالب فردٍّ ، إلى مكَّة .

<sup>(</sup>١) فنبتت خل .

<sup>(</sup>٢) الا أخبرتني خل .

<sup>(</sup>٣) ويقظته و اموره خ ل .

٢٩ ـ يج: روى أن قريشاً أرسلت النضر بن الحارث وعلقمة بن أبي معيط بيشرب إلى اليهود ، فقالوا الهما: إذا قدمتما عليهم فاسألوهم عنه ، فلما قدما سألوهم ، فقالوا: صفوا لنا صفته ، فوصفوم ، قالوا: ومن تبعه ، قالوا: سفلتنا ، فصاح حبر منهم ثم قال: هذا النبي "الذي نجد نعته في التوراة ، ونجد قومه أشد " الناس عداوة له .

٣٠ \_ يج : روى أن سيف بن ذي يزن حين ظهر بالحبشة وفد عليهم قريش ، وفيهم عبد المطلب ، فسأله عن على سراً ، فأخبره به ، ثم بعد مدة طويلة دخلوا عليه فسألهم عنه ووصف لهم صفته فأقر وا جيعاً أن هذه الصفة في على ، فقال : هذا أوان مبعثه ، و مستقر مثر ب ، وموته بها .

٣١ ـ يج: روى عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه قال: إن الله أم نبيه أن يدخل الكنيسة ليدخل رجل البعنة ، فلمنا دخلها ومعه جماعة فا ذا هو بيهود يقرؤون التوراة ، وقد وصلوا إلى صفة النبي عَيْنَا ، فلمنا رأوه أمسكوا ، و في ناحية الكنيسة رجل مرض ، فقال النبي عَيْنَا ، ما لكم أمسكتم ؛ فقال المريض : إنهم أنوا على صفة النبي عَيْنَا أَنْ الله عنه عنه النبي عَيْنَا أَنْ الله الله عنه أنوا على صفة النبي عَيْنَا أَنْ الله منه مفتك وصفة أمتك ، و أنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنت رسول الله ، ثم مات ، فقال النبي عَيْنَا الله ، وأنا كم (٢) .

٣٧ ـ يج : روى عن بعضهم قال : حضرت سوق بصرى فأ ذا راهب في سومعة بقول : سلوا أهل هذا الموسم هل فيكم أحد من أهل الحرم ؟ قالوا نعم ، فقالوا : سلوه هل ظهر أحمد بن عبد المطلب ؛ فهذا هو الشهر الذي يخرج فيه ، وهو آخر الأنبياء ، ومخرجه من الحرم ، و مهاجرته 'إلى نخل وحر"ة وسباخ (١). قال الراوي : فلمنا رجعت إلى مكة قلت : هل هاهنا من حدث ؟ قالوا: أتمانا على بن عبد الله الأمين (٤).

<sup>(</sup>١) جنًّا ، جلس على ركبتيه ، أوقام على أطراف أصابعه .

<sup>(</sup>٢) صلوا على أخيكم خل .

<sup>(</sup>٣) أرض حرة : لارمُل فيها . رملة حرة : لاطين فيها . و الحرة : الارض ذات حجارة نخرة سودكانها أحرقت بالناد . السباخ من الارض : مالم يحرث ولم يعمر .

<sup>(</sup>٤) محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب الامين خ ل .

وفي كتبالله المتقدّمة : لمّا خلق الله آدم ونفخ فيه منروحه عطس، فقال له ربّه : قل المحمد لله ، ثم قال له ربّه (٢) : يرحك ربّك (٢)، ائت أولئك الملائمة وقل لهم : المسلام عليكم ، فقالوا : وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته ، ثم قال له ربّه : هذه تحيّتك و تحيّة ذريّتك .

٣٤ يج: رويأنه سئل ابن عباس: بلغنا أنك تذكر سطيحاً وتزعمان الله خلفه ولم يخلق من ولد آدم شيئاً يشبهه ، قال: نعم ، إن الله خلق سطيحاً الغساني لحماً على وضم ، والوضم شرائج (٤) من جرائد النخل ، وكان يحمل على وضم ، ويؤتى به حيث يشاء ، ولم يكن فيه عظم ولاء صب إلا الجمجمة والعنق ، وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته ، كما يطوى الثوب ، ولم يكن يتحر ك منه شيء سوى لسانه ، فلما أراد الخروج

<sup>(</sup>١) من رجل خ ل .

<sup>(</sup>٢) فلما قال قال له ربه خ ل .

<sup>(</sup>٣) يرحمك الله خل ٠

<sup>(</sup>١) الشرائع جمع الشريعة : جوالق كالخرج ينسج من سعف النخل.

إلى مكة حمل على وضمة فأتي به مكة ، فخرج إليه أربعة من قريش فقالوا: أتيناك لنزورك لما بلغنا من علمك ، فأخبرنا عما يكون في زماننا ، و ما يكون من بعد ، قال : يا معشر العرب لاعلم عند كم (١) ولافهم ، وينشأ من عقبكم دهم ، يطلبون (١) أنواع العلم بكسرون الصنم ، و يقتلون العجم ، ويطلبون المغنم ، قالوا : ياسطيح من يكونون اولئك ؟ قال : و البيت ذي الأركان لينشان من عقبكم ولدان بوحدون الرسمان ، ويتركون عبادة الشيطان، قالوا : فمن نسل من يكونون اولئك ؟ قال : أشرف الأشراف من عبد مناف ، قالوا : فمن نسل من يكونون اولئك ؟ قال : أشرف الأشراف من عبد مناف ، قالوا : من أي بلدة يخرج ؟ قال : والباقي الأبد (١) ليخرجن من ذا البلد (١) ، يهدي إلى الرشد ، يعبد رباً انفرد (٥) .

بيان : قال الجوهري": الوضم : كل شيء يجعل عليه اللَّحم من خشب أوبارية يوقى به من الأرض وقال : الدَّهم : العدد الكثير .

- وج : روي أن عبد المطلب قدم (١) اليمن فقال له حبر من أهل الن بور : أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك ؟ قال : نعم إلّا إلى عورة ، ففتح إحدى منخريه فنظر فيه ، ثم نظر في أن أنظر إلى بعضك ؟ قال : نعم إلّا إلى عورة ، ففتح إحدى منخريه فنظر فيه ، ثم نظر في الأخرى النبو ق ، وإنا نجد في في الأخرى النبو ق ، وإنا نجد في بني زهرة فكيف ذلك (٢) ، قال : قلت : لا أدري ، قال : هلمن شاعة ؟ قلت : ما الشاعة ؟ قال : الزوجة ، قال : فا ذا رجعت فتزو ج منهم ، فرجع إلى مكّة فتزو ج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة .

٣٦ يج: روي أن بعد ولد النبي عَلَيْكُ بسنتين أتتأشراف العرب سيف بن ذي يزن الحميري، لمّا ظهر على الحيشة ، وفد عليه قريش للسّهنئة ، و فيهم عبد المسلب ، و

<sup>(</sup>١) في المعدر: لاعلم لكم.

<sup>(</sup>٢) فىالىمىدر ؛ وينشأ من عقبكم وهم يطلبون .

<sup>(</sup>٣) والباني في الابدخ ل . وفي المصدر : الي الابد .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: من ذي البلد وهو الصحيح ،

<sup>(</sup>٥) الغرائج : ١٨٦ ،

<sup>(</sup>٦) ليخرجن خل

<sup>(</sup>٧) فكيف بكون ذلك خل .

قال: أيسها الملك سلفك خيرسلف، وأنت لنا خيرخلف، قال: من أنت؟ قال: عبدالمطلب ابن هاشم، قال: ابن أختنا، ثم أدناه، وقال: إنني مفض إليك خيراً (١) عظيماً، يولد نبي أوقد ولد، اسمه على، الله باعثه جهاراً، وجاعل له منا أنصاراً، فقال عبدالمطلب كان لي ابن زو جته كريمة فجائت بغلام سميته علماً، ثم أمرلكل قرشي بنعمة، عظيمة، ولعبدالمطلب بأضعافها عشرة، وهم ينبطونه بها، فقال: لو علمتم بفخري و ذكري لغبطتم به (٢).

٣٧- يج: روي أن جبير بن مطعم قال: كنت آذى (٢) قريش بمحمد ، فلم اظننت أنهم سيقتلونه خرجت حتى لحقت بدير ، فأقاموا لي الضيافة ثلاتاً ، فلم الرأوني لاأخرج قالوا: إن لك لشأناً ؟ قلت ، إني من قرية إبراهيم (٤) ، وابن عمي يزعم أنه نبي " ، فآذاه قومه فأرادوا قتله فخرجت لئلا أشهد ذلك ، فأخرجوا إلى صورة ، فلت : مارأيت شيئاً أشبه بشيء من هذه الصورة بمحمد ، كأنه طوله وجسمه ، و بعد ما بين منكبيه ، فقالوا: لا يقتلونه ، وليقتلن من يريد قتله ، وإنه لنبي " ، و ليظهر نه الله ، فلما قدمت مكة إذا هو خرج إلى المدينة ، وسئلوا (١) من أين لكم هذه الصورة ؟ قالوا: إن آدم تا يكي الله الشمس يريد القرن من هاك فدفعها إلى دانيال .

٣٨ ييج: من معجزاته عَنْهُ عَلَيْهُ حديث كعب بن مانع (٧٧) بينما هو في مجلس و

<sup>(</sup>۱) خبرا خ ل .

 <sup>(</sup>٢) يوجد في الخرائج: ٢٧٤ حديثًا نحوه مع اختلاف كثير لفظًا ومعنى ، وأما العديث بألفاظه
 قلم نجاء فيه .

<sup>(</sup>٣) أدنى خ ل . قوله : آذى ، من أذى يأذى : اصيب بأذى .

<sup>(</sup>٤) أى من مكة .

<sup>(</sup>ه) وسألتهم خ ل .

<sup>(</sup>٦) الصحيح ماتم بالتاء على ماضبطه في تهذيب الاسماء واللغات ، وظاهر التقريب و الجسم بين رجالي الصحيحين ، والرجل هو كتب بن ماتم العميرى أبواستعاق العروف بكتب الإسبار ، مخضرم ، كان من أهل اليمن فسكن الشام ، ومات في خلافة عثمان وقد زاد على الهائة .

رجل من القوم معهم يحد أصحابه يقول: رأيت في النوم أن الناس حشروا ، وأن الأمم تمر كل أمة مع نبيها ، ومع كل نبي نوران يعشي بينهما، ومع كل من البعه نوريمشي به حتى مر على المن الله وجلده ، ولا من به حتى مر على المن الله في أميته ، فإ ذا ليسمعه شعرة إلا وفيها نوران من رأسه وجلده ، ولا من التبعه من أميته إلا و معه نوران مثل الأنبياء فقال كعب : والتفت إليهما (١) ما هذا الذي يحد ث به ؟ فقال : رؤيا رأيتها ، فقال (٢) : والذي بعث عما المنافقة بالحق إنه لفي كتاب الله كما رأيت .

٣٩ يج: روي أن زيدبن عمروبن نفيل وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدبن حتى التهيا إلى راهب بالموصل ، فقال لزيد: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال: من بنية إبراهيم قال: وما تلتمس؟ قال: الدين ، قال: ارجع فا ته يوشك أن يظهر الذي (٢) تطلب في أرضك ، فرجع يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه ، وكان يقول: أنا على دين إبراهيم علي المناها إبراهيم علي المناها إبراهيم علي وكان يقول: إنا ننتظر نبياً من ولد إسماعيل من ولد عبد المطب.

و عن جرير عبدالله البجلي قال: بعثني النبي عليه إلى ذي الكلاع وقومه ، فدخلت عليه فعظم كتابه و تجهز وخرج في جيش عظيم ، وخرجت معه ، فبينما نسير إذ رفع إلينا دير راهب ، فقال: أريد هذا الراهب ، فلما دخلنا عليه سأله أين تريد ؟ قال: هذا النبي الذي خرج في قريش ، و هذا رسوله ، قال الراهب: لقدمات هذا الرسول ، فقلت: من أين علمت بوفاته ؟ قال: إنكم قبل أن تصلوا إلي كنت أنظر في كتاب دانيال ، مررت بصفة على و نعته و أيامه و أجله ، فوجدت أنه توفي في هذه الساعة ، فقال ذو الكلاع: أنا أنصرف ، قال جرير: فرجعت فا ذا رسول الله توفي ذلك اليوم (٤).

<sup>(</sup>۱) أى الىالقائل ومغاطبه .

<sup>(</sup>٢) إي كعب بن ماتع .

<sup>(</sup>٣) الدين الذي خل .

<sup>(</sup>٤) الخرالج :٢٢٢ .

٤١ ـ قي : قال داود في زبوره : اللَّهمَّ أبعث مقيم السنَّـة بعد الفترة .

وقال عيسى في الإنجيل: إن البر ذاهب ، والبارقليطا جائي (١) من بعده ، وهو يخفّف الآصار (٢) ، و يفسسر لكم كل شيء ، و يشهد لي كما شهدت له ، أناجئتكم بالأمثال ، و هو يأتيكم بالتأويل (٢).

٧٤ \_ ٢٥ قب : كان كعب بن لوي بن عالب يجتمع إليه الناس في كل جعة ، و كانوا يسمونها عروبة ، فسماه كعب يوم الجمعة ، وكان يخطب فيه الناس ويذكر فيه خبر النبي آخر خطبته كلما خطب ، و بين موته و الفيل خمسماة وعشرون سنة ، فقال : أم والله لو كنت فيها ذا سمع وبصرويد و رجل لتنصبت فيها تنصب الجمل ، و لأرقلت فيها إرقال الفحل ، ثم قال :

يا ليتني شاهد فحوى (٤) دعوته \* حين العشيرة تبغي الحق خذلانا (٥)

بيان: قوله : لتنصّبت ، أي حمّلت النصب والتعب ، أوانتصبت وقمت بخدمته . و الإرفال : الإسراع .

27 وروى على بن مسعود الكازروني في كتاب المنتقى باسناده (1) عن أبي سلمة قال :كان كعب بن لوي بن غالب يجمع قومه يوم الجمعة ، وكانت قريش تسمّي الجمعة عروبة ، فيخطبهم فيقول : أمّا بعدفاسمعوا وتعلّموا ، وافهموا و اعلموا ، ليل ساج ، ونهاد ضاح (٧) والارض مهاد، والسمّاء بناء (٨) والجبال أوتاد ، والنجوم أعلام، والأو لون كالآخرين،

<sup>(</sup>١)نى الىمدرجاء.

<sup>(</sup>٢) الاصارجيم الاصربتثليت الهنزه : الذنب .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ١٠١ ١.

<sup>(</sup>٤) ألفحوى من|اكلام : مذهبه وممناء . وني تاريخ اليعقوبي : شاهد نجوي دعوته .

<sup>(</sup>٥) العدد: مخطوط؛ مناقب آل ابي طالب ١١١١.

<sup>(</sup>٦) و الاسناد مذكور في المنتقى ، وذكره يطول .

<sup>(</sup>٧) في تاريخ اليعوبي : إن الليل ساج والنهاوضاح.

<sup>(</sup>٨) ٧ ٢ : والسماءعماد ،

والأنثى والذكرزوج (١) ، فصلوا أرحامكم ، واحفظوا أصهاركم ، و ثمروا أولادكم (٢) ، فهل رأيتم من هالك رجع ؟ أرميت نشر؟ الدّ ارأمامكم، وأظن (٢) غيرما تقولون، عليكم بحرمكم زبّنوه و عظّموه وتمسّكوا به ، فسيأتي له نبأ عظيم ، وسيخرج منه نبي كريم ، ثمّ يقول :

نهار وليل كل أوب بحادث \* سوآء علينا ليلهاو نهارها بؤبان بالأحداث حين تأو با \* وماللفم الضافي عليها ستورها (٤) على غفلة يأتي النبي على \* فيخبر أخباراً صدوقاً خبيرها (٥)

ثم يقول: والله لو كنت فيها لتنصّبت فيها تنصّبالجمل، وأرقلت فيها إرقال الفحل، قال أهل العلم: إنّما ذكر كعب صفة النبي عَلَيْكُ و نبو ته من صحف إبراهيم عَلَيْكُ (٦). قال أهل العلم: كان تبتّع الأول (٢) من الخمسة الّتي كانت لهم الدنيا (٨) بأسرها،

وقى هامش نسخة المصنف بخطه : الغفو : السبوغ ، وتوب ضاف : سابغ ، ووطفا إلمال : كثر، ورجل ضافى الرأس أى كثير شعرالرأس . ص .

- (a) فى تاريخ اليعقوبى بعددلك : ثم يقول : باليتنى شاهدنجوى دهوته ، لوكنت داسم و دا بصر و يدو رجل لتنصبت له تنصب الابل ، و لارقلت إرقال الفحل ، قرحا بدعوته ، جدلا بصرخته .
- (٦) المنتقى فى مولود العصطفى : الباب الثانى من القسم الاول ، و ذكره اليعقوبى فى تاريخه : ٩٩ و ٩٩ .
- (۷) ذكرابن هشام فى سيرته أن تبع الاول هوزيدبن عبر، وأما من قدم البدينة وأراد إهلاك اهليا هوتبان أسعد أبى كرب بن كلى كرب بن زيد بن عبرو، وهوتبع الاغر، وذكرفيه قصته مفصلا. واجع السيرة ١٤١٤ ١- ٢ وراجم أيضا تاريخ المعقوبي ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>١) في تاريخ اليعقوبي : والابناء ذكر.

<sup>(</sup>٢) ثمروا :كثروا ، وفي تاريخ اليعقومي : ثمروا أموالكم .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ البعقوبي : والظن فميرما تقواون .

<sup>(</sup>٤) > > : وبالنعم الضائي علينا ستورها . وفيه بعده :

صروف وأنباء تغلب أهلها م لها عقد ما يستحل مريرها.

 <sup>(</sup>A) من الخمسة الذين ملكو االدنياخل.

فسار في الآفاق ، وكان يختارمن كلُّ بلدة عشرة أنفس من حكمائهم فلَّماوصل إلى مكَّة كان معه أربعة آلاف رجل من العلماء ، فلم يعظّمه أهل مكَّة ، فغضب عليهم وقال اوزير. عميا ريساً في ذلك ، فقال الوزير : إنَّهم جاهلون و يعجبون بهذا البيت ، فعزم الملك في نفسه أن يخربها ويفتل أهلها ، فأخذه الله بالصَّدام ، وفتح عن عينيه وا ُذنيه وأنفه و فمه ماء منتناً عجزت الأطبَّاء عنه ، وقالوا : هذا أمرسماوي ، وتفرُّقوا . فلمَّا أمسى جاء عالم إلى وزير. وأسر اليه إن صدق الأميربنيِّة عالجته ، فاستأذن الوزيرله فلما خلابه قال له : هل أت نويت في هذا البيت أمراً ؟ قال : كذا وكذا ، فقال العالم : تبمن ذلك ولك خير الدنيا والآخرة ، فقال : قد تبت ممَّا كنت نويت فعوفي في الحال ، فآمن بالله ، وبا براهيم الخليل عُلَيَّاكُمُا ، و خلم على الكعبة سبعة أثواب ، و هوأو لمن كساالكعبة ، وخرج إلى يثرب ، و يثربهي أرض فيهاعين ماء ، فاعتزل من بين أربعة آلاف رجل عالم أربعما ورجل عالم على أنهم يسكنون فيها ، وجاءوا إلى باب الملك ، وقالوا : إنَّا خرجنا من بلداننا وطفنا معالملك زماناً و جئنا إلى هذاالمكان ونريد المقام إلىأن نموت فيه ، فقال الوزير: ما الحكمة في ذلك؟ قالوا : اعلم أيِّها الوزيرأن شرف هذا البيت بشرف عمَّ صاحب القرآن والقبلة واللُّواء والمنبر. مولده بمكَّة ، و هجرته إلى هاهنا ، إنَّا على رجاء أن ندركه أوتدركه أولادنا ، فلمَّاسم عالملك ذلك تفكُّر أن يقيم معهم سنة رجاءً أن يدرك عِمَّا عَيْنِكُ ، و أمرأن يبنوا أربع مأة دارلكل " واحددار، وزو ج كل واحد منهم بجارية معتقة ، وأعطى لكل واحد منهم مالاً حزيلاً .(١)

بيان: قال الفيروز آبادي : الصدام ككتاب: داء في رؤوس الدواب .

25 \_ د،قب: روى ابن بابويه في كتاب النبواة أنه قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : إن تبلعا قال للأوس و الخزرج: كونوا هاهنا حتى يخرج هذاالنبي ، أمّا أنالو أدركته لخدمته ولخرجت معه .

وروى أنَّه قال:

قالوا بمكّة بيت مال دائر \* وكنوزه من لؤلؤ و زبرجد بادرت أمراً حال ربّي دونه \* والله يدفع عن خراب المسجد فتركت فيه منرجالي عصبة \* نجباء ذوي حسب وربّ عمّا

(١) العدد : مخطوط ، مناقب آل أبي طالب ١١١١ و١١،

و كتب كتاباً إلى النبي عَلَيْ الله الله المنالة وإسلامه ، وأنه من أمته فليجعله تحت شفاعته ، وعنوان الكتاب : إلى عبد بن عبدالله ، خاتم النبيين ، ورسول رب العالمين من تبسّع الأول ، ودفع الكتاب إلى العالم الذي نصح له ، وسار حتى مات بغلسان بلد من بلاد الهند ، وكان بينموته ومولد النبي عَلَيْهِ أَلْف سنة ، ثم إن النبي لما بعث و آمن به أكثر أهل المدينة أنفذوا الكتاب إليه على يد ابي ليلى ، فوجد النبي عَلَيْه في قبيلة بني سليم فعرفه رسول الله عَلَيْه فقال له : أنت أبوليلى ؟ قال : نعم ، قال : و معك كتاب بسي الأول ؟ فتحسر الرجل ، فقال : هات الكتاب ، فأخرجه ودفعه إلى رسول الله عَلَيْه في في في فدفعه النبي الى على بن أبي طالب عَلَيْه في فق أه عليه ، فلما سمع النبي عَلَيْه في كلام تبسع فدفعه النبي الله على بن أبي طالب عَلْمَ فق أه عليه ، فلما سمع النبي عَلَيْه في كلام تبسع قال : مرحباً بالأخ الصالح ثلاث مرات ، وأمر أبا ليلى بالرجوع إلى المدينة (١) .

٤٦ - قب: أبوبكر البيهقي في دلائل النبوة أنه قال: قال راهب لطلحة في سوق
 بصرى: هل ظهر أحمد فهذا شهر الذي يظهر فيه ، في كلام له .

وقال عفكلان الحميري لمبدالر حمان بن عوف : ألا أبشرك ببشارة وهي خير لك من التجارة ؟ أنبينك بالمعجبة وأبشرك بالمرغبة ؟ إن الله قديمت في الشهر الأو لمن قومك نبياً ارتضاء وصفياً ، أنزل عليه كتاباً ، جعل له ثواباً ، ينهى عن الأصنام ، ويدعو إلى الإسلام أخف الوقفة ، وعجل الرجعة ، وكتب إلى النبي عليا الله المناه الرجعة ، وكتب إلى النبي عليا الله المناه المن

أشهد بالله رب موسى \* أنَّك أرسلت بالبطاح فكن شفيعي إلى مليك \* يدعو البرايا إلى الفلاح

فلمّا دخل على النبي عَلَيْكَ قَال : أحملت إليّ وديعة أم أرسلك إليّ مرسل برسالة؟ فهاتها .

وبشّر أدى بن حارثة بن تعلبة قبل مبعثه بثلاثمائة عام ، وأوسى أهله بالبّباعه في حديث طويل ، وهوالقائل :

إذا بعث المبعوث من آل غالب ﴿ بَمَكُّمْ فَيِمَا بَيْنَ زَمْزُمُ وَ الْحَجْرِ

<sup>(</sup>١) العدد: مخطوط، مناقب آل ابي طالب: ١٢.

هنالك فاشروا تصر مبيلاد كم (١) \* بني عامر إن السعادة في النص وفيه يقول النبي عَبَالله : رحم الله أوساً مات في الحنيفية ، وحث على نصرتنا في المجاهلية (٢).

د : وبشس أرس بن حارثة وذكر نحوه (١).

ولا المعرد والمعرد والمعرد المعردي أن عبدالمطلب رأى في منامه كأنه خرج من ظهره ملسلة بيضاء ، لها أربعة أطراف: طرف قد أخذ المغرب، وطرف أخذالمشرق، وطرف لحق بأعنان السماء، وطرف لحق بشرى الأرض، فبينماهو يتعجب إن التفت الأتوار فصارت شجرة خضراء، مجتمعة الأغصان، متدلية الأثمار، كثيرة الأوراق، قد أخذ أعصانها أقطار الأرض في الطول والعرض، ولها نور قد أخذ الخافقين، وكأني قد جلست تعت الشجرة وبا زاي شخصان بهيان وهمانوح وإبر اهيم التقليما أنه المتظلا به ، فقص ذلك على كاهن فسر ، ولادة النبي قياله (ع).

4. \_ قب : المفسرون عن عبدالله بن عباس في قوله : « لا يلاف قريش، أنه كانت لهم في كل سنة رحلتان باليمن والشام ، فكان من وقاية أبي طالب أنه عزم على الخروج في ركب من قريش إلى الشام تاجراً سنة ثمان من مولده ، أخذ النبي عَلَيْكُ لله بزمام ناقته وقال : يا عم على من تخلفني ولا أب لي ولا أم ؟ وكان قيل لي (٥) : ما يفعل به في هذا الحر وهو غلام صغير ؟ ا فقال : والله لا خرجن به ولا أفارقه أبداً (٦).

٤٩ \_ شي : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قوله : « وكانوا من قبل مستفتحون على الذين كفروا > فقال : كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر عمل عَلَمْتُولُهُ

<sup>(</sup>٢) بقلادكم خ ل .

<sup>(</sup>۲) مناقب آل أبي طالب ۱ : ۱٦ و ۱۷ .

<sup>(</sup>۴) العدر : مخطوط .

<sup>(</sup>ع) مناقب آل أبي طالب ١ : ١٧ و ١٨ ·

<sup>(</sup>a) نيل له خ ل .

<sup>(</sup>٦) مناقب آل أبي طالب ١ : ٢٧ ·

ج٥٧

ما بين عيروا حد (١) ،فخرجوا بطلبون الموضع ، فمر وابجيل تسمى حداد (٢) ، فقالوا : حداد وأحد سوآء ، فتفر قوا عنده ، فنزل بعضهم بفدك ، وبعضهم بخيبر ، وبعضهم بتيمآء ، فاشياق الَّذين بتيما وإلى بعض إخوانهم ، فمرَّ بهمأ عرابي من قيس فتكاروا منه ، وقال لهم : أمرُّ بكم ما بين عيروا ُحد ، فقالوا له : إذا مررت بهما فأرناهما ، فلمَّا توسَّط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عير ، وهذا أُحد ، فنزلوا عنظهر إبله فقالوا له : قدأصبنا بغيتنا فلاحاجة لنا في إبلك ، فانهب حيث شت ، و كتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبرأتا قدأ سبنا الموضع فهلموا إلينا ، فكتبوا إليهم : أنَّا قد استقرَّت بنا الدار ، واتَّخذنا الأَّموال ، وما أقربنا منكم ، وإذاكان ذلك فما أسرعنا إليكم ، فاتتخذوا بأرض المدينة الأموال ، فلمَّاكثرت أموالهم بلغ تبسُّع فنزاهم فتحصَّنوا منه فحاصرهم ، وكانوا يرقُّون لضعفاء أصحاب تبسَّم فيلقون إليهم باللَّيل التمروالشعير ، فبلغ ذلك تبسّع فرق لهم وآمنهم ، فنزلوا إليه ، فقال لهم : إنّي قد استطبت بلاد كم ولا أراني إلا مقيماً فيكم، فقالوا له : إنه ليس ذلك لك ، إنها مهاجر نبي «وليس ذالك لأحدحتى يكون ذالك ، فقال لهم : فإنسي مخلف فيكممن أسرتي (٢)من إذاكان ذالك ساعده ونصره ، فخلّف فيهم حين بو أهم الأوس والخزرج (٤)، فلمّا كثروا بها كانوايتناولون أموال اليهود، فكانت اليهود يقول لهم : أما لو بعث عمَّه لنخرجنُّكم من ديارنا و أموالنا، فلمًّا بعثالة عمَّاً عليه الصلاة والسَّلام آمنت بهالاً نصار، وكفرت به اليهود، وهو قول الله :

<sup>(</sup>١) قال الحدوى : العير : جبل بالعجاز ، قال عرام : عير جبلان احسران من عن يسبنك وأنت ببطن العقيق تريد مكة ، و من عن يسارك شوران وهو جبل مطل على السد ، و ذكر لي بعض اهل العجاز أن بالمدينة جبلين يقال لاحد هما : عيرالوارد ، وللاخر عيرالصادر ، وهما متقاربان ، وهذا موانق لقول عرام ، و قال نصر : مير جبل مقابل الثنية المعروفة بشعب الضوز .

و قال : احد : اسم الجبل الذي كانت هنده غزوة احد ، وهو جبل أحسر ، ليس بدي شناخيب ، و بينه و بين المدينة قرابة ميل في شماليها .

<sup>(</sup>٢) لم نجده ، و لمله مصحف حدد ، و حدد كما قال الصوى : جبل مطل على تيماه ، وقال ابن السكيت : أرض لكلب. وتيماه : بليد في أطراف الشام ، بين الشامووادي القرى ، على طريق حاج الشامو رمشق.

<sup>(</sup>٣) اسرة الرجل: رهطه الإدنون.

<sup>(</sup>٤) في الكافي : فخلف حبين : الاوس والخزرج .

﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبِلُ يَسْتَفْتُحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوا \_ إِلَى \_ فَلَعْنَةُ اللَّهُ عَلَى الكَافرين ﴾ [١٠].

كا: كل بن يحي ، عن ابن عيسى ، عن الأهوازيّ ، عن النضر ، عن زرعة ، عن أبي بصير مثله (٢).

م ـ شى : عن الشمالي"، عن أبي جعفر تَطْلَيْكُم قال : قوله : « يجدونه » يعني اليهود والنصارى صفة عجل واسمه « مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر (۱۳) ».

ونجوم تزهر ، ومطر ونبات ، و آل المال الما

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي : مخطوط .

<sup>(</sup>۲) رومنة الكانى ؛ ۳۰۸ – ۳۱۰ .

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي : مخطوط .

<sup>(</sup>٤) في المدر : إبن عدال .

 <sup>(</sup>a) استظهر المسنف في الهامش أن السحيح : من يحفظه . قلت : في المصدر : ما أجد في
 حفظه .

<sup>(</sup>٦) أى تحرك و اضطرب.

قد أظلَّكم زمانه ، وأدر ككم أوانه ، طوبي لمن أدرك صاحبه فبايعه (١)، و ويل لمن أدركه ففارقه ، ثم أنشأ يتول :

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر \* لمَّا رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يمضى الأساغرو الأكابر ﴿ لا يرجع الماضي إليك ولا من الماضين غابر أيقنت أنسى لا محالة حيث صار الةوم صائر

فقال رسول الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع أمَّة وحده (٢) ، فقال رجل من القيم : يا رسول الله لقد رأيت من قس عجباً ، قال : وما الَّذي رأيت ؟ قال : بينما أنا يوماً بجبل في ناحيتنا يقال له : سمعان في يوم قائظ (٢) شديد الحرِّ إذا أنا بقسَّ بن ساعدة في ظلُّ شجرة عندها عين ماء ، و إذا حواليه سباع كثيرة ، وقد وردت حتى تشرب من الماء ، وإذا زأر سبع منهاعلى صاحبه ضربه بيده ، وقال : كف حتى يشرب الَّذي ورد قبلك ، فلمَّا رأيته وما حوله من السباع هالني ذلك و دخلني رعب شديد ، فقال لي : لا بأس عليك ، لاتخف إن شاء الله ، وإذا أنا بقبرين بينهما مسجد ، فلمَّا آنست به قلت : ما هذان القبران ؟ قال : قبر أُخوين كانا لي يعبدان الله في هذا الموضع معي ، فماتا فدفنتهما في هذا الموضع، واتتخذت فيما بينهما (٤) مسجداً أعبد اللهفيه حتى ألحق بهما، ثم ذكراً ينامهما وفعالهما فبكي ثم قال:

崇

\*

خليلي هيا طال ما قد رقدتما ألم تعلما أنتى بسمعان مفرد ا فيم على قبر يكمالست بارحاً \* أبكيكما طولالحياة وماالذي كأنكما والموت أقرب غاية

أجدكما لاتفضيان كراكما وما لي بها ممن حببت سواكما طوال اللبالي أويجس سداكما برد على ذي عولة إن بكاكما بروحي في قبري كما قد أتاكما

<sup>(</sup>١) في الممدر : وبايعه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: واحدة.

<sup>(</sup>٣) قاظ اليوم : اشتد حرم . ويوم قائظ : شديد الحر .

<sup>(</sup>٤) في المعدر : ما بينهما .

فلو جعلت نفس لنفس وقاية \* لجدت بنفسي أن أكون فداكما (١).

بيان : قوله عَلَيْهُ : ما أجدني لعلّه كان في الأصل ماأجودني فصحف، ويحتمل أن يكون قال ذلك على جهة المصلحة ليسمع الناس من القوم (٢) ، والزئير : صوت الأسد من صدره ، وقد زأر كضرب ومنع وسمع ، والهب : الانتباه من النوم ، ونشاط كل سائر وسرعته . والكرى : النوم .

وقال الجوهري : الصدى : الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها ، يقال : صم صداه ، وأصم الله صداه أي أهلكه ، لأن الرجل إذا مات لم يسمع الصدى منه شيئًا فيجيبه .

وقال الفيروز آبادي : الصدى: الجسدمن الآدمي بعدموته .وطائر يخرج من رأس المقتول إذا بلي بزعم الجاهلية انتهى . وما في البيت يحتمل المعنين ، وعلى التقدير بن (أو) بمعى (إلى أن) أي القيم على قبر بكما إلى أن تحييا وتجيباني .

٥٢ ـ نجم: وجدت في كتاب در " الإكليل تأليف على بن أحد بن عمرو بن حسين القطيعي" في الجزء الثالث منه عند قوله: مفاريد الأسماء على التقييد، فذكر في ترجمة عبدالا و"ل بن عيسى بن شعيب بن إبر اهيم بن إسحاق الشجري الأصل الهروي المولد الصوفي الشيخ الثقة أبي الوقت بن أبي عبدالله (") حديث دلالة النجوم عند هرقل ملك الروم على نبو" من يستنا على صلوات الله عليه وعلى آله، والحديث طويل يتضمن سؤال هرقل لبعن قريش نبيسًا على صلوات الله عليه وعلى آله، والحديث طويل يتضمن سؤال هرقل لبعن قريش

<sup>(</sup>۱) مجالس البنيد: ۲۰۱ - ۲۰۳ .

<sup>(</sup>۲) و يحتمل آنه صلى الله عليه وآله لم يحفظه لا شنباله على الشعر والرجز لمصلحة ، ولذا قيل ، إنه إذا تمثل ببيت شعر يكسره ، أو كان يجزى على لسامه منكسرا ، كما روى أنه كان يشئل بهذا البيت ، كفى الاسلام والشيب للمره ناهيا ، فقيل له يارسول الله : إنها قال الشاعر: كفى الشيب للمره ناهيا ، و روى انه كان يشئل بقول الشاعر :

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا . و يأتيك بالاخبار من لم تزود

فجل یقول : یا تیك من لم تزود بالاخبار ، نقیل له : لیس هكذا یارسول این ، فیقول : انی است بشاعر و ما ینبغی لی .

عن صفات النبي عَلَيْهِ الله و النبي عَلَيْه الله و النبي عَلَيْه الله و النبي عَلَيْه الله و النبي عَلَيْه النبي الناطور صاحب إيليا وهرقل اسقفاعلى تصارى الشام يحدث (١) أن هرقل حين قدم إيليا (١) أصبح يوماً خبيث النفس ، فقال بعض بطارقته : قد استنكرنا (١) هيئتك ، قدا ابن الناطور : وكان هرقل جيداً ينظر في النجوم (١) ، فقال لهم حين الوه : إنتي رأيت الليلة حين نظرت ملك قد ظهر من ختن هذه الأمة (١) ، قالوا : ليس ختن إلا اليهود فلا يهمنتك شأنهم ، واكتب إلى مدائن ملكك يقتلون من بهم (١) من اليهود ، فينا هم على أمرهم إذ أتى هرقل برجل أرسل إليه ملك غسان يخبر عن رسول الله عَيْدُولُهُ (١) ، فلما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أمختنن (١) هو أم لا ، فنظروا فحد ثوه أنه مختنن ، وسأله عن العرب فقال : هم يختنون (١) ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ، ثم وسأله عن العرب فقال : هم يختنون (١) ، فقالهرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ، ثم كتب إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم ، وسار هرقل إلى حص فلم يرم حص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبي عَلَيْق أنه ببي (١٠) ، فقال : يا معشر الروم هلكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملكم (١٢) فبايعواهذا الرجل ، فقال : يا معشر الروم هلكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملكم (١٢) فبايعواهذا الرجل ، فقال : يا معشر الروم هلكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملكم (١٢) فبايعواهذا الرجل ، فقال : يا معشر الروم هلكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملكم في الفلاح والرشد وأن يتبت ملكم وربي المورد والرشد وأن يتبت ملكم في الفلاح والرشد وأن يتبت ملكم في الفلاح والرشد وأن يتبت ملكم وربي في وربي هرفي الفلاح والرشد وأن يتبت ملكم وربي النبور والرشد وأن يتبت ملكم وربي النبور والرشد وال

 <sup>(</sup>۱) في العدر: أشاقاً على نصارى الشام قحدث. وقيه: إيلياه بالهد و كذا نيبا يأتي
بعد ذلك، و إيلياه: اسم مدينة بيت البقدس.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: حين فقد إيلياء . و لمله مصحف .

<sup>(</sup>٣) في النصدر : أنكرنا .

<sup>(</sup>٤) في المدر : جيد النظر في علم النجوم .

 <sup>(</sup>a) في العدر : إني نظرت الليلة في النجوم قرايت ملكا يظهر في من يعتنن من هذه الإمة.

<sup>(</sup>٦) بها خ ل ظ و في المعدر: فيها .

<sup>(</sup>٧) في المعدر : يخبره بخبر رسول الله صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٨) في المصدر: أيغتنن .

<sup>(</sup>٩) في البصدر : فعالهم عن العرب فقالوا : انهم يختنون .

<sup>(</sup>١٠) في المدر؛ و إنه بي .

<sup>(</sup>١١) في المعدر: ثم اطلع عليهم.

<sup>(</sup>١٢) في السمدر بعد ذلك ، قالو : بلي ، قال ، بايعوا هذا النبي .

فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت<sup>(١)</sup> ، فلمّا رأى هرقل نفرتهم وآيس من الأيمان قال : ردّوهم عليّ ، و قال <sup>(٢)</sup> : إنّي قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدّ تكم على دينكم و قد رأيت <sup>(٣)</sup> ، فسجدوا له و رضوا عنه ، فكان ذلك آخر شأن هرقل (٤).

بيان : قوله : فلم يرم حمس ، أي لم يبرحه ولم يزل عنه ، من رام يريم ، والد سكرة: القرية ، والصومعة . و حاص عنه يحيص حيصاً وحيصة : عدل وحاد .

٥٣ \_ كا: على "، عن أبيه ، عن صفوان بن يحي ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أباعبدالله تُطَيِّنهُم عن قول الله تبارك وتعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمّا جامع ماعرفوا كفروا به ، قال : كان قوم فيما بين عَن عَلَيْكُم وعيسى عَلَيْتُهُم وكنوا يتوعدون أهل الأصنام بالنبي " عَلَيْكُم ، ويقولون : ليخرجن بني فليكسرن أصنامكم، وليفعلن " بكم وليفعلن "، فلمّا خرج رسول الله عَلَيْكُم كفروا به (٥) .

ع - ٥٤ : البشائر به : من ذلك بشائر موسى في السفر الأول ، و بشائر إبراهيم و السفر الأول ، و بشائر إبراهيم و السفر الثاني ، وفي السفر الخامس عشر ، وفي الثالث والخمسين من مزامير داود عَلَيْكُم، و بشائر عو يديا (٦) و حيقوق وحزفيل ودانيال وشعبا ، وقال داودفي زبوره : اللهم ابعث مقمم السنة بعد الفترة .

وقال عيسى تَلْيَقُكُمُ في الا نجيل: إنَّ البرَّ ذاهب ، و البار قليطا جائي من بعده ، وهو يخفُّف الآصار، ويفسّر كُلَّ شيء ، ويشهد لي كما شهدت له ، أناجئتكم بالأمثال

<sup>(</sup>١) نى الىمىدر : نوجدوها مثلقة .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : فلما ردوهم قال لهم: إني قلت

<sup>(</sup>٣) في النصدو : وقد رأيت ما اعجبني .

<sup>(</sup>٤) قرج البيدرم: ٣٠ و ٣٠.

<sup>(</sup>ه) روضة الكانى : ۳۱۰.

 <sup>(</sup>٦) هكذا في النسخ ، و في قاموس التوراة : عوبديا، بالبا، والمد أحد أنبيا، بني اسرائيل،
 كان في سنة ٧٨ ه قبل ميلاد السبيح تقريبا ، و يظن انه كان معاصر الارميا، وحزقيل ، وله كتاب
 بعد من كتب العهد القديم .

وهو يأتيكم بالتأويل (١).

دى \_ تنزانكر اجكى: قال : ذكر الرواة من أهل العلم أن ربيعة بن نسر (أى رؤيا هالته (أ) ، فبعث أهل ملكته فلم يدع كاهنا ولاساحرا ولاقائفا ولا منجما إلا أحضره إليه ، فلمنا جعهم قاللهم : إنّي قدراً يتروباً هالتني ، فأخبروني بتأويلها ، قالوا : اقصصها علينا لنخبرك بتأويلها ، قال : إنّي إن أخبر تكم بهالم أطمئن إلى خبر كم عن تأويلها ، إنه لا يعرف تأويلها ، إلى خبر كم عن تأويلها ، إن لا يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بها ، فلمنا قاللهم ذلك قال رجل من القوم : إن كان الملك يريدهذا فليعث إلى سطيح وشق (أ) ، فا ينه ليس أحداً علم منهما فهما يخبرانك بما سألت ، فلمنا قبل له ذلك بعث إليهما ، فقد م عليه سطيح فبل شق ، ولم يكن في زما نهما مثلهما من الكتهان ، فلمنا قدم عليه سطيح دعاه فقال له : يا سطيح إنّي قد رأيت رؤياً هالتني و فظعت بها ، فأخبرني بها ، فا ننك إن أصبتها أصبت تأويلها ، قال : أقعل ، رأيت ججمة (١) ، قال له خرجت من ظلمة فوقعت (٦) بأرض تهمة ، فأ كلت منها كل ذات جمجمة (٧) ، قال له الملك : ما أخطأت منها شيئاً ياسطيح ، فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلف بما بين الحر "ين من حنش ، ليهبطن أرضكم الحبش ، فليملكن ما ماين أنين أني ألى جرش ، قال له الملك : ما ضاطيح إن هذا لنا لغائظ موجع ، فمتى هو كائن ياسطيح ؟ أفي زماني أم بعده ؟ قال له الملك : وأبيك ياسطيح إن هذا لنا لغائظ موجع ، فمتى هو كائن ياسطيح ؟ أفي زماني أم بعده ؟ قال له الملك :

<sup>(</sup>١) المدر: مضطوط.

 <sup>(</sup>٢) أحد ملوك اليمن من ملوك التبايعة ، وكان من أجداد نصان بن المندرالمشهور .

<sup>(</sup>٣) في النصدر بعد ذلك : و قطع بها ، فلما رآها بعث .

 <sup>(</sup>٤) سطيح هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدى بن مازن غسان . وشق .
 اين صعب بن يشكر بن رهم بن افرك بن قيس بن عقر بن أنبار بن نزاز . على ما في السيرة ، و أوردهما المسعودي في مروج الذهب معاختلاف في أجدادشق

 <sup>(</sup>a) هكذا في الكتاب و مصدره ، و في السيرة ، حسة . بالحاء السهلة وهي قطعة من النار ، وهي الفحمة ايضا .

<sup>(</sup>٦) في البصدر : فرقعت .

<sup>(</sup>٧) الجمجمة : عظم الرأس المشتمل على الدماغ .

 <sup>(</sup>٨) هكذا في الكتاب ، و في المصدر : إننين ، وفي سيرة ابن هشام : إبين . قا ل العموى في
 معجم البلدان : أبين بوزن أحمر : مخلاف بالبمن ، منه عدن ، قلت : المخلاف : الكورة من البلاد

لا بل بعده بحين أكثر من ستّين أو سبعين يمضين من السنين ، ثمَّ يقتلون بها أجمعون(١١) ويخرجون منها هاربين ، قال الملك : من ذاا لَّذي يلي ذلك من قتلهم و إخراجهم ؟ قال : يليه إرمزي (٢) يزن ، يخرج عليهم من عدن ، فلايترك منهم أحداً باليمن ، قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أوينقطع؟ قال: بل ينقطع ،قال: ومن يقطعه ؟ قال: نبي زكي م يأتيه الوحي من قبل العلميُّ ، قال : وتمـّن هذا النبيُّ ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر ، قال : وهل للدُّهر ياسطيح من آخر ؟ قال : نعم وم يجمع فيهالأً و"لون والآخرون ، ويسعد فيه المحسنون ، ويشقىفيه المسيئون ، قال : أُحقُّ ما تخرنا ياسطيح؟ قال : نعم والشفق والفلق <sup>(٣)</sup> ، واللَّيل إذا اتَّسق ، إنَّ ما أُنبأتك به لحق ، فلما فرغ قدم عليه شق فدعاه فقال له : ياشق إنّي رأيت رؤياً هالتني وفظعت بها ، فأخبر ني عنها ، فا نلك إن أصبتها أصبت تأويلها كما قال لسطيح ، وقد كتمه ما قال سطيح لينظر أيتم فقان أم يختلفان ، قال : نعم رأيت جمجمة (٤) خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأ كمه ، فأ كلت منها كلِّ ذات نسمة ، قال له الملك : ما أخطأت منها ، فما عندك في تأويلها ؟ قال : أحلف بما بين الحرّ تين من إنسان ، لينزلن لرضكم الحبشان (٥)، فليغلبن على كل طفلة البنان ، وليملكن مابين أنين (٦) إلى نجران ، فقال له الملك : و أبيك إن هذا لنالغائظ موجع ، فمتى كائن أفي زماني أم بعده ؟ قال : بعدم بزمان ، ثم " يستنقذكم منهم عظيم الشأن . ويذيقهم أشد الهوان ، قال : ومن هذاالمظيم الشأن ؛ قال: غلام ليس بدئي ولا مدل ، يخرج من بيت ذي يزن ، قال : فهل يدومسلطانه أو ينقطع ؟

 <sup>(</sup>١) أجمعين غ ل وفي المصدر : ثم يقبلون بها أجمعون ، وفي سيرة ابن هشام بعد قوله: السنين :
 قال أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ، قال ، إل ، بل ينقطع لبضع و سبعين من السنين ثم يقتلون
 و يخرجون منها هاربين .

<sup>(</sup>٢) في السيرة : ارم بن ذي يزن .

<sup>(</sup>٣) في السيرة : والشفق والفسق ، والفلق اذا التسق .

<sup>(</sup>٤) في السيرة : حممة كما تقدم .

<sup>(</sup>ه) في السيرة: السودان.

<sup>(</sup>٦) تقدم آنفاأن الصحيح : أبين .

قال: بل ينقطع برسول مرسل ، يأتي بالحق والعدل ، بين أهل الدين و الفضل ، يكون الملك فيقومه إلى يوم الفصل ، قال ومايوم الفصل ؟ قال يوم يجزى فيه الولاة ، يدعى فيهمن السمآء بدعوات ، يسمع منها الأحياء والأموات ، و يجمع الناس للميقات ، يكون فيه لمن اتقى الغوز و الخيرات ، قال : أحق ما تقول ياشق ؟ قال : إي ورب السمآء والأرض ، وما بينهما من رفع وخفض ، إنها أنبأ الله لحق مافيه أمض (١) .

ويان: قال في النهاية: قيل: الحنش: ماأشبه رأسه رؤوس الحيات من الوزغ و الحرباء و غيرهما، وقيل: الأحناش: هو ام الأرض، ومنه حديث سطيح: أحلف بما بين الحراتين من حنش، وفي القاموس: الجرش: بالتحريك: بلد بالأردن، وقال: أمض كفرح: لم يبال من المعاتبة، و عزيمته ماضية في قلبه، و كذا إذا أبدى لسانه غير مام بده (٢).

حديثه: عرجت في طلب بعيرلي ضلّ ، فوجدته في ظلّ شجرة يهش من ورقها ، فدنوت منه فزيمته خرجت في طلب بعيرلي ضلّ ، فوجدته في ظلّ شجرة يهش من ورقها ، فدنوت منه فزيمته واستوبت على كوره (٦) ، ثم اقتحمت وادياً فإذا أنابعين خرّ ارة (٤) ، وروضة مدهامة (٥) وشجرة عادية (٦) ، وإذا أنا بقس قائماً يصلّي بين قبرين ، قد اتخذ له بينهما مسجداً ، قال : فلما انفتل (٧) من صلاته قلت له : ماهذان القبران ؟ فقال : هذان قبرا أخوين كانا لي ، يعبدان الله عز وجل معي في هذا المكان ، فأنا أعبدالله بينهما إلى أن ألحق بهما ، قال : ثم التفت إلى القبرين فجعل يبكي و هو يقول :

<sup>(</sup>١) كنزالكراجكي-: ٨٥ - ٨٦ ، وأخرجه ايضا ابن هشام فيسيرته ١ : ١١ ـ ٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن هشام في السيرة: أمض يعنى شكا، هذا بلغة حمير، و قا ل إبو صرو: أمض
 أي باطل.

<sup>(</sup>٣) الكور : رحل البعير ، أوالرحل بأداته .

<sup>(</sup>١) الخرارة : الكثيرالخرير ، والخرير : صوت الما. .

 <sup>(</sup>o) أى خضراء تضرب إلى السواد نسة و ريا .

<sup>(</sup>٦) أي مرتفعة بحيت تجاوزت عن حدها .

<sup>(</sup>٧) أي انسرف.

خليلي هبا طال ماقدر قدتما \* أجدكما أم تقضان كراكما أرى خللاً في الجلدو العظم منكما \* كأن الذي يسقي العقارسقاكما ألم تعلما أني بسمعان مفرد \* و مالي بسمعان حبيب سواكما (١) فلو جعلت نفس لنفس فدائها \* لجدت بنفسي أن تكون فداكما (٢)

قال: فقلت له: فلم لا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم و شرهم ا فقال: ثكلتك أمّك ، أما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم ، و اتبعوا الأضداد ، و عظمواالأنداد ، قلت: فماهذه الصلاة التي لا تعرفها العرب افقال: اصليها لا آله السمآء فقلت: وللسمآء إله غير اللات والعزى افأسقط (٦) وامتقع لونه ، وقال: إليك (٤) عنني باأخا إباد ، إن للسمآء إلها هو الذي خلقها ، وبالكواكبز بنها ، وبالقعر المنير أشرقها ، أظلم ليلها (٥) ، وأضعى نهارها ، وسوف تعمهم من هذه الرحة \_ وأوما بيده نحو مكة \_ برجل أبلج من ولدلوي بن غالب، يقال له : على ، يدعو إلى كلمة الإخلاص ، ماأظن أني أدركه ، ولوأدركت أيامه لصفقت بكفي على كفه ، ولسعيت معه حيث يسعى ، فقال رسول الله عن المناه الله أنها منه وحده (٢) .

بيان : قال في النهاية : في حديث قس ذكر العقار ، وهوبالضم من أسمآء الخمر ، وفي القاموس : العقار بالضم : الخمر لمعا فرته ، أي ملازمته الدن ، أو لعقرها شاربها عن المشى .

<sup>(</sup>١) في البصدر بعده:

منهم على قبريكما لست بارحا . طوال الليالي او يجيب صداكما .

<sup>(</sup>٢) في المعدر: أن أكون ضداكها. و تقدمت الاشعار عن الجالس آنفا باختسلاف

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الكتاب، و في المصدر: فامتقط. ثلت: أي تغيظ ، وامتقع لونه أي تغير
 لونه من حزن أو فزع أو ربية.

<sup>(</sup>٤) إليك : اسم فعل بمنى أبعد .

<sup>(</sup>ه) أي جملها مظلماً ،

<sup>(</sup>۲) کنزالکراجکی : ۲۰۵ و ۲۰۲ ·

٥٧ \_أقول: وجدت في كتاب سليم بن فيسعن أبان بن أبي عيّا أن عنه قال: أقبلنا من صفّين مع أمير المؤمنين عَلَيْكُم فنزل العسكر قريباً من دير نصراني ، إذ خرج علينا من الدير شيخ جيل (٢) حسن الوجه ، حسن الهيئة والسمت ، معه كتاب في يده ، حتى أتى أمير المؤمنين عَلَيْكُم فسلّم عليه بالخلافة ، فقال له علي عَلَيْكُم : مرحباً يا أخي شمعون بن حون ، كيف حالك رجك الله ؟ فقال : بخير يا أمير المؤمنين ، وسيّد المسلمين ، و وصي رسول رب العالمين ، إني من نسل رجل من (٢) حواري عيسى بن مريم عَلَيْكُم .

وفي رواية أخرى : أنا من نسل حواري أخيك عيسى بن مريم عَلَيْكُما .

من نسل شمعون بن يوحنا ، وكان أفضل حواري عيسى بن مريم تَلْيَكُمُ الا ثنى عشر ، وأحبهم إليه ، وآثرهم عنده ، وإليه أوصى عيسى تَلْيَكُمُ ، وإليه دفع كتبه وعلمه وحكمته ، فلم يزل أهل بيته على دينه متمسّكين عليه (٤) لم يكفروا ولم يبدّلوا ولم يغيّروا ، و تلك الكتب عندى إملاء عيسى بن مريم تَلْيَكُمُ ، و خطّ أبينا بيده ، وفيه كل شيء يفعل الناس من بعده ملك ملك وما يملك ، وما يكون في زمان كل ملك منهم حتى ببعتالله رجلاً من العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله ، من أرض تدعى تهامة ، من قرية يقال لها : مكة ، يقال له : أحمد ، الأنجل (٥) العينين ، المقرون الحاجبين ، صاحبالناقة والحمار ، والقضيب والتاج ، يعني العمامة ، له اثنا عشر اسماً ، ثم " ذكر مبعثه و مولده وهجرته ، ومن يقائله ومن ينصره ومن يعاديه ، و كم يعيش ، وما تلقى أمّته بعده إلى أن ينزل الله عيسى بن مريم تَلْبَنْكُمُ من السّماء ، فذكر في ذلك الكتاب ثلاثة عشر رجلا (١)

<sup>(</sup>١) تقدم إسناد الكتاب في ج ١ ص ٧٦، و أوعزنا نحن هناك في الذيل أن كتاب سليم من أقدم الكتب المصنفة في الإسلام، وترجبنا مؤلفه في المقدمة : ١٥٦، وأشرنا هناك إلى أنه من الاصول المعتبرة التي ترجع إليه الشيمة في كل عصر .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: شيخ كبير جبيل.

<sup>(</sup>٣) التصدر خال عن قوله : رجل من .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: متمسكين بملته.

 <sup>(</sup>a) نجل الرجل: وسعت عينه وحسنت فهو أنجل.

<sup>(</sup>٦) وهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة الاتنا عشر عليهم السلام .

من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله صلى الله عليهم هم خير من خلق الله ، وأحب من خلق الله إلى الله ، و إن الله ولي من والاهم ، و عدو من عاداهم ، من أطاعهم اهتدى ، ومن عصاهم ضل ، طاعتهم لله طاعة و معصيتهم لله معصية مكتوبة فيه أسماؤهم وأنسابهم و نعتهم ، و كم يعيش كل رجل منهم واحد بعد واحد (١) ، و كم رجل منهم بستر أدلة للناس حتى ينزل (٢) الله عيسى عَلَيْنِكُم على آخرهم ، فيصلّي عيسى عَلَيْنَكُم خلفه ، ويقول : إتكم أئمة ينزل (٢) الله عيسى عَلَيْنَكُم خلفه في الصف (١)، لا ينبغي لأحد أن يتقد مكم ، فيتقد مفيصلّي بالناس ، وعيسى عَلَيْنَكُم خلفه في الصف (١)، أو لهم وأفضلهم وخيرهم ، له مثل أجورهم ، و أجور من أطاعهم ، و اهتدى بهداهم ، أحد (١) رسول الله عَنْهُ في المه على ، و ياسين ، و الفتاح ، والختام (١) ، و الحاش ، و العاقب ، والماحى ،

وفي نسخة أخرى : مكان الماحي الفتّاح والقائد ، وهو نبى الله ، و خليل الله ، و حبيب الله ، وصفيّـه وأمينه وخيرته ، يرى تقلّبه في الساجدين .

وفي نسخة أخرى: يراه تفلُّبه فيالساجدين، بعني قيأصلاب النبيُّين.

ويكلّمه برحمته ، فيذكر إذا ذكرو هو أكرم خلق الله ، و أحبهم إلى الله ، لم يخلق الله على الله ، و أحبهم إلى الله لم يخلق الله خلقاً ملكا مقر "با ولا نبياً مرسلا آدم فمن سواه خيراً عندالله ولا أحب إلى الله منه ، يقعده يوم القيامة على عرشه ، و يشفّعه في كل من شفع فيه ، باسمه جرى القلم في في اللّوح المحفوظ ، في أم الكتاب ، ثم أخوه صاحب اللّوآء إلى يوم المحشر الأكبر ، ووصيه ووزيره وخليفته في أمّاته ، وأحب خلق الله إلى الله بعده على بن أبي طالب عَليَا للله ولي "كل مؤمن بعده ، ثم أحد عشر إماماً من ولد على وولد الأول (٢) : اثنان منهم سميا ابنى هارون : شبر وشبير .

<sup>(</sup>١) في المصدر : راحدًا بعد واحد .

<sup>(</sup>۲) د اوکم رجل منهم پستر بدینه و یکتبه من قومه ومن یظهر حتیبنزل .

<sup>(</sup>٣) ﴿ : نَى الْمِثُ الأولَ .

<sup>(</sup>٤) هو و ماياً تي بعده تفسير لقوله : ثلاثة عشر .

 <sup>(</sup>a) في النصدر : و الخاتم .

<sup>(</sup>٦) أي أول الإنهة و هوعلي بن ابي طالب عليه السلام . في البصدر: ولد أول الاثني عشر -

وفي نسخة الخرى : ثم أحد عشر من ولد ولده (١) : أو لهم شبر ، والثاني شبير ، وتسعة منشير ، واحد بعد واحد (٢) .

و في نسخة الأولى: وتسعة من ولد أصغرهما وهو الحسين، واحد بعد واحد (١)، آخرهم الذي يصلّي عيسى بن مريم عَلَيْكُم خلفه، فيه تسمية كلّ من يملك منهم، ومن يطهر، فأول من يظهر منهم يملأ جميع بلاد الله قسطاً وعدلا، ويملك مابين المشرق والمغرب حتى يظهره الله على الأدبان كلّها.

فلما بعث النبي عَلَيْهِ وأبي حي صدق به وآمن به ، وشهداً ته ورسول الله مَلِيه الله وكان شيخا كبيراً لم يكن به شخوص فمات ، وقال : يابني إن وصي على عَلَيْهِ وخليفته الذي اسمه في هذا الكتاب ونعته سيمر بك إذا مضى ثلاثة من أثدة الضلالة ، يسمون بأسمائهم وقبائلهم ، فلان وفلان وفلان ، ونعتهم ، وكم يملك كل واحد منهم ، فإذا من بك فاخرج إليه وبايعه و قاتل معه عدو ، فإن الجهاد مع على عَلَيْهُ الله ، والموالي له كالموالي لمحمد عَلَيْهُ الله ، والمعادي لمحمد عَلَيْهُ الله ، وفي هذا الكتاب باأمير المؤمنين له كالموالي لمحمد عَلَيْهُ الله ، والمعادي لمحمد عَلَيْهُ الله الله الما من قريش ، ومن قومه (٥) من أثمة الضلالة بعادون أهل بيته ، و يدعون اثني عشر (٤) إماماً من قريش ، ومن قومه و يحرمونهم ، ويتبر ون منهم ، و يخيفونهم ، مسمون واحداً واحداً بأسمائهم ونعتهم ، وكم يملك كل واحد منهم وما يلقى منهم ولدكواً نصارك و شيعتك من القتل والحرب والبلاء والخوف ، وكيف يديلكم (٦) الله منهم ومن أوليائهم وأسارهم ، وما يلقون هن من الذل والحرب و البلاء والخوف منكم (١)

<sup>(</sup>١) في البصدر: من ولد، وولد ولده.

<sup>(</sup>٢و٢) في المصدر : واحداً بعد واحد .

<sup>(</sup>٤) في البصدر : إن اثني عشر .

<sup>(</sup>٥) في المصدر و طبعة أمين المنرب و الحروفية : و من قومه معه .

 <sup>(</sup>٦) أدال الله بنى فلانمن عدوهم ، جمل الكرةلهم عليه . الله زيدامن عمرو : نزعالدولة من عمرو وحولها إلى زيد .

<sup>(</sup>۷) تلقون څل ،

<sup>(</sup>٨) منهم ځل .

أهل البيت ، يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك بأنسى (١) أشهد أن لاإله إلَّا الله ، وأشهد أن عَمَا عبد و رسوله ، وأشهد أنَّك خليفة رسول الله عَلَيْكُ في أُمَّته ، و وسيَّه وشاهده على خلفه ، وحجَّته في أرضه ، وأنَّ الا سلام دبن الله ، و أنيَّ أبرءٌ من كلُّ دبن خالف دين الإسلام ، فا يُنه دين الله الذي اصطفاء لنفسه ، ورضيه لأ وليائه ، وإنَّه دين عيسى ابن مريم عَلَيْكُم ومن كان قبله من أنبياء الله ورسله ، وهو الذي دان به من مضى من آبائي ، وإنسى أتولَّاك وأتولَّى أوليائك ، وأبرءُ من عدول ، وأتولَّى الأعمة من ولدك ، و أبرءُ من عدو همويم نخالفهم وبري منهمواد عي حقبهم ، وظلمهم من الأو لين والآخرين ، ثم تناول يدوفبايمه ، ثمقال له أميرالمؤمنين عَلَيْكُم : ناولني كتابك ، فناوله إيَّاه ، وقال علي عَلَيْكُمُ لرجل من أصحابه : قم مع الرجل فأحضر ترجماناً يفهم كلامه فلينسخه لك بالعربية ، فلمّا أتاه به قال لابنه الحسن: يا بني ايتني بالكتاب الذي دفعته إليك، يابني اقرأه، وانظر أنت يافلان في نسخة هذا الكتاب فا نــه خطـي بيدي ، و إملاء رسولاتُه عَلَيْهُ ، فقرأ ، فما خالف حرفاً واحداً ليس فيه تقديم ولا تأخير ، كأنه إملاء رجل واحدعلي رجلين ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : الحمدلله الَّذي لوشاء لم تختلف الأمَّـة ولم تفترق ، و الحمد لله الَّذي لم ينسني ، ولم يضع أمري ، ولم يخمل ذكري عنده وعند أوليائه ، إذ صغر وخمل عنده ذكر أولياء الشيطان وحزبه ، ففرح بذلك من حضر من شيعة علي ۖ تَتَلَيُّكُم وشكر (٢) كثير ممن حوله حتى عرفنا ذلك في وجوههم وألوانهم (٢).

٥٨ \_ وقال السيد ابن طاوس رو ح الله روحه في كتاب سعد السعود : وجدت في صحف إدر بس النبي تَلْيَكُمُ فيما خاطب الله به إبليس وأنظره إلى يوم الوقت المعلوم ، قال : و انتخبت لذلك الوقت عباداً لي امتحنت قلوبهم للإيمان \_ إلى أن قال \_ : اولئك أوليائي ، اخترت لهم نبياً ورسولاً ، وجعلتهم له أولياء أخترت لهم نبياً ورسولاً ، وجعلتهم له أولياء و أنصاراً ، تلك المية اخترتها لنبيا المصطفى ، وأميني المصطفى ، وأميني المصطفى ، وأميني المرتضى ، ثم قال : و نظر آدم إلى

<sup>(</sup>١) نى المدر ، غانى .

<sup>(</sup>۲) وهکرواکثیراخ ل وفی المصدد ، و شکر وسایه ذلك کثیرمین حوله حتی عرفنا ذلك نی وجوهیم و الوانیم .

<sup>(</sup>٣) كتاب سليم بن قيس : ١٢٢ - ١٢٠٠ ،

طائفة من ذرَّ يُسته يتلاً لأ نورهم ، قال آدم : ماهؤلاء؟ قال : هؤلاء الأنبيآ، من ذرَّ يُستك ، قال : يارب فما بال نور هذاالأخيرساطعاً على نورهم جميعاً ؟ قال : لفضله عليهم جميعاً ، قال : ومن هذا النبي " يارب ؟ ومااسمه ؟ قال : هذا عمَّل نبسي ورسولي وأميني و تجيبي و نجيسي وخيرتي وصفوتي وخالصتي وحبيبي وخليلي وأكرم خلقي على"، وأحبُّهم إلى"، وآثرهم عندي ، وأقربهم منسّي ، وأعرفهم لي ، وأرجحهم حاماً وعِلماً وإيماناً ويقيناً و صدقاً و برآً وعفافاً وعبادة وخشوعاً وورعاً وسلماً وإسلاماً ، أخدت له ميثاق حملة عرشي فما دونهم من خلائقي فيالسماوات والأرض بالا يمان به ، و الا قرار بنبو ته ، فآمن به يا آ دم تزدد (١) منى قربة ومنزلة وفضلاً و نوراً ووقاراً ، قال : آمنت بالله ، ورسوله عَلَى عَلَيْكُ الله ، قال الله : قد أوجبت لك ياآدم وقد زدتك فضلا وكرامة ، و أنت ياآدم أوَّل الأنبياء و الرسل ، و إبنك عَمَّ خاتم الأنبياء والرسل، وأوَّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأوَّل من يكسي ويحمل إلى الموقف ، وأوَّل شافع ، وأوَّل مشفَّع ، و أوَّل قارع لأَ بواب الجنان ، وأوَّل من يفتح له ، وأوَّل من يدخل الجنَّة ، وقد كنيتك به ، فأنت أبوجًا ، فقال آدم : الحمدلله الذي جعل من ذريتي من فضله بهذه الفضائل، وسبقني إلى الجنَّة، ولاأحسده، ثمٌّ ذكر ما نقله الراونديُّ عنالتوراة والإنجيل، وبسط الكلام فيها، و إنَّما تركناه مخافة التطويل ، ثمَّ قال : رأيت في السورة السابعة عشر من الزبور : داود اسمع ما أقول ، و مرأسليمان يقول بعدك : إنَّ الأرض أورثها عِلى و أمَّته ، و هم خلافكم ، ولا تمكون صلاتهم بالطنابير ، ولا يفدُّ سون الأوتار ، فازدد من تقديسك ، و إذا زمرتم (٢) بتقديسي فأكثروا البكاء بكل ساعة ، وساعة لا تذكرني فيها عدمتها منساعة . انتهى (٢) .

٥٩ \_ أقول: وروى على مسعود الكازروني" باسناده (٤) إلى الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب قال نجد مكتوباً على رسول الله ، لافظ ولاعليظ، ولا صخاب بالأسواق،

<sup>(</sup>۱) تزردخل .

<sup>(</sup>٢) زمر : غنى بالنفخ ني القمب و نحوه . و في الممه ر : زفرتم .

<sup>(</sup>٣) سعد السعود : ٣٤-٢٦ و ١٨ .

<sup>(</sup>٤) ترك المصنف إسناد الحديث للاختصار، و في المصدر مسند.

ولا يجزي بالسيسة السيسة ، ولكن يعنو ويغفر ، أسته الحامدون ، يكبسرون الله على كل نجد، ويحمدونه في كل منزل ، يتأز رون على أنصافهم ، ويتوضيون على أطرافهم ، مناديهم يناديهم في جو السسمة ، صفهم في الفتال وصفهم في الصلافسوة ، لهم بالليل دوي كدوي النحل ، مولده بمكة ، ومهاجره بطابة ، وملكه بالشام (١١) .

أقول: وذكر بشائر كثيرة في كتابه لانطيل الكلام بإيرادها، و في مأ ذكرناه كفامة .

• ٦ - مقتض الأثر في النص على الاثنى عشر لأحدين على من عاش ، عن عملين الحقين سابق الأنباري ، عن جد مسابق بن قرين ، عن هشام بن عملين السائب الكلبي ، عن أبيه ، عن الشرقي بن قطامى ، عن تميم بن وهلة المر ي ، عن الجارود بن المنذر العبدي (٢) وكان نصر انسا فأسلم عام الحديبية و حسن إسلامه ، و كان قارئا للكتب ، عالما بتأويلها على وجه الدهر وسالف العسر ، بصيراً بالفلسفة والطب ، ذا رأي أسيل ، ووجه جيل ، أنشأ يحد ثنا في إمارة عمر بن الخطاب قال ؛ وفدت على رسول الله على ألم أن في رجال من عبد القيس ذوي أحلام وأسنان ، وفصاحة وبيان ، وحجة وبرهان ، فلما بصروا به عن القوم لي : دونك وعضره ، وأفحموا عن بيانهم وعن بهم العروآ ، (٢) في أبد انهم ، فقال زعيم القوم لي : دونك من أقمت بنا أممه (٤) ، فما نستطيع كلمة (٩) ، فاستقدمت دونهم إليه و وقفت بين يديه ، وقلت : السلام عليك يانبي الله ، بأبي أنت وأمسي ، ثم أنشأت أقول «شعر» :

<sup>(</sup>١) المنتقى فيمولود المصطفى :الباب الثانى . قوله : ملكه بالثام لايخلوعن غرابة ، وكمب الاحبار متهم في ذلك .

<sup>(</sup>۲) هكذا فى الكتاب و مصدره ، و فى سيرة ابن هشام ، قال ابن اسحاق : و قدم على رسول الله ملى الله عليه و آله وسلم الجارودبن عمروبن حنش أخوعبه القيس ، قال ابن هشام : المجارود : ابن بشربن المعلى فى وفد عبد القيس ، و كان نصرانيا اه قلت ؛ وقال البعقوبي فى تاريخه : وقدمت عبد القيس ود بيسهم الاشبح العصرى ، ثم وفد الجارود بن المعلى .

<sup>(</sup>٣)عزلهمالعروا، خل ، وفي المصدروكنزالكراجكي : اعتراهمالعروا، . والعروا، بالضمءمس العدي .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : دونك من أقت بنا أقبه فبانستطيع أن تكلمه .

<sup>(</sup>ه) أن نكله خل .

| قطعت قردداً   وآلاً  فآلا (١)                         | * | يما نبي الهدى أنتك رجمال               |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| غالهامن طوي السري ماغالا                              | * | جابت البيد و المهامة حتى               |
| لاتعد الكلال فيك كلالا                                | * | قطعت <sub>لا</sub> ونكالصحاصح(١)تهوى   |
| أرقلتها <sup>(1)</sup> قلاصنا <sup>(۵)</sup> إرقالا   | * | كلّ دهناء <sup>(۲)</sup> تقصرالطرف،نها |
| بكماة مثل النجوم تلالا                                | * | وطوتها العتاق تجمح <sup>(٦)</sup> فيها |
| أفحمت عنك هيبة وجلالا                                 | * | ثمُّ لمَّا رأتك أحسن مرأى              |
| هائل أوجل القلوب وهالا                                | * | تشقي ش بأس يوم عصيب                    |
| وحساباً لمن تأدّى <sup>(٧)</sup> ضلالا                | * | و نداءً لمحش الناس طر"اً               |
| و يز <sup>( ۸ )</sup> وتعمة لن تنالا <sup>( ۱ )</sup> | * | تحو نور من الإلكه و برهان              |
| إذ الخلق لا يطيق السؤالا                              | * | وأمان منهلدىالحشر والنشر               |
| والفضل إذ ينص السؤالا                                 | * | فلكالحوض والشفاعة والكوثر              |
| الخير إذاماتلتسجالسجالا(١١)                           | * | فلك الحوض خصك بابن آمنة (١٠)           |
| و بـأسماء بعـده تتتالا(١٢)                            | * | أنبأ الأوالون باسمك فينا               |

 <sup>(</sup>١) قال الجزرى: في حديث قس بن ساعدة ، قطعت مهمها و آلافآلا ، الال ؛ السراب ، و
المهمة : القفر . وقال : قردد : الموضع المرتم من الارض ، و يقال للارض المستوية أيضا قردد ،
ومنه حديث قس والجارود : قطعت قرددا .

<sup>(</sup>٢) المتعاسع جمع المعصح : ما استوى من الارش وكان أجرد .

<sup>(</sup>٣) الدهنا، : الغلات .

<sup>(</sup>٤) ارقل المفازة: قطمها -

<sup>(</sup>٠) القلاص جمع القلوس ، من الابل : الطويلة القوائم . الشابة منها أو الباقية على السير.

<sup>(</sup>٦) جمح الفرس : تغلب على راكبه وذهب به لاينثني .

<sup>(</sup>۲) يأوى خل و في المعدر و الكنز ، تبادى ، و هو الصحيح .

<sup>(</sup>٨) هكذا في النسخ ، والظاهرأنه مصعف ، وبركمافي البصدر وفي الكنز .

<sup>(</sup>١) أن تنالا خل .

<sup>(</sup>١٠) في المصدر والكنز : خصك الديابن آمنة الغير .

<sup>. (</sup>١١) السجال جم السجل: الدلو العظيمة فيهاماه قلأوكثر.

<sup>(</sup>۱۲) نى الىمىدر و الكنز ، تتلالا .

فأُقبِل (١) على رسول الله بصفحة وجهه المبارك شمت منه ضياءً لامعاً ساطعاً كوميض (٢) البرق ، فقال : يا حارود لقد تأخربك وبقومك الوعد (٢) \_ وقد كنت وعدته قبل عامي ذلك أن أفداليه بقومي فلم آنه ، وآتيته في عام الحديبية \_ فقلت : يارسول الله بأبي أنت ماكان إبطائي عنك إلَّا أن جلَّه قومي أبطاؤا عن إجابتي حتى ساقها الله إليك لمَّا أراد لها بهاليك من الخير ، فأمَّا من تأخَّر (٤) فحظَّه فاتمنك ، فتلك أعظم حوية (٥), وأكبر عقوبة، ولوكانوا ممنَّن سمع بك أو رآك لما ذهبوا عنك ، فاينٌ برهان الحقُّ في مشهدك محتدك الله من على دين النصر انسة قبل أتيتي اليك الأولى ، فها أناتاركه بين يديك ، إذ ذلك ممَّا يعظُّم الأجر ، ويمحو المآثم والحوب ، ويرضي الربُّ عن المروب ، فقال رسول الله عَلَيْدَ أَناضامن لك يا جارود ، قلت : أعلم يارسول الله أنك مذكنت ضمين قمين (٧) ، قال : فدن الآن بالوحدانية ، و دع عنك النصرانية ، قلت : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحدم لاشريك له ، وأنَّك عبد، ورسوله ، ولقد أسلمت على علم بكونبا ، فيك ، علمته من قبل ، فتبسم عَنْ الله كأنه علم ما أردته من الإنبآء فيه ، فأقبل علي وعلى قومي ، فقال : أَفيكم من يعرف قسَّ بن ساعدة الأياديُّ ؟ قلت : يا رسول الله كلَّنا نعرفه ، غير أنَّى من بينهم عارف بخبره ، واقف على أثره ، كان قسَّ بن ساعدة يارسول الله سبطاً من أسباط العرب ، عمس خمسماً عام ، تقفر منها في البراري خمسة أعمار ، يضج بالتسبيح على منهاج المسيح ، لا يقر م قرار ، ولا يكن عبدار ، ولا يستمع (٨) منه جار ، لايفتر من

<sup>(</sup>١) في المصدر والكثر ، قال ، فأتبل .

<sup>(</sup>٢) وميش البرق: لمانه.

<sup>(</sup>٣) في البعدر : البوعد .

<sup>(</sup>٤) ﴿ : لما أرارها به من الخير لديك ، فأمامن تأخر هنه .

<sup>(</sup>٥) السوبة ؛ الاثم .

<sup>(</sup>٦) المحتد ، الإصل .

<sup>(</sup>٧) القين : الخليق الجدير . و في البصدر : إنك بذلك ضبين قمين .

<sup>(</sup>٨) واستظهر المصنف في الهامش أن الصحيح: لايستمتم . قلت: هو كذلك في المصدر .

الرهبانية ، ويدبن الله بالوحدانية ، يلبس المسوح (۱) ، ويتحسى في سياحته بيض النعام ، ويعتبر بالنور والظلام، يبصر فيتفكّر ، ويفكّر فيختبر ، يضرب بحكمته الأمثال الدول ورائس الحواريين شمعون ، وأدرك لوقا ويوحننا ، و فقه منهم (۲) ، تحو "ب الدهر ، وجانب الكفر ، وهو القائل بسوق عكاظ وذي المجاز (٤) : شرق وغرب ، ويابس و رطب ، و أجاج وعذب ، وحب و نبات ، وجمع وأشتات ، و زهاب وممات ، و آباء و المهات ، و سرور مولود ، ورزء مفقود نبأ لأرباب الغفلة ، ليصلحن العامل عمله قبل أن يغقد أجله ، كلا بل هوالله الواحد ، ليس بمولود ولا والد ، أمات و أحيا ، وخلق الذكر و الأنشى ، وهو رب الآخرة والأولى ، ثم أنشد شعر (٥) كلمة له :

ذكر القلب من جواه اذكار (٢) \* و ليال خلا لهن نهار و شموس تحتها قمر \* اللّيل و كلّ متابع مو ار و جبال شوامخ راسيات \* و بحار مياههن غزار و صغير وأشمط (٢) و رضيع \* كلّهم في الصعيد يوماً بوار كلّ هذا هو الدليل على الله \* ففيه لنا هدى و اعتبار ثم صاح: يامعشر إياد فأين ثمود ؟ وأين عاد ؟ وأين الآباء والأجداد ؟ وأين العليل

<sup>(</sup>١) السوح جمع المسع: الكساء من شعر ، مايلبس من نسيج الشعر على البدن تقشعا وقهر اللجسد. و تحسى العرق : شربه شيئا بعد شيء .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : و يوحنا و أمثالهم ففقه كلامهم و نقل منهم .

<sup>(</sup>٣) تحوب: اجتنب الإثم.

<sup>(؛)</sup> قال البعقوبي في تاريخه ٢٢٧٠١ : سوق هكاظ بأعلى نجد ، يقوم في ذي القدة ، وينزلها قريش و سائر العرب ، الا ان أكثر ها مضر ، وبهاكانت مفاخرة العرب و جمالاتهم و مهادناتهم، ثم سوق ذي المجاز ، وكانت ترتحل من سوق مكاظ ، وسوق ذي المجاز إلى مكة من لحجهم

 <sup>(</sup>٥) هكذا في نسخة البصنف ، والظاهر أن لفظة (شعر) زائدة ، أو هومعيجف : أئشد كلبة له شعراكيا في البصدر .

<sup>(</sup>٦) ادكارليال ځل و في المصدر : إدكار ، وليال .

<sup>(</sup>٧) شمط : خالط بياض رأسه سواد فهوأشمط .

والعواد ؟ وأين الطالبون والرواد ؟ كل له (١) معاد ، أفسم قس برب العباد ، وساطح المهاد ، وخالق سبع الشداد ، سماوآت بلا عماد ، ليحشرن على الإنفرد ، وعلى قرب و بعاد ، إذا نفخ في الصور ، ونقر في الناقور ، وأشرقت الأرض بالنور ، فقد وعظ الواعظ ، وانتبه القايظ (٢) ، وأبصر اللاحظ ، ولفظ اللافظ ، فويل لمن صدف عن الحق الأشهر ، وكذب بيوم المحشر ، والسراج الأزهر ، في يوم الفصل ، وميزان العدل ، ثم أنشأ يقول : وشعر (٦) ، :

يا ناعي الموت والأموات في جدت \* عليهم من بقايا بزهم خرق منهم مرات و موتى في ثيابهم \* منها الجديد ومنها الأورق الخلق دعهم فإن لهم يوماً يصاح بهم \* كما ينبسه من رقداته الصعق حتى يجيئوا بحال غير حالهم \* خلق مضوا ثم ما ذا بعد ذاك لقوا

ثم أقبلت على أصحابه فقلت : على علم به آمنتم قبل مبعثه ، كما آمنت به أنا ، فنصت إلى رجل منهم وأشارت إليه وقالوا : هذا صاحبه وطالبه على وجه الدهر ، وسالف العصر ، وليسفينا خير منه ، ولا أفضل ، فبصرت به أغر أبلج ، قد وقذته الحكمة ، أعرف ذلك في أسارير (٤) وجهه ، و إن لم أحط علماً بكنهه ، قلت : ومنهو ؟ قالوا : هذا سلمان الفارسي ، ذوالبرهان العظيم ، والشأن القديم ، فقال سلمان : عرفته يا أخا عبدالفيس من قبل إنيانه ، فأقبلت على رسول الله عَنَالله ويو يتلاً لا ويشرق وجهه نوراً وسروراً ، فقلت : يا رسول الله إن قساً كان ينتظرزمانك ، ويتو كف إبانك (٥) ، ويهتف باسمك وأبيك (٢)

<sup>(</sup>١) كل لبن خل .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في الكتاب و مصدره و لعله مصحف : يقظه ، واستظهر البصنف في الهامش أنه الماقظ .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة ، و المعدر خال عن قوله : شعر. و هوخبر لينداه معدوف أي هذا شعر .

<sup>(</sup>٤) الاسارير : الخطوط في الجبهة . محاسن الوجه .

 <sup>(</sup>٥) توكف الخبر: انتظرظه وره ١ إبان الشيء بكسر الهمزة وتشديد الباء؛ أوله . حينه .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : وباسم أبيك .

وأمّك، و بأسماء لست أصيبها معك ، ولا أراها فيمن اتبعك ، قال سلمان : فأخبرنا فأنشأت أحد ثهم ورسول الله تخطئة بسمع والقوم سلمعون واعون ، قلت : يا رسول الله لقد شهدت قساً خرج من ناد من أندية إياد ، إلى صحصيح ذي قتاد ، وسعرة و عتاد (۱۱ وهوم هتمل بنجاد، فوقف في أضحيان (۱۲) ليل كالشمس ، رافعاً إلي السمآء وجهه وإصبعه فد توتعنه فسمعته يقول : أللهم "رب" هذه السبعة الأرقعة (۱۱) ، و الأرضين المعرعة ، والسري اللامعة (۱۱) ، المحامدة معه ، والعليين الأربعة ، وسبطيه التبعة (۱۰ والأرفعة الغرعة ، والسري اللامعة (۱۱) ، وسمي "الكليم الضرعة (۱۷) أولئك النقباء الشفعة ، والطريق المهيعة ، درسة الا نجيل ، وحفظة التنزيل ، على عددالنقباء من بني إسرائيل ، عاة الأضاليل ، و نفاة الأباطيل ،السادقوا الفيل ، عليهم تقوم الساعة ، وبهم تنال الشفاعة ، ولهم من الله فرض الطاعة ، ثم قال : اللهم "ليتني مدر كهم ولو بعد لأي من عمري و حياي ، ثم "أنشأ يقول د شعر»: (۸) اللهم "ليتني مدر كهم ولو بعد لأي من عمرك و إن كان لي من بعد هاتيك مهاك متى أنا قبل الموت للحق مدرك \* و إن كان لي من بعد هاتيك مهاك و إن غالني الدهر الخوون بغوله \* فقد غال من قبلي ومن وبعد يوشك فلا غرو إتي سالك مسلك الأولى \* وشيكا ومن وابعد يوشك فلا غرو إتي سالك مسلك الأولى \* وشيكا ومن ذا للر "دى ليس يسلك فلا غرو إتي سالك مسلك الأولى \* وشيكا ومن ذا للر "دى ليس يسلك ثم "آب يكفكف (۱) دمعه ، و يرن "رنين البكرة (۱۰) ، وقد برئت ببراة و هو ثم "أبه أبي يكفكف (۱) دمعه ، و يرن "رنين البكرة (۱۰) ، وقد برئت ببراة و هو

يقول :

<sup>(</sup>۱) السحمح تقدم معناه . والقتاد : شجرصلب له شوك كالابر . والسبر : شجرمن العضاه ، و ليس في العضاء أجود خشبا منه : والعضاء : كل شجر يعظم وله شوك . والعتاد : ما اعدلامرما كل ماهيي، من سلاح و دواب وآلة حرب . القدح الضخم .

<sup>(</sup>٢) ليلة إضعيانة و اضعية : مضيئة .

<sup>(</sup>٣) الارتمة جمع الرقيع : السهاء عبوما ، أوالسهاء الاولى في هرف الإقدمين .

<sup>(</sup>٤) أمرع البكان : أخمب .

النبعة خل و في العصفر : و سبطيه النبعة الارضة القرعة .

<sup>(</sup>٦) الإلسةخل .

<sup>(</sup>٧) في المصدر والكنز بعد ذلك؛ والعسن ذي الرضة .

<sup>(</sup>٨) المعدر خال عن كلمة شعر .

<sup>(</sup>٩) كَفَكُفُ الدَّمْعُ : مستعه مرة بعد مرة .

<sup>(</sup>١٠) البُكرة والبركرة: آلة مستديرة في وسطها معزيمر عليها حبل لرفع الاتقال .

أفسم قس قسماً ، ليسبه مكتنما (۱) \* لوعاش ألني سنة (۱) ، لم يلق منها سأما حتى يلافي أحداً ، والنقباء الحكماء \* همأوسياء أحد ، أكرم من تحت السماء يعمي العباد عنهم وهم جلاء للعمى \* ليس (۱) بناس ذكرهم حتى احل الرجما (١) بعمي العباد عنهم وهم جلاء للعمى \* ليس (۱) بناس ذكرهم حتى احل الرجما الله ثم قلت : يا رسول الله أنباك الله بخير عن هذه الأسماء التي لم نشهد ها و أشهدنا قس ذكرها ، فقال رسول الله علي الله علي عا جارودليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عز وجل إلي أن سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا ، فقلت : على ما بعثتم ، قالوا : على نبو "تك ، و ولاية على "بن أبي طالب والأئمة منكما، ثم أوحى إلي أن التفت عن يمين العرش ، فالتفت فا ذا علي "، والحسن ، والحسن ، والحسن ، وعلي "بن الحسين، ومخلبان علي "، والحسن وجعفر بن على "، وعلى "بن على "، والحسن بن على "، والمهدي "، في ضحضاح من نور يصلون ، فقال الرب تعالى : هؤلاء الحجج لأوليائي، و هذا المنتقم من أعدائي ، قال الجارود : فقال (۱) سلمان : يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة والا نجيل والزبور كذلك ، فانصرف بقومي وقلت في توجهي إلى قومي (شعر (۱)) :

أتيتك يا بن آمنة الرسولا \* لكي بكأهتدي النهج السيلا فقلت وكان قولك قول حق \* وصدق ما بدالك أن تقولا وبصرت العمي من عبد قيس \* وكل كان من عمه ضليلا و أنبأناك عن قس الإيادي \* مقالاً فيك ظلت به جديلا و أسماء عمت عنا فآلت \* إلى علم وكن بها (٢) جهولا(٨)

<sup>(</sup>١) في المعدر: مكتبا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَالْكُنْرُ أَلْفَى عَمْرٍ .

<sup>(</sup>۳) ﴿ ﴿ السَّ .

<sup>(</sup>٤) الرجم : القبر .

<sup>(</sup>ه) نمى المعدر و الكنز : نقال لي .

<sup>(</sup>٦) لفظة (شعر) ليستموجودا في المصدر .

<sup>(</sup>٧) في النصدر : وكنت به جهولا .

<sup>(</sup>٨) مقتضب الاثر : ٢٧-٣٦ ، و أخرجه أيضا الكراجكي في كنز الفوائد :٢٥٨-٢٥٦.

بيان : قال الجوهري": العروآء مثال الغلوآ. : قر"ة الحمّى ، ومسّمها في أوّل ماتأخذ بالرعدة ، و فلان قمين بكذا أي جدير خليق ، و فلان بتحّوب من كذا ، أي يتأثّم . و التحوّاب أيضاً التوجّعوالتحزّن .

قوله: قدوقذته الحكمة أي أثرت فيه وبانت فيه آثارها ، قال الجوهري : وقذه يقذه وقذا : ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت ، ويقال : وقذه النساس : إذا غلبه ، وفي النهاية : فيه فيقذه الورع أي يسكنه ويمنعه من انتهاك مالا يحل ولا يحمد ، يقال : وقذه الحلم : إذا سكته .

أقول: سيأتي الخبر مختصراً مع شرح بعض أجزائه في باب المعراج.

## ﴿بابٍ﴾

ث (تاریخ ولادته صلی الله علیه و آله و ما یتعلق بها ، و ماظهر ) ث الله عندها من المعجزات و الكرامات و المنامات ) ث

اعلم أنه اتنفت الا مامية إلا من شدّ منهم على أن ولادته عَلَيْظَة في سابع عشر مهر ربيع الأول ، وذهب أكثر المخالفين إلى أنها كانت في الثاني عشر منه ، و اختاره الكليني رحمه الله على ماسيأتي إميا اختياراً ، أوتقيية ، وذهب شاذ من المخالفين إلى أنه ولد في شهر رمضان (١) ، لأنهم اتفقوا على أن بدء الحمل به عَلَيْظَة كان في عشية عرفة ،

<sup>(</sup>١) ذكر المقريزى فى امتاع الاسماع : ٣ جماع أقوالهم فى ولادته صلى الدهيه و آله و سلم فقال : ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسكة فى دار عرفت بدار ابن يوسف من شعب بنى هاشم يوم الانتين لائنتى عشرة مخت من ريح الاول ، وقيل : لليلتين خانامنه ، وقيل : ولدانالله ، وقيل قى حاشره ، و قبل : فى نامنه ، وقيل : ولد يوم الانتين لائنتى عشرة مضت من رمضان حين طلم الفجر ، وقد شد بدلك الزبير بن بكار ، الا أنه موافق لقوله : إن المم صلى الله عليه وآله وسلم حملت به أيام التشريق ، فيكون حملهامدة تسمة أشهر على العادة الغالبة ، وذلك عام الفيل ، قيل: بعدقدوم الفيل مكة بخسين يوما ، وقيل : بشهر ، وقيل : بأربين يوما ، وقيل : قدم الفيل للنصف من المحرم قبل مولده صلى الله عليه وآله وسلم منهرين الا أياما ، وقيل : ولد بعد الفيل بشائية و سه

أو أوسط أيّام التشريق ، واشتهر بينهم أنّ مدّة الحمل كانتسعة أشهر ، فيلزم أن تكون الولادة في شهر رمضان ، وسيأتي الكلام فيه ، وذهب شرذمة منهم إلى أنّ الولادة كانت في نامن ربيع الأوّل ، فأمّا يوم الولادة فالمشهور بين علمائنا و مدلول أخبارنا أنّه كان يوم الجمعة ، والمشهور بين المخالفين يوم الاثنين ، ثمّ الأشهر بيننا وبينهم أنّه عَيْنَا ولا ولدبعد طلوع الفجر ، وقيل : عندالزوال ، وذكر جماعة من المؤرّخير وأرباب السير أنّه كان في ساعة الولادة غفر (١) من منازل القمر طالعاً ، و كان اليوم موافقاً للمشرين أو للنّامن و العشرين أوالغرّة من شهر نيسان الرومي ، والسابع عشر من ديهاه بحساب الفرس ، و كانت في عهد كسرى أنوشيروان بعد مضي "اثنين وأربعين من ملكه ، وبعد مضي "اثنين وثمانين وثمانين من الواقعة ، وقيل : في يوم الواقعة ، و كان في عام الفيل بعد مضي خمس وخمسين ، أو أربعين من الواقعة ، وقيل : في يوم الواقعة ، و قيل : بعد ثلاثين سنة منها ، و قيل : بعد أربعين منها ، والأصح أنّها كانت في تلك العام .

و ذكر أبومعشر البلخي (٢) من المنجّ من أنَّه كان طالع ولادته عَلَيْكُاللهُ الدرجة المعشرون من الجدي ، وكان الزحل و المشتري في العقرب ، والمر ينح في بيته في الحمل ، و

جـ خيسين يوما ، وقيل : بعده بعشر سنين ، وقيل : بعده بثلاثين عاما ، و قيل : ولدقيل الغيل بخيس عشرة سنة ، و قيل : ولد سنة ثلات و عشرين للغيل . عشرة سنة ، و قيل : قبله بأربعين عاما ، و قيل : ولديوم الغيل ، و قيل : ولد سنة ثلات و عشرين للغيل .

و قيل : ولد في صغر ، و قيل : يوم عاشورا. ، و قيل : فيربيع الآخر ، الراحج أنه ولد عام المغيل في الثانية والاربين من ملك كسرى أنوشروان ، و هى سنة احدى و ثمانين و ثمانياته لغلبة الاسكندرين فيليس المجدوني على دارا ، وهى سنة ألف و ثلاثياتة و سنة عشر لابتدا، ملك بنحت نصر ، ووافق يوم مولد، العشرون من بيسان ، وولد بالغفر من المنازل و هومولد الانبيا، ، ويقال: كان طالعه برج الاسد والقبر فيه .

<sup>(</sup>١) الغفر من منازل القبر قال البيروني ، و تقول العرب : إنه خير المنازل ، و قيل : إن مواليد الإنبياء قدا تفقت فيه ولااظن ذلك حقا .

الشمس في الحمل في الشرف، والزهرة في الحوت في الشرف، والعطارد أيضاً في الحوت، والقمر في أوّل الميزان، والرأس في الجوزاء، والذنب في القوس، وكانت في الدار المعروف بدار مجدين بوسف ، وكان للنسبي مَنْ الله وهبه لعقيل بن أبي طالب، فباعه أولاده مجدين بوسف أخا الحجاج فأدخله في داره، فلما كان زمن هارون أخذته خيزران أمّه فأخرجته و جعلته مسجداً، وهو الآن معروف يزارو يصلّى فيه، وسنذ كر الأخبار والأقوال في تفاصيل علك الأحوال.

ا \_ ه : في كتاب أسماء حجج الله : ولد عَلَيْكُ الله سابع عشرة ليلة من شهر ربيع الأورّ في عام الفيل ، في كتاب الدرّ الصحيح : أنّه ولد عَلَيْكُ عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من ربيع الأورّ لبعد خمس وخمسين يوماً من هلاك أصحاب الفيل ، و قال العامة : يوم الاثنين الثامن أو العاشر من ربيع الأورّ لسبع بقين من ملك أنوشيروان ، و يقال : في ملك هرمز بن أنوشيروان ، وذكر الطبري أن مولده عَلَيْكُ كان لائنتي و أربعين سنة من ملك أنوشيروان وهو الصحيح ، لقوله عَلَيْكُ في دولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان ، ووافق شهر الروم العشرين من سباط (١) .

في كتاب مواليد الأثمة عَالِيهُ : ولد النبي عَلَيْهُ لللاث عشرة بقيت منشهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال ، وروي عند طلوع الفجر قبل المبعث بأربعين

جد دقيقه ، وزحل في المقربست درجات وثلاثا وعشرين دقيقة راجا ، وهافي الثاني من العلوالم ، والشمس في نظير الطالع في العمل أول دقيقة ، والزهرة في العمل على درجة وست وخسين دقيقة ، و الشهر وسط السباء في السرطان وحطار دفي الحجر في العمل عشرة درجة و ست عشرة درجة وست عشرة دقيقة ، والقرر وسط السباء في السرطان درجة و عشرين دقيقة ، و قال الغوارزمي : كانت الشمس يوم ولد في الثور درجة والقر في الثور درجة والقر في المعربة عشرة درجة وعشر دقائق ، وزحل في المقرب تسم درجات وأربعين دقيقة راجماء والمسترى في المقرب درجتين و عشر دقائق راجما ، و المريخ في السرطان درجتين وخسين دقيقة ، و الزهرة في الثور اثنتي عشرة درجة و عشردقائق .

<sup>(</sup>١) يقال : سباط وشباط : شهر من الاشهر الشسية ، بين كانون الثانى و أذار ، أيامه ٢٩ في السنة الكبيسةو ٢٨ فيسواها .

سنة ، وحملت به أمّه فيأيّام التشريق عندالجمرة الوسطى ، و كانت في منزل عبدالله بن عبدالمطّلب ، وولدته في شعب أبي طالب في دار خمّابن يوسف في الزاوية القصوى ، و قيل : ولد يوم الاثنين آخر النهار ثاني عشر شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وتسعماً اللاسكندر في شعب أبي طالب في ملك أنوشيروان (١) .

Y ـ قل: ذكر على من كتاب السبوة حديث (٢) أن الحمل بسيدنا رسول الله عليه المنابعة الم

٣- قل : إن الذين أدركناهم من العلمآ و كان عملهم على أن ولادته المقدسة عَلَيْكُ الله على أن ولادته المقدسة عَلَيْكُ الله على أن يوم الجمعة السابع عشر من ربيع الأول في عام الفيل عند طلوع فجر. (٥).

٤ ـ وذكر شيخنا المفيد في كتاب حدائق الرياس: السابع عشرمنه مولد سيدنا رسول الله يَنْ الله عند طلوع الفجرمن يوم الجمعة عام الفيل<sup>(٦)</sup>، و قال رحمه الله في كتاب التواريخ الشرعية: تحوم (٧).

و كا: ولدالنبي غَيْنَا لله لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال ، وروي أيضاً ، عند طلوع الفجر قبل أن يبث بأربعين سنة ، وحلت به أمّه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى ، وكانت في منزل عبدالله بن عبد المطلّب ،

<sup>(</sup>١) المدر : مخطوط .

<sup>(</sup>٢) أضاف الحديث إلى مابعده .

 <sup>(</sup>٣) قال البصنف في الهامش: الطاهر (مضت) مكان (بقبت ليوافق ماهو البشهور من كون البعسل في أيام التشريق انتهى كلامه قدس الله أسراره ، قلت ، القول بأن حله كان في ايام التشريق يوافق القول بولادته في ومضان كما عرفت في كلام المقريزي .

<sup>(</sup>٤) الاقبال ١٦٢٣.

<sup>·</sup> ٦·٣ : < (·)

<sup>(</sup>٦) حدائق الرياض: مخطوط.

<sup>(</sup>٧) مسار الشيعة ، ٢٤ .

جه:

وولدته في شعب أبي طالب في دار مخلبن يوسيف في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل (١١)، وقدأ خرجت الخيزران (٢) ذلك البيت قصيس ته مسجداً يصلّى الناس فيه (٢).

بيان : اعلم أن هاهنا أشكالا مشهوراً أورده الشهيد الثاني رحمه الله و جماعة ، و هو أنه يلزم على ما ذكره الكليني رحمه الله من كون الحمل به غيادا في أيام التشريق و ولا ته في ربيع الأول أن يكون مدة حله إما ثلاثة أشهر ، أو سنة و ثلاثة أشهر ، مع أن "لا صحاب اتفقوا على أنه لا يكون الحمل أقل من سنة أشهر ، ولا أكثر من سنة ، ولم يذكر أحد من العلماء أن ذلك من خصائصه ، و الجواب أن ذلك مبني على النسيء ولم يذكر أحد من العلماء أن ذلك من خصائصه ، و الجواب أن ذلك مبني على النسيء زيادة في الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وقد نهى الله تعالى عنه ، وقال : «إنها النسيء زيادة في الكفر » قال الشيخ الطبرسي رحمه الله في تفسير هذه الآية نقلا عن مجاهد : كان المشركون يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذي الحجة عامين ، ثم حجوا في المحرة ما عامين ، و كذلك في الشهور حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة ، مم حج النبي عناها ألها القابل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة ، فقال في خطبته ؛ ألا إن الزمان قداستدار كهيئته يوم خلق الله السماو آت والأرض ، السنة اثنى عشر سنجيدي و بطل النميء متواليات : نوالعقدة ، و ذو الحجة ، وحرة ، ورجب ، مض سنجيدي شعبان (٤) ، أواد بذلك أن أشهر الحرم رجعت إلى مواضعها ، وعاد الحج إلى ذي الحجة ، وطل النسيء انتهى (ع) .

<sup>(</sup>١) في البصار: و أنت داخل الدار.

<sup>(</sup>٢) قال المصنف فى الهامش : الخيزران ام الهادى و الرشيد ، قال الورخون كانت هذه الدار للنبى صلى الله عليه وآله وسلم و وهبها عقيل بن أبى طالب ، ثم باعها أولاد عقيل بعدا بيهم محمد بن يوسف وهو أخوالحجاج فاشتهرت بدار معمد بن يوسف ، فأدخلها محمد فى قصره الذى كانوايسمونه البيضاه ، ثم بعد انقضاه دولة بنى امية حجت خيزران فأفرزتها من القصر وجعلنها مسجداً .

<sup>(</sup>٣) الاصول ١: ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) في المعدر : ورجب الذي بين جمادي و شعبان .

<sup>(</sup>٠) مجمع البيان ٥:٩ ٢ .

إذا عرفت هذا فقيل: إنه على هذا يلزم أن يكون الحج عام مولده عَلَيْهُ في جميدي الأولى، لأنه عَلَيْهُ توفّي وهو ابن ثلاث وستين سنة ، و دورة النسيء أربعة و عشرون سنة ضعف عدد الشهور ، فا ذا أخذنا من السنة الثانية و الستين ورجعنا تصير السنة الخامس عشر ابتداء الدورة ، لأنّه إذا نقص من اثنين وستين ثمانية و أربعون تبقى أربعة عشر ، الاثنتان الأخير تان منها لذي العقدة ، و اثنتان قبلهما لشو ال ، وهكذا فتكون الأوليان منها لجميدي الأولى ، فكان الحج عام مولد النبي عني المنافي وهو عام الفيل في جميدي الأولى ، فا ذا فرس أنه عَلَيْنَا على عشر ، الاثني عشر منه ، ووضعت في الثاني عشر من ربيع الأولى ، فا ذا فرس أنه عَلَيْنَا الحمل عشرة أشهر بلا مزيد ولا نقيصة .

أقول: ويرد عليه أنه قد أخطأ رحمه الله في حساب الدورة، و جعلها أربعة و عشرين سنة ، إذا الدورة على ماذكر إنمانتم في خمسة وعشرين سنة ، إذ في كل سنتين بسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسيء ، فني كل خمسة وعشرين سنة تحصل أربعة و عشرون حجة تمام الدورة ، وأيضاً على ماذكره يكون مدة الحمل أحد عشر شهراً ، إذ لماكان عام مولده أو ل حج في جادي الأولى يكون في عام الحمل الحج في ربيع الثاني ، فالصواب أن يقال : كان في عام هله عَلَيْ الله الحج في جادي الأولى، وفي عام مولده في جادي الثانية ، فعلى ماذكر نايتم من عام مولده إلى خمسين سنة من عمره عَلَيْ الله دورتان في الحادية والخمسين ، نعلى ماذكر نايتم من عام مولده إلى خمسين سنة من عمره عَلَيْ الله شهر حجتان إلى أن ينتهي إلى الحادية والستين والثانية والستين ، فيكون الحج فيهما في ذي القعدة ، ويكون في حجة الوداع الحج في ذي الحجة ، فتكون مدة الحمل عشرة أشهر .

فا ن قلت : على ما قر رت من أن في كل دورة متأخر سنة ففي نصف الدورة تتاخر سنة أشهر ، ومن ربيع الأول الذي هو شهر المولد إلى جيدي الثانية التي هي شهر المحج نحو من ثلاثة أشهر ، فكيف يستقيم الحساب على ماذ كرت ؟ قلت : تاريخ السنة محسوبة من شهر الولادة ، فمن ربيع الأول من سنة الولادة إلى مثله من سنة ثلاث و ستين تتم نتان و ستون ، ويكون السابع عشر منه ابتداء سنة الثالث و الستين ، و في الشهر لعاشر من تلك السنة أعنى ذي الحجة وقع الحج الحادي والستون ، و توقى قبل إتمام لعاشر من تلك السنة أعنى ذي الحجة وقع الحج

تلك السنة على ماذهبت إليه الشيعة بتسعة عشريوماً ، فصار عمر ه عَلَيْنَا الحمل في أوّل سنة الا يمام المعدودة ، وأمّا ما روا في كتاب النبوة فيمكن أن يكون الحمل في أوّل سنة وقع الحج في جيدي الثانية ، ومن سنة الحمل إلى سنة حجّة الوداع أربم و ستّون سنة ، و في الخمسين تمام الدورتين ، وتبتدى الثالثة من جيدي الثانية ، و بكون في حجّة الوداع ، والتي قبلها الحج في ذي الحجّة ، ولا يخالف شيئا إلا مام عن مجاهد أن حجة الوداع كانت مسبوقة بالحج في ذي القعدة ، وقوله غير معتمد في مقابلة الخبر إن ثبت أنه الوداع كانت مسبوقة بالحج في ذي القعدة ، وقوله غير معتمد في مقابلة الخبر إن ثبت أنه موالم خبراً ، وتكون مدة الحمل على هذا تسعة أشهر إلا يوماً ، فيوا فق ما هو المشهور في مدة عند المخالفين

٣ ـ ص: روي أنه عَالَ والد في السابع عشر من شهر ربيع الأول عام النيل يوم الاثنين ، وقيل: يوم الجمعة ، وقال عَيْنَ الله : «ولدت في زمن الملك العادل» يعني أنوشيروان بن قباد قاتل مزدك والزنادقة (١).

٧\_ ك ، لى : الدقاق ، عن ابن ذكريا القطان ، عن البرمكي ، عن عبدالله بن أبيه ، عن الحجر إذرأيت جد ، قال : بينا أنا نائم في الحجر إذرأيت رؤيا هالتني ، فأتيت كاهنة قريش وعلي مطرف خز ، وجمتي تضرب منكبي ، فلما نظرت إلي عرف في وجهي التغير فاستوت وأنا يومئنسيد قومي ، فقال : ما شأن سيدالعرب متغير اللون ؟ هل رابه من حدثان الدهرريب فقل لها : بلى إني وأيت الليلة وأنا نائم في الحجر، كأن شجرة قد نبت على ظهري قد نال رأسها السمآه ، وضربت بأغصانها الشرق والغرب ، ورأيت نوراً يزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفا ، ورأيت العرب والعجم ساجدة لها ، وهي كل يوم تزداد عظماً ونوراً ، ورأيت رهطاً من قريش يرويدون قطمها ، فا ذادنوا منها أخذهم شاب من أحسن الناس وجهاً ، و أنظفهم ثياباً ، فيأخذهم و يكس ظهورهم ، ويقلع أعينهم ، فرفعت يدي لا تناول غصناً من أغصانها ، فصاحي الشاب وقال : مهلاً

<sup>(</sup>١) قمس الإنبياء ، مخطوط .

<sup>(</sup>٢) في الممدر : يحدث .

ليس لك منهانسيب ، فقلت : لمن النصيبوالشجرة منتي وفقال: النصيب لهؤلاء الذين قد تعلقوا بها وسيعود إليها ، فانتبهت مذعوراً فزعاً متغير اللون ، فرأيت لون الكاهنة قد تغير ، ثم قالت : لئن صدقت ليخرجن من صلبك ولد يملك الشرق والغرب ، وينبا (١) في الناس ، فتسر ي (٢) عنتي غمي ، فانظر أبا طالب لعلك تكون أنت ، وكان أبوط البيحد تبهذا الحديث والنبي عني الله عن خرج ، ويقول :كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين (١).

توضيح : قال الجزريّ : المطرف بكسر الميم و فتحها و ضمها : الثوب الذي في طرفيه علمان ، وقال : الجمّة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين ، و قال الجوهريّ : هي بالضّمجتمع شعرالرأس .

أقول: لعل ذكر هذا إما لبيان شرافته بأن بكون إرسال الجمة من خواس الشرفاء، أواضطرابه وارتعاده، والريب: نازلة الدهر، ورا به أمر: رأى منه ما يكره، قوله: وسيعود إليها، يحتمل أن يكون المراد بالذين تعلقوا بها الذين يريدون قلعها، ويكون قوله: وستعود بالتاه، أي ستعود تلك الجماعة بعد منازعتهم و محاربتهم إلى هذه الشجرة، ويؤمنون بها، فيكون لهم النصيب منها، أو بالياء فيكون المستتر راجعاً إلى الرسول المنافقة والبارزي منها إلى الجماعة، أي سيعود النبي عليه اليهم بعد إخراجهم له فيؤمنون به، فيكون إشارة إلى فتحملة، أو يكون المستتر راجعاً إلى الشاب و البارز إلى الشجرة، أي سيرجع هذا الشاب إلى الشجرة في اليفظة، كما تعلق بها في النوم، و على هذا يحتمل أن يكون المراد بالذين تعلقوا بها أباطالب وأضرابه بمن لميذ كروا قبل، ويحتمل أن يكون المستتر راجعاً إلى النصيب، و البارز إلى الشجرة، إي يكون له عليه المنافقة والمناب المنافقة المناب المنافقة المنافقة المنافقة المناب المنافقة ا

<sup>(</sup>١) في كمال الدين : يتنبأ ، وفيه : فسرى . وفيه : يا اباطالب ,

<sup>(</sup>٢) سرى عنه أوعن قلبه :كشف عنه الهم .

<sup>(</sup>٣) كمال الدين : ١٠٣ ، الامالي : ١٥٨.

٨ \_ ك ، لي : القطّان ، عن ابنز كريّا القطّان،عن على بن إسماعيل ، عن عبدالله بن على ، عن أبيه ، عن سعيد بن مسلم دولي لبني مخزوم ، عن سعيد بن أبي صالح ، عن أبيه . عن ابن عبّاس قال : سمعت أبي العبّاس يحدَّث قال : ولد لا بي عبدالمطّلب عبدالله ، فرأينافي وجهه نوراً يزهر كنورالشمس ، فقال أبي : إن لهذا الغلام شأناً عظيماً ، قال : فرأيت في منامي أنَّه خرج من منخره طائر أبيض ، فطار فبلغ المشرق والمغرب ، ثمَّ رجع راجعاً حتمى سقط على بيت الكعبة فسجدت له قريش كلَّها ، فبينما الناس يتأملونه إن صارتوراً بين السمآء والأرض، وامتد حتى بلغ المشرق والمغرب، فلمَّا انتهبت، سألت كاهنة بني مخزوم فقالت : يا عبَّاس لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعاً له ، قال أبي : فهمتني أمر عبدالله إلى أن تزوِّج بآمنة ، و كانت من أجل نساء قريش وأتمها خلقاً ، فلممات عبدالله وولدت آمنة رسول الله عَلَيْكُ الله أَنيتِه فرأيت النور بين عينيه بزهر ، فحملته و تفرُّست في وجهه فوجدت منه ربح المسك ، و صرت كأنَّى قطعة مسك من شدَّ ويحي ، فحدُّ ثتني آمنة و قالت لي: إنَّه لَّـا أَخذني الطلق، و اشتد بي الأمر سمعت جلبة وكلاملاً لايشبه كلام الآدميين ، ورأيت علماً من سندس على قضيب من ياقوت قد ضرب بين السماء والأرض ، ورأيت نوراً يسطع من رأسه حتى بلغ السَّمآء، و رأيت قصور الشامات كأنَّها شعلة نار نوراً، و رأيت حولي من القطاة أمراً عظيما قد نشرت (١) أجنحتها حولي ، و رأيت شعيرة الأسدّية قد مرّت وهي تقول : آمنة ما لقيت الكهيّان و الأسنام من ولدك ؟ ورأيت رجلاً شابًّا من أتمَّ الناس طولاً ، و أشدُّهم بياضاً ، وأحسنهم ثياباً ماظننته إلَّا عبد المطلب قدرنا منسي فأخذ المولود فتفل في فيه ، ومعه طست من ذهب مضروب بالزمر" د ، ومشط من ذهب ، فشق بطنه شقاً ، ثم أخرج قلبه فشقيه ، فأخرج منه نكته سود آء فرمي بها (١١) ، ثم "أخرج صرة من حريرة خضر آه ففتحها، فا ذاً فيهاكالذريرة البيضاء فحشاه ، ثم رد ، إلى ماكان ، ومسح على بطنه واستنطقه فنطق ،

ج٥/

<sup>(</sup>١) وقدنشرت خل و هوالموجود في الإمالي .

<sup>(</sup>٧) العديث كما ترى مروى من طرق العامة ، متضن ما يخالف مذهب الامامية ، و هو شق القلب و إخراج نكتة سوداه، وقدورد ذلك في أخبارهم.

فلم أفهم ما قال إلا أنه قال: في أمان الله وحفظه و كلائته ، قد حشوت قلبك إيماناً وعلماً وحلماً ويقيناً وعقلاً وشعباً وعقلاً وشعباً وتقيناً وعقلاً وشعباء أنتخير البشر، طوبي لمن اتبعك ، وويل لمن تخلف عنك ، ثم "أخرج صر"ة أخرى من حريرة بيضاء ففتحها فإذاً فيها خاتم فضرب على كتفيه (٢١ ، ثم قال : أمرني ربسي أن أنفخ فيك من روح القدس ، فنفخ فيه ، وألبسه قميصاً ، وقال : هذا أمانك من آفات الدنيا ، فهذا مارأيت ياعباس بعيني ، قال العباس : وأنا يومئذ أقره (٢) فكشفت عن ثوبه فإذاً خاتم النبوة بين كتفيه ، فلم أزل أكتم شأنه و أنسيت (٤) الحديث فلم أذ كره إلى يوم إسلامي حتى ذكرني رسول الله عَن الله عنه الديوم إسلامي حتى ذكرني رسول الله عَن الله العبال .

بيان: الجلبة: اختلاط الأصوات . و السندس بالضم : مارق من الديباج و رفع (٦) .

ولد عيسى المنافية الصادق عَلَيْكُ قال: كان إبليس لعنه الله يخترق السمآوات السبع ، فلما ولد عيسى المنافية الصادق عَلَيْكُ قال: كان إبليس لعنه الله يخترق السمآوات السبع ، فلما ولد عيسى المنفية المنفية حجب عن ثلاث سمآوات ، وكان يخترق أربع سمآوات ، فلما ولد رسول الله عَلَيْكُ حجب عن السبع كلّها ، و رميت الشياطين بالنجوم ، و قالت قريش : هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه ، وقال عمروين المية : وكان من أزجر أهل الجاهلية : انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها ، ويعرف بها أزمان الشتآء والسيف ، فا نكان الماهو هلاك كل شيء ، وإن كانت ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر حدث ، وأصبحت الأصنام كلّها صبيحة ولد النبي علي الله السما منها صنم إلّا وهو منكب على وجهه ، وارتجس في تلك اللّيلة أبوان كسرى ، وسقطت منه أربعة عشر شرفة ، وغاضت بحيرة ساوة ، وفاض وادي السمآوة ،

<sup>(</sup>١) فمي كمال[الدين : وحكما ، مكان وعقلا .

<sup>(</sup>۲) بين كتفيه خل و في المصدر: فضرب به على كتفيه .

<sup>(</sup>٣) و على العباس في أو اخر عدر م .

<sup>(</sup>٤) في كمال الدين : نسيت . قلت : حديث النسيان لايخلوعن فرابة .

<sup>(</sup>ه) كمال الدين : ١٠ ١ وه ١٠ ، الإمالي : ١ ه ١ و٩ ٠١ ٠

<sup>(</sup>٦) رفع الثوب: خلاف فلظ.

وخمدت نيران فارس ، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، و رأى المؤبذان في تلك اللّيلة في المنام إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً (١) ، قد قطعت دجلة ، وانسربت في بلادهم ، وانقسم طاق الملك كسرى من وسطه ، وانخرقت عليه دجلة العورآء ، وانتشر في تلك اللّيلة نور من قبل الحجاز ثم "استطار حتى بلغ المشرق ، ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً ، والملك مخرساً لايتكلم يومه ذلك ، وانتزع علم الكهنة ، و بطل سحر السحرة ، ولم تبق كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبها ، وعظمت قريش في العرب ، وسمّوا آل الله عز وجل ".

قال أبوعبدالله الصادق عَلَيْكُم : إنها سموا آلالله لأنهم في بيتالله الحرام ، وقالت آمنة : إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده ، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها ، ثم خرج مني نورأضاء له كل شيء ، وسمعت في الضوء قائلاً يقول : إنك قد ولدت سيد الناس فسميه عَداً ، وأني به عبدالمطلب لينظر إليه وقد بلغه ماقالت أمه ، فأخذه فوضعه في حجره ثم قال : الحمد لله الذي أعطاني ، هذا الغلام الطيب الأردان ، قدساد في المهد على الغلمان .

ثم عود أركان الكعبة ، وقال فيه أشعاراً ، قال : وصاح إبليس لعنهالله في أبالسته فاجتمعوا إليه ، فقالوا : ما الذي أفزعك يا سيدنا ؟ فقال لهم : ويلكم لقد أنكرت السماء و الأرض منذ الليلة ، لقد حدث في الأرض حدث عظيم ماحدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم تَلْيَّنِيُّ ، فاخرجوا وانظروا ماهذا الحدث الذي قدحدث ، فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا : ماوجدنا شيئاً ، فقال إبليس لعنه الله : أنا لهذا الأمر ، ثم انغمس في الدنيا فجالها حتى انتهى إلى الحرم فوجد الحرم محفوظا بالملائكة ، فذهب ليدخل فصاحوا به ، فرجع ثم صار مثل الصر وهو العصفور فدخل من قبل حرى (٢) ، فقال له جبر أييل : وراك لعنك ألله ، فراك من قبل له : حرف أسألك عنه ياجبرائيل ، ماهذا الحدث الذي حدث منذا لليلة في الأرض ؟

<sup>(</sup>١) خيل عراب : كرائم سالمة من الهجنة .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: حراء ، وهوبالكسر والبد وهوالاصعمن القصر.

فقالله : ولد مَمِّل مَيْنَاتُهُ ، فقال له : هل لي فيه نصيب ؟ قال: لا ، قال : ففي أمَّته ؟ قال : نعم ، قال : رضيت (١١) .

توضيح: الزجر بالفتح: العيافة وهو نوع من التكهن ، تقول: زجرت أنه مكون كذا . والارتجاس: الاضطراب والتزلزل الذي يسمع منه الصوت الشديد . وغائل الماء بالغين والضاد المعجمتين ، أي قل ونضب ، قال الجزري : ومنه حديث سطيح وغائل بحيرة ساوة ، أي غارماء ها وذهب . والسماوة بالفتح : موضع بين الكوفة و الشام ، و قال الخليل في العين : هي فلاة بالبادية تتصل بالشام . والمؤبذان بضم الميم و فتح الباء : فقيه الفرس وحاكم المجوس كالمؤبذ ذكره الفيروز آبادي . وقال الجررى : في حديث سطيح فأرسل كسرى إلى المؤبذان ، المؤبذان للمجوس كقاضي القضاة للمسلين ، والمؤبذان ، والمؤبذان المعجوس كقاضي القضاة للمسلين ، والمؤبذات ، وخل .

قوله تَالِيَّا ؛ والخرق عليه دجلة العورآ عظهر منا سيأتي أن كسرى كانسكر (٢) بعض الدجلة وبنى عليها بناء ، فلعله لذلك وصفوا الدجلة بعد ذلك بالعورآ و (٣) لأ تمعور و طم (٤) بعضها فانخرق عليه ، وانهدم بنيانه ، ورأيت في بعض المواضع بالغين المعجمة من إضافة الموسوف إلى الصفة ، أي العميقة . والأردان جم الردن بالضم ، وهو أصل الكم ، ولعله إنما خصها بالطيب لأن الرائحة الخبيثة غالباً تكون فيها لمجاورتها للإ باط ، قال الشاعر :

وعمرة من سروات النسآ، \* تنفح بالمسك أردانها قوله: ثم عو ذه بأركان الكعبة ، أى مسحه بها ، أودعاله عندها ، أوكتب أسمائها وعلمة عليه والمنطقة .

قال الفيروز آبادي : الصر : طائر كالعصفور أسفر ، و قال الجزري : هو عصفور

<sup>(</sup>۱) الاطالي: ۱۷۱ و ۱۷۲

 <sup>(</sup>۲) سكرالنهر : جعل له سدا .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان ١٦٧١٤ : دجلة العورا. ، دجلة البصرة .

<sup>(</sup>٤) عارت عين الماء : دفئت فانسدت عيونها ، والطم بعناه .

أوطائر في قدام، أصفر اللَّون، وفي بعض النسخ والعصفور، وقال الفيروز آ بادى" : حرى كعلى : جبل بمكَّة، معروف فيه الغار، وقال الجوهري" وغيره : إنَّه بالكسر والمد" .

البارقي " عن على البارقي " عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف الجعفي " ، عن على بن حسان ، عن حفوس راشد الهلالي " ، عن على بن عباد ، عن سريع (٢) البارقي قال : سمعت جعفر بن على القطاء يقول : لما ولد النبي قيلين ولد ليلاً فأتى رجل من أهل الكتاب إلى الملاً من قريش وهم مجتمعون : هشام بن المغيرة ، والوليد بن المغيرة ، والمحتبة ، وشيبة ، فقال : أولد فيكم الليلة مولود ؟ قالوا : لاوما ذاك ، قال : لقد ولد فيكم الليلة أو بفلسطين مولود اسمه أحمد ، به شامة ، يكون هلاك أهل الكتاب على يديه ، فسألوا فأخبروا فطلبوه ، فقالوا: لقد ولد فينا ذلام ، فقال : قبل أن أنبستكم أو بعد ؟ قالوا : قبل ، قال : فانطلقوا معي أنظر إليه ، فأتوا أمه و هو معهم فأخبر تهم كيف سقط ، و مارأت من النور ، قال اليهودي " : فاخر جيه ، فنظر إليه ، ونظر إلى الشامة فخر مغشياً مارأت من النور ، قال اليهودي " : فاخر جيه ، فنظر إليه ، ونظر إلى الشامة فخر مغشياً عليه ، فأدخلته أمه ، فلما أفاق قالوا له : ويلك مالك ؟ قال : ذهبت نبو " و بني إسرائيل عليه ، فأدخلته أمه ، هذا والله مبيرهم ، ففرحت قريش بذلك ، فلما رأى فرحهم قال : والله ليسطون " بكم سطوة يتحد" بها أهل الشرق وأهل الغرب (٣) .

بيان: فلسطين بكس الفاء وفتح اللام: الكورة المعروفة مابين الأردن وديارمص، وأم بلادها بيت المقدس، و لعل ترديده لأنه رأى علامة ولادة نبي فشك أنه خاتم الأنبياء فيكون مولده بمكّة أوغيره، فيكون في بيت المقدس، أولم يكن يتبيسن له أن مولد خاتم الأنبياء مكّة، أوفلسطين، والسطو: القهر والبطش، يقال: سطابه وعليه.

١١ - ج : عن موسى بن جعفر الله في خبر اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين عَلَيَـ الله عن معجزات الرسول عَلَيْكُ قال : فإن هذا عيسى بن مريم يزعمون أنَّه تكلّم في المهد

<sup>(</sup>١) فيه وهم فان الشيخ الطوسى لايروى عن الجمابى بغير واسطة ، بل يروى عنه بواسطة للمفيد فالصعيع كمانى المصدر ، محمدبن معمدعن الجمابي .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر : محمد بن عباد بن سريع البارقي ، و هوالمحبح ، والرجل مذكور في رجال الشيخ في أصحاب العادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) الإمالي : ٩٠.

صبياً ، قال له على عَلَيْكُم : لقدكان كذلك ، وعَل عَيْدُولُه سقط من بطن المه واضعاً يده اليسرى على الأرض ، و رافعاً يده اليمنى إلى السماء ، و يحر إلا شفتيه بالتوحيد ، وبدا من فيه نور رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليها ، و القصور الحمر من أرض اليمن و ما يليها ، و القصور البيض من إسطخر وما يليها ، ولقد أضائت الدنيا ليلة ولد النبي عَنِيْلَه حتى فزعت الجن والا بس والشياطين وقالوا : يحدث (۱) في الأرضحدث ، ولقد رأت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل ، وتسبّح وتقد س ، وتضطرب النجوم و تتساقط النجوم علامات لميلاده ، ولقدهم إبليس بالظمن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك النجوم علامات لميلاده ، ولقدهم أداهم قد حجبوا من السماوات كلها ، ورموا بالشهب دلالة أرادوا أن يسترقوا السمع ، فا ذاهم قد حجبوا من السماوات كلها ، ورموا بالشهب دلالة لنده تع عَلَيْهِ (۱)

ييان: بصرى: بلد بالشام، وإصطخر بالفارس معروف، قوله عَلَيْنَكُمُ : ولقد رأت الملائكة، أى الشياطين رأوهم ·

المنذر، عن ليثبن سعد قال: قلت لكعب وهو عند معاوية: كيف تجدون صفة مولد النبي عن ليثبن سعد قال: قلت لكعب وهو عند معاوية: كيف تجدون صفة مولد النبي عن النبي عن النبي عن النبي المعاوية لينظر كيف هواه، النبي عن النبي المعاوية لينظر كيف هواه، فأجرى الله عز وجل على لسانه فقال: هات باأبا إسحاق رجك الله ماعندك، فقال كعب: إني قد قرأت اثنين وسبعين كتاباً كلّها أنزلت من السمة، وقرأت صحف دانيال كلّها ، ووجدت في كلّها ذكر مولده ومولد عترته، وإن اسمه لمعروف، وإنه لم يولد نبي قط فنزلت عليه الملائكة ماخلاعيسي وأحمد صلوات الله عليهما، وما فرات بعلى آدمية حجب الجنة غير مربم وآمنة أم أحد عليه المسلم على الم

<sup>(</sup>١) في المصدر : حدث .

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج : ١١٨ و١١٨ . والحديث طويل أخرجه المصنف في كتاب الاحتجاجات، راجع ٢٨:١٠ ٢ ... ٢٠

نادى مناد في السَّمآوات السبع: أبشروا ، فقد حمل اللَّيلة بأحمد ، وفي الأرضين كذلك حتَّى في البحور ، وما بقي يومئذ في الأرض دابَّة تدبُّ ولا طائر يطير إلَّاعلم بمولده ، ولقد بني في الجنَّة ليلة مولده سبعون ألف قصر من ياقوت أحر ، وسبعون ألف قصر من اؤلؤ رطب ، ففيل : هذه قصور الولادة ، ونجَّدت <sup>(١)</sup> الجنان ، وقيل لها : اهتز ّي وتزيَّدني ، فإنَّ نبيّ أُوليائك قد ولد ، فضحكت الجنسَّة يومئذ فهي ضاحكة إلى يوم القيامة ، و بلغني أنَّ حوتاً (٢) من حيتان البحر يقال له : طموسا وهو سيَّد الحيتان له سبعماً ألف ذنب ، يمشى على ظهره سبعمات ألف ثور الواحد منها أكبر من الدنيا ، لكل " ثور سبعمات ألف قرن من زمر "د أخضر ، لايشعر بهن" ، اضطرب فرحاً بمولد ، ولولاأن الله تبارك و تعالى ثبته لجعل عاليها سافلها ، ولقد بلغني أن " يومئذ ما بقي جبل إلَّا نادي صاحبه بالبشارة ، ويقول : لا إله إلا الله ، ولقد خضعت الجبال كلُّها لأ بي قبيس كرامة محمد عَلِيه الله ، ولقد قدُّست الأُشجار أربعين يوماً بأنواع أفنانها وثمارها فرحاً بمولد. عَنْ اللهُ ، و لقد ضرب بين السَّمآء والأرض سبعون عموداً من أنواع الأنوار لايشبه كلُّ واحد صاحبه ، وقد بشُّر آدم ﷺ بمولده فزيد في حسنه سبعين صنفاً (٢) ، وكان قد وجد مرارة الموت و كان قدمسته ذلك فسر ي عنه ذلك ، ولقد بلغني أن الكو ثر اضطرب في الجنة واهتز ومي بسبعمائة ألف قصر من قصور الدر والياقوت نثاراً لمولد على مَنْ الله ، ولقد زم إبليس وكسل وأُلقي في الحصن أربعين يوماً ، وغرق عرشه أربعين يوماً ، ولقد تذكَّست الأصنام كلُّها وصاحت وولولت، ولقد سمعوا صوتاً من الكعبة : يا آل ڤريش قدجاء كم البشير ، جاء كم النذير ، معه العز" الأبد، والربح الأكبر، وهو خاتم الأنبياء ، ونجد في الكتب أنَّ عترته خيرالناس بعده ، وأنَّه لايزال الناسفي أمان من العذاب مادام من عترته في دارالدنيا

<sup>(</sup>١) أي زينت .

<sup>(</sup>۲) هذا من أعاجيب قصم كعب الإحبار و هو من رواة إلمامة ، يقول ذلك ولايشعر بانذلك الحوت الذي على ظهره سبسائة ألف ثور الواحد منها أكبرمن الدنيا يحتاج إلى مكان يكون أوسع من الدنيا بأضماف كثيرة ، فكيف يمكن أن يكون في بحر من الدنيا ١٢ إن قلت : إن مراده أنه في بحر من الجنة ، قلت : فاممنى لقوله : جمل عاليها سافلها ١٢.

<sup>(</sup>٢) ضعفا خل وهوالموجود في المصدر .

خلق يمشي ، فقال معاوية : يا أباإسحاق ومن عترته ؟ قال كعب : ولد فاطمة ، فعبس وجهه ، وعض على شفييه ، وأخذ يعبث بلحيته ، فقال كعب : وإنّا نجد صفة الفرخين المستشهدين ، وهما فرخافا طمة عليه الما شر البريّة ، قال : فمن يقتلهما ؟ قال : رجل من قريش ، فقام معاوية وقال : قوموا إن شئتم فقمنا (١) .

بيان: التنجيد: التزيين، والأفنان: الأغصان، وسرّي عنه الهمّ بالتشديد على بناء المفعول أي انكشف، والزّمّ: الشدّ، والكبل: القيد الضخم، يقال: كبلت الأسير وكيّلته.

بيان : قال الجوهري و الفيروز آبادي : السبت : الدهر .

۱٤ ـ ك : أحمد بن مجل بن رزمة ، عن الحسن بن علي بن نصر ، عن علي بن حرب الموسلي ، عن يعلى بن همران ، عن ولد جرير (٤) بن عبدالله ، عن مخروم بن هاني ، عن أبيه وأتت له مأة وخمسون سنة ، قال : لما كانت ليلة ولد (٥) فيها رسول الله عَلَيْهِ الرَّبِجِس إيوان كسرى ، وسقطت منه أربعة عشر شرقة ، و غاضت بحيرة ساوة ، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبلذلك ألف سنة ، ورأى المؤبذان إبلا صعاباً تفود خيلا عراباً قدقطعت دجلة (١٠).

<sup>(</sup>١) الامالي : ٢٥٧ و٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢) مبشرة خل ٠

۱۱٤٠) معانى الإخبار ۱۱٤٠.

<sup>(</sup>٤) في العمدر : من ولد جرير ،

<sup>(</sup>a): في المصدر : الليلة التي ولد .

<sup>(</sup>٦) في النصدر: الدجلة ،

وانتشرت في بلادها ، فلما أصبح كسرى هاله ما رأى فتصير عليها (١) تشجّعاً ، ثم رأى ، أن لا يسر ذلك عن وزرآئه فلبس تاجه ، وجلس على سريره ، وجمعهم فأخبرهم بما رأى ، فبينا هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النار (١) فازداد غمّا إلى غمّه ، فقال المؤبذان : وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه اللّيلة ، ثم قص عليه رؤياه في الإبل والخيل ، فقال : أي شيء يكون هذا يا مؤبذان ؟ وكان أعلمهم في أنفسهم ، فقال : حادث يكون في ناحية المغرب ، فكتب عند ذلك : من كسرى الملك (١) إلى النعمان بن المنذر ، أمّا بعد فتوجّه (٤) إلى النعمان بن المنشلة برجل عالم بما أربد أن أسأله عنه ، فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيّان بن تغلبة (٥) الغساني ، فلمّا قدم عليه قال : عندك (١) علم ما أربد أن أسألك عنه ؟ قال : ليستمنني الملك و يخبر ني (١) ، فا بن كان عندي علم منه و إلّا أخبرته من يعلمه (١) ، فأخبره بما رأى ، فقال : علم ذلك عند خال لي يسكن بمشارف (١) الشارم يقال له : سطيح ، قال : فاسئله وأخبرتي بما يرد عليك ، فخرج عبد المسيح حتى ورد على سطيح وقد أشرف على الموت فسلم عليه وحيّاه ، فلم يرد عليه سطيح جواباً ، فأنشأ عبد المسيح يقول :

أصم أم يسمع غطريف (١٠) اليمن \* أم فاز (١١) فازلم به شأو المنن يا فاصل الخطّة أعيت من ومن \* وكاشف الكربة في الوجه الغضن

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة ، و الصحيح : فتصبر عليها ، وني الـصدر: فنصبرعليها و هومصحف .

<sup>(</sup>٢) في البعدر : تارفارس .

<sup>(</sup>٣) في النصدر: ملك البلوك.

<sup>(</sup>٤) في المعدر : فوجه .

 <sup>(</sup>a) نفيلة خل و هوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : أعندك .

<sup>(</sup>٧) في المصدر : أوليخبرني .

<sup>(</sup>A) بين يعلمه خل وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٩) بشارق خل .

<sup>(</sup>١٠) النطريف: السيدالحسن . السرى .

<sup>(</sup>۱۱) فاد ځل

أتاك شيخ الحي من آل سنن (١) \* و أمّه من آل ذئب بن حجن أزرق (٢) ضخم الناب صر الرالاُذن \* أبيض فضفاض الردآء والبدن رسول فيل العجم كسرى للوسن \* لا يرهب الرعد ولا ربب الزمن تجوب في (١) الأرض علنداه شجن \* ترفعني طوراً و تهوي بي دجن حتى أتى عاري الجآجىء والقطن \* تلفّه في الربح بوغاء الدّمن

فلما سمع سطيح شعره فتح عينيه فقال: عبدالمسيح على ، جيل يسيح ، إلى سطيح ، وقد أوفى على الضريح (3) ، بعثك ملك بني ساسان ، لارتجاس الإيوان (6) ، و خمود النيران ، ورويا المؤبذان ، رأى إبلا صعاباً ، تقود خيلا عراباً ، قد قطعت دجلة ، وا تشرت في بلادها ، وغاض بحيرة ساوة ، فقل يا عبدالمسيح: إذا كثر تالتلاوة ، وبعث صاحب الهراوة ، وفاض وادي السماوة ، وغاضت بحيرة ساوة ، فليس الشام لسطيح شاماً ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عددالشرفات ، وكل ما هو آت آت ، ثم قضى سطيح مكانه ، فنهض عبدالمسيح وملكات ، على عددالشرفات ، وكل ما هو آت آت ، ثم قضى سطيح مكانه ، فنهض عبدالمسيح وملكان ، حكوه و يقول :

لإيفزعناك تفريق وتغيير شمر فاينك ماضي العزم شمير \* فإن ذا الدهر أطوار دهارير إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم \* تهاب صولهم (۲) الا<sup>ر</sup>سد المهاصير و رسما كان قد أصخو <sup>(1)</sup> بمنزلة فيهم أخو الصرح بهرام و إخوته و الهرمزان وسابور وسابور أن قد أقل فمحقور ومهجور والناس أولاد علات فمن علموا \* وهم بنوالاًم" إمّا<sup>(٨)</sup> إن رأو نشباً فذاك بالغيب محفوظ ومنصور 米

<sup>(</sup>١) في تاريخ اليمقوبي : من آل يزن . وفي البصدر : من آل ستن .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : أورق .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: تجوب في الارش.

<sup>(</sup>٤) في تاريح اليعنوبي : على جبل مشبح ، نحوسطيح ،حين أشفى على الضريح .

<sup>(</sup>٥) في تاريخ اليعقوبي : لهدم الإيوان .

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخة والمصدر . ولعله مصحف أضحوا ، كما في تسختنا المخطوطة من المصدر.

<sup>(</sup>γ) في النصدر : صولتهم .

<sup>(</sup>٨) لنا خل .

و الخير والسر مقرونان في قرن \* والخير متبع والشر محذور قال: فلما قدم على كسرى أخبره بما قال سطيح ، فقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكاً قد كانت أمور ، قال : فملك منهم عشرة في أربع سنين ، وملك الباقون إلى أمارة عثمان ، وكان سطيح ولد في سيل العرم فعاش إلى ملك ذي نواس ، وذلك أكثر من ثلاثين قرنا ، وكان مسكنه بالبحرين ، فتزعم عبدالقيس أنه منهم ، وتزعم الأزد أنه منهم ، وأكثر المحد ثين قالوا : إنه من الأزد ، ولا يدرى ممن هو غير أن عقبه يقولون : نحن من الأزد ".

ايضاح: قال في النهاية: المشارف: القرى الّتي تقرب من المدن، وقيل: القرى الّتي بين بلاد الريف وجزيرة العرب، قيل لها ذلك لأ نها أشرفت على السواد. والغطريف بالكسر: السيّد، وقال الجزريّ: فاز يفوز فوزاً: مات، وقال: يردى بالدال بمعناه، وقال: ازلم أي ذهب مسرعاً ، وأصله ازلا م فحذفت الهمزة تخفيفاً، و الشأو: السبق والغاية، والعنن: الاعتراض، وشأو العنن: اعتراض الموت وسبقه، و قيل: ازلم: قبض، والعنن: الموت، أي عرض له الموت فقبضه، قوله: يا فاصل الخطّة، الفاصل: المبيّن. الحاكم. والخطّة بضم الخآء، وتشديد الطآء: الخطب، والأحر، والحال، أي يا من يبيّن ويظهر والخطّة بضم الخآء، وتشديد الطآء: الخطب، والأحر، والحال، أي يا من يبيّن ويظهر أموراً أعيت وأعجزت، من ومن، أي جماعة كثيرة، قال في الفائق: أراد أن تلك الخطّة لصعوبتها أعجزت من الحكماء والبصرآء من جلّ قدره، فحذفت الصلة، كما حذفت في قولهم: بعد اللّتيا والّتي، إيذاناً بأن ذلك ثمّا تقصر العبارة عنه لعظمه.

وقال الجزري": الوجه الغضن هو الوجه الّذي فيه تكسّر وتجعّد من شدّة الهم" والكرب الّذي نزل به ، والأزرق: صفة البعير ولونه ، و في بعضالكتب أورق ، وهو أيضاً لون ، وفي بعضها : أصك" أي الّذي يصطك" قدماه .

قوله: ضخم الناب: في بعض الروايات: مهم الناب ، قيل: أي تام السن ، و قال الجزري : في حديث سطيح أزرق مهم الناب ، صرار الأذن ، أي حديث الناب ، قال الأزهري : هكذا روي ، و أظنه مهو الناب بالواو ، يقال : سيف مهو ، أي حديد ماس،

<sup>(</sup>١) كعال الدين : ١١٢و ١١٢ . وأخرج اليعقوبي مثله مغتصرا في التاريخ ٢: ١٠ و

و أورده الزنخشري ممهي الناب، وقال: الممهي: المحدّد، من أمهبت الحديدة: إذا حدّ دتها ، شبّه بعيره بالنس لزرقة عينيه ، وسرعة سيره ، وقال: صرّ أُ ذنه وصرّ رها: سوّ اها ، ونصبها ، والأصوب كون هذا المصرع بعد ذلك في سياق ذكر البعير كما في سائر الكتب فا ينه فيها بعد قوله: والقطن .

والفضفان: الواسع ، والبدن : الدرع ، قال الجزريِّ: يريد به كثرة العطاء ، وقال غيره : كناية عن سعة الصدر ، والقبل بالفتح : الملك .

قوله: للوسن ، أى لشأن الرؤيا التى رآها الملك ، و في بعض النسخ (يسري) بدل (كسرى) أي يجري ، لايرهب الرعد ، في بعض الروايات لا يرهب الدهر ، وتجوب أي تقطع ، والعلنداة : الناقة الصلبة القوية ، والشجن بالتحريك : الناقة المتداخلة الخلق ، كأنها شجرة متشجنة : أي متصلة الأغصان ، و في بعض الروايات : شزن ، أي تمثي من نشاطها على جانب ، وشزن فلان : إذا نشط ، وفيل : الشزن : الذي أعيى من الجفاء ، وقيل : الغليظ المرتفع ، كأنه مصدر ، أي ذات شجن ، و بقال : بات فلان على شزن ، أي على قلق يتقلب من جنب إلى جنب ، وأشزان الخيل : ضروب نشاطها .

قوله : ترفعني طوراً ، في الفائق والنهاية وغيرهما:

ترفعني وجناً ، وتهوي بي وجن .

وفي بعض الكتب:

وجنآء تهوي من وجن ، والوجن والوجن جم الوجين و هو الأرض الغليظة ، والوجنآء : الناقة الشديدة ، أي لم تزل الناقة التي هذه صفتها ترفعني مرة في الأرض بهذه الصفة ، وتخفضني الخرى ، وفي أكثر نسخ الكتاب : دجن بالدال المهملة . والدجنة : الظلمة ، ولعلّه تصحيف . والجآجي جمع الجؤجؤ ، وهو الصدر ، والقطن بالتحريك : ما بين الوركين ، يعني أن السير قد هزلها ، وزهب بلحمها ، وفي بعض الروايات عالي الجآجي ، وهو قريب من العاري ، لأن العظم إذا عرى عن اللّحم يرى مرتفعاً عالياً ، و البوغآء : التراب الناعم ، والدمن بكسر الدال وفتح الميم : ما تجمّع وتلبّد منه ، قال الجزري : كأنه من المقلوب ، تقديره تلفه الربح في بوغآه الدمن ، وتشهد له الرواية الأخرى :

تلفُّه الربح ببوغاء المعن.

وفي الفائق والنهاية وغيرها بعدها :

كأنما حثحث من حضي تكن (١).

حثحث: أسرع وحث ، والحضن: الجانب، وتكن: اسم جبل حجازي ، والمعنى أن من كثرة التراب والغبار الذي أصابه في سرعة سيره كأنها أعجل من هذا الموضع الذي اجتمع فيه التراب الكثير.

قوله: على جمل يسيح، في سائر الكتب على جمل مشيح، جاء إلى سطيح، والمشيح بضم الميم و الحاء المهملة: الجاد المسرع، وقد أوفى أى أشرف، والضريح: القبر، أى قرب أن يدخل القبر.

قوله: إذا كثرت التلاوة، أى تلاوة القرآن، والهراوة: العصا، وصاحب الهراوة النبي عَيْدَهُ لا نَه كان يأخذ العنزة (٢) بيده ويصلّي إليها.

قوله: فليس الشام لسطيح شاماً، أى لم يبق حينتذ سطيح، أو يتغيّر أحوال الشام، و في بعض الروايات بعد قوله على عدد الشرفات: ثم تكون هنات وهنات، أى شدائد وأمور عظام، والشمير: الشديد التشمير.

قوله : تفريق وتغيير ، في بعضِ الروايات : تشريد وتغرير .

قوله : أفرطهم ، على صيغة ألماضي ، أى تركهم وزال عنهم ، والأطوار : الحالات .

قوله: دهارير ، قال الجزري : حكى الهروي عن الأزهرى أن الدهارير جمع الدهور، أرادأن الدهر ذوحالتين: منبؤس ونعم ، و قال الجوهري : يقال: دهر دهارير ، أى شديد ، كفولهم: يوم أيوم ، وقال الزمخسرى : الدهارير: تصاريف الدهر ونوائبه ، مشتق من لفظ الدهر، ليس له واحدمن لفظه، كعباديد. والمهاصير: جمع المهمار ، وهو الشديد الذي يفترس ، والصرح: القصر ، قوله: أولاد علات ، أى من أمهات شتى ، كناية عن عدم الألفة والمحبة بينهم . قوله: أن قد أقل ، أي افتقر وقل ما في بده .

<sup>(</sup>١) المصرع موجود في المصدر ولكن فيه : من حضني حصن .

<sup>(</sup>٢) العنزة : شبيه العكازة لهازج من أسغلها.

قوله: وهم بنو الأمّ، أى يعطف بعضهم على بعض، كما هو شأن أولاد أمّ واحدة. والنشب بالتحريك: المال والعقار، وكلمة إمّا زائدة، وفي بعض النسخ لمّا، وهو أظهر.

١٥ \_ ك : أبي " ، عن علي " ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان برفعه با سناده قال : لمَّا بلغ عبدالله بن عبد المطلب زوجه عبد المطلب آمنة بنت وهب الزهري ، فلما تزوَّ جها (١) حملت برسول الله عَلَيْظُهُ ، فروي عنها أنَّها قالت : لمَّنا حملت برسول الله عَلَيْظُهُ لم أشعر بالحمل ولم يصبني ما يصيب النسآء من ثقل الحمل، ورأيت في نومي كأن آتياً أتاني و قال لي : قد حملت بخيرالاً نام ، فلمَّا حان وقت الولادة خفٌّ ذلك على حتَّى وضعته عَنْهُ اللهُ ، و هو يشقى الأرض بيديه (٢) ، وسمعت قائلاً يفول : وضعت خير البشر ، فعو ذيه بالواحد الصمد ، منشر كل باغ وحاسد ، فولدت (٢) رسول الله عَنْ الله عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول يوم الاثنين ، فقالت آمنة : لمَّا سقط إلى الأرض اتقى الأرض بيديه وركبتيه ،ورفع رأسه إلى السمآء ، وخرج منسي نورأضاء ما بين السمآء والأرض، ورميت الشياطين بالنجوم، وحجبوا عن السماء، ورأت قريش الشهب والنجوم تسير في السَّمآء ، ففزعوا لذلك وقالوا : هذا قيام الساعة ، واجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة فأخبروه بذلك ، وكان شيخاً كبيراً مجرٌّ باً ، فقال : انظروا إلى هذه النجوم الَّتي يهتدى بها (٤) في البنِّ وألبحر ، فاين كانت قد زالت فهو قيام الساعة ، و إن كانت هذه ثابتة فهو لأمرقد حدث ، وأبصرت الشياطين ذلك فاجتمعوا إلى إبليس فأخبرو. بأنهم قد منعوا من السماء ، ورمو ابالشهب ، فقال : اطلبوا ، فإن أمراً قد حدث ، فجالوا في الد نياورجعوا فقالوا: لم نر شيئاً ، فقال : أنا لهذا ، فخرق مابين المشرق والمغرب فانتهى (٥) إلى الحرم

<sup>(</sup>١) في البصدر: فلما تزوج بها.

<sup>(</sup>٢) في المدر : بيد، وركبتيه .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : نولد . وفيه : لاثنتي عشر ليلة مضت .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : تهندوابها .

<sup>(</sup>ه) في المصرر: فلما انتهى.

فوجد الحرم محفوفاً بالملائكة ، فلمَّاأرادأن يدخل صاح به جبر ثيل فقال : اخسأ ياملعون ، فجاء من قبل حرآء فصار مثل الصر قال : ياجبر ليل ما هذا ؟ قال : هذا نبي قد ولد وهو خيرالاً نبياء ، قال : هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا،قال : ففي أمَّته ؟ قال: نعم ، قال : قدرضيت، قال : وكان بمكَّة يهودي ، يقال له : يوسف ، فلما رأى النجوم يقذف بها وتتحر ايقال : هذا نبيٌّ قد ولد في هذه اللَّيلة ، وهو الَّذي نجده في كتبنا أنَّه إذا ولد وهو آخر الأنبياء رجمت الشياطين ، وحجوا عن السماء ، فلما أصبح جاء إلى نادي (١) قريش وقال : يامعشر قريش هل ولد فيكه اللَّيلة مولود؟ قالوا : لا ، قال : أخطأ كم <sup>(٢)</sup> و التوراة ، ولد إذاً بفلسطين ، وهو آخر الأنبياء و أفضلهم ، فتفرَّق القوم فلمَّا رجعوا إلى منازلهم أخبر كلَّ رجل أهله بما قال اليهودي" ، فقالوا : لقد ولد لعبدالله بن عبدالمطَّلب ابن في هذه اللَّيلة ، فأخبروا بذلك يوسف اليهوديُّ ، فقال : قبل أن أسألكم أوبعدم ؛ فقالوا : قبل ذلك ، قال: فأعرضوه على ، فمشوا إلى باب آمنة (٢) فقالوا : اخرجي ابنك ينظر إليه هذااليهودي، فأخرجته في قماطه فنظر في عينيه ، وكشف عن كتفيه ، فرأى شامة سودآء بين كتفيه ، عليها شعرات، فلمنَّا نظر إليه وقع إلى الأرض مغشينًا عليه ، فتعجبت منه قريش و ضحكوا (٤) ، فقال : أتضحكون يامعشر قريش ، هذا نبي السيف ليبيرنكم (٥) ، وقد ذهبت النبو"ة من بني إسرائيل إلى آخر الأبد ، وتفر قالناس يتحد ثون بما أخبر اليهودي"، ونشأ رسول الله عَلَيْظُ اليوم كما ينشأ (٦) غيره في الجمعة ، وينشأ في الجمعة كما ينشأ (٧) غيره في الشهر <sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) النادى: البجلس.

<sup>(</sup>٢) أخطأتم خل و هوالبوجود في السعدد . و العني أي صرف عنكم هذاالمولود العظيم إلى غيركم .

<sup>(</sup>٣) ني المصدر : إلى باب بيت آمنة .

<sup>(</sup>٤) في النصار النطبوع: و ضحكوا عليه، وفي النخطوط: وضعكو إمنه .

<sup>(</sup>ه) أي ليهلكنكم ، وفي المعدر ، ليبترنكم أي ليعيدنكم أبترا ، و الابتر : المقطوع . من الإعقبله .

<sup>(</sup>٦٠٧) ني الصدر : ينشؤ ، وكلاهبا صعيع .

<sup>(</sup>٨) كمال الدين : ١١٣ و ١١٤ ، وأورد اليعقوبي مختصره في تاريخه ٢٠٠٠ .

فس : روي عن آمنة أم النبي غَيْنَ أَنَّهُا قالت : لمَّا حَلَّ برسول اللهُ عَيْنَ لَهُ أَنَّهَا قالت : لمَّا حَلّ برسول اللهُ عَيْنَ لَهُ أَنَّهَا قالت برسول الله عَنْنَ لَهُ أَنْنَى النّ اللّ الله الله على الله المناول المناولة المناولة

١٦ - يج: روي عن الصادق عَلَيْتُكُمُ أنّه قال: لمّا واد رسول الله عَلَيْكُمُ قال إبليس الأ بالسة : قد أنكرت اللّيلة الأرض ، فصاح في الأ بالسة فاجتمعوا إليه ، فقال: اخرجوا فانظروا ماهذاالاً من الذي حدث ، فذهبوا ثم رجعوا وقالوا: مارجدنا شيئًا ، قال: أنالها ، ثم ضرب بذنبه على قذاله ثم اغتمس في الدنيا حتى انتهى إلى الحرم ، فوجده منطبقاً بالملائكة ، فذهب ليدخل فصاح به جبر ليل عَلَيْكُمُ فقال: ورائك ، فقال: حرف أسألك عنه إلى فيه نصيب ؟ قال: لا ، قال: في أمّته ؟ قال: نعم ، فلمّا أصبحوا أقبل رجل من أهل الكتاب إلى الملائمة من قريش قال: أولد فيكم مولود اللّيلة ؟ قالوا: لا ، قال: فولد إذا الكتاب إلى الملائمة من قريش قال: أولد فيكم مولود اللّيلة ؟ قالوا: لا ، قال: فولد إذا بفلسطين غلام اسمه أحد ، به شامة كلون الخز الأدكن ، فتفرق القوم فبلغهم أنّه ولد لعبدالله بن عبدالمطلّب غلام ، قالوا: فطلبناه وقلناله: إنّه ولد فينا غلام ، قال : قبل أن قلد الخرجي ابنك حتى ننظر إليه ، قال: أن ابني والله لقد سقط ، فماسقط كما تسقط الحرجي ابنك حتى ننظر إليه ، قالت : إنّ ابني والله لقد سقط ، فماسقط كما تسقط الصبيان ، لقد اتبقى الأرض بيده ، تم رفع رأسه إلى السّمة فنظر إليها ، ثم خرج منه نور حتى نظرت إلى قصور بصرى ، وسمعت هاتفاً يقول: قد ولدته سيّد هذه الأمّة ، فإذا وضعته فقولى :

أُعيدُه بالواحد ۞ من شرَّ كلَّحاسد ۞ وكلَّ خلق مارد ۞ يأخذ بالمراصد ۞ في طرق الموارد ۞ من قائم وقاعد

وسمسه علماً ، فأخرجته فنظر إليه وإلى الشامة الّتي بين كتفيه ، فخر مفشياً عليه ، فأخذوا الغلام ورد و الى المسه ، وقالوا : بارك الله لك فيه ، فلمنا أفاق قالت له : مالك ؟ قال : ذهبت نبو ة بني إسرائيل إلى يوم القيامة ، هذا والله الغلام الذي يبيرهم ، ثم قال لقريش : أفرحتم ؟ أما والله ليسطون " بكم سطوة يتحد " بها أهل المشرق والمغرب ، فكان

<sup>(</sup>۱) تفسیر القبی : ۲۹۹ و ۳۵۰،

أبوسفيان يقول : إنَّما يسطو بمض ، و أنهى به عبدالمطَّلب فأخذه و وضعه في حجره فقال:

> حدا الغلام الطيب الأردان الحمد لله الذي أعطاني 🕏 قد ساد في الحهد على الغلمان (١).

بيان : قال الفيروز أبادي : القذال كسحاب : جماع مؤخَّر الرأس ، و مقعد العذار من الفرس خلف الناصية . وقال : الدكنة بالضم : لون إلى السواد .

١٧ \_ قب : أبان بن عثمان رفعه با سناده قالت آمنة رضي الله عنها : لمَّنا قربت ولادة رسول الله عَنْ الله مُنْ أيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي ، فذهب الرَّعب عنَّي ، و أُتيت بشربة بيضاً. ، وكنت عطشي فشربتها ، فأصابني نور عال ، ثم "رأيت نسوة كالنخل طوا لاتحد ثني ، و سمعت كلاماً لايشبه كلام الآرميةين ، حتى رأيت كالد بباج الأبيض، قد ملاً بين السَّمآء و الأرض ، وقائل يقول : خذوه من أعز النَّاس ، ورأيت رجالاً وقوفاً في الهوآء بأيديهم أباربق ، ورأيت مشارق الأرض ومغاربها ، ورأيت علماً منسندس على قضيب من ياقوتةقدضرب بين السماء و الأرض في ظهر الكعبة ، فخرج رسول الله عَنْ الله رافعاً إصبعه إلى السمآء ورأبت سحابة بيضآء تنزل من السمآء حتى غشيته. فسمعت نداء : طوفوا محمد شرق الأرض وغربها والبحارلتعر فومياسمه ونعتموصورته ، ثم الجلت عنه الغمامة فا ذاأنابه في ثوب أبيض من اللَّبن ، وتحته حريرة خضر آء ، وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللَّـؤُلـؤُالرطب ، و قائل يقول: قبض مجمع على مفاتيح النَّصرة والربح ٢٦٠ والنبوَّة، ثم أقبلت سبحابة أخرى فغيبَّته عن وجهي أطول من المر " ة الأولى ، و سمعت نداءً : طوفوا بمحمَّد الشرق و الغرب ، و أعرضوه على روحاني الجن والإيس، والطيروالسباع، وأعطوه صفآء آدم، ورقة نوح، وخلّة إبراهيم، ولسان إسماعيل،و كمال يوسف وېشرى يعقوب،وصوت داود ، وزهدينحيي ، و كرمعيسي ، ثم انكشف عنه فايذا أنابه وبيده حريرة بيضآء قدطويت طيبًا شديداً رقد قبض عليها ، وقائل يقول: قد فبض على الدنيا كلَّها ، فلم ببق شيء إلَّا دخل في قبضته ، ثم إن ثلاثة نفر كأن الشمس

ج•١

<sup>(</sup>١) لم نجد في الخرائج ، وذكرنا آنفا أن الظاهر اختلاف نسخة المطبوعة مع نسخة المصنف .

<sup>(</sup>٢) الربح خل وكذا في المصدر.

\_774\_

تطلع من وجوههم في يد أحدهم إبريق فضة و نافجة (١) مسك ، وفي يد الثاني طست من زمر دة خضراً ولها أربع جوانب ، من كل جانب لؤلؤة بيضاً ، وقائل يقول : هذه الدنيا فاقبض عليها يا حبيب الله ، فقبض على وسطها ، وقائل يقول : قبض الكعبة ، وفي يد الثاك حريرة بيضاً و مطوية فنشرها . فأخرج منها خاتماً تحار (٢) أبصار الناظرين فيه، ففسل بذلك الماء من الإبريق سبع مرات ، ثم ضرب الخاتم على كتفيه ، وتفل في فيه ، فاستنطقه فنطق فلم أفهم ما قال إلا أنه قال : في أمان الله و حفظه و كلائته ، قد حشوت قلبك إيماناً وعلماً ويقيناً وعقلاً و شجاعة ، أنت خير البشر، طومي لمن اتبعك ، و ويل لمن تخلف عنك ، علماً رخل بين أجنحتهم ساعة ، وكان الفاعل به هذا رضوان ، ثم انصرف وجعل يلتفت إليه ويقول : أبشريا عز الدنيا والآخرة ، (١) ورأيت نوراً يسطع من رأسه حتى بلغ السماء ، ورأيت قصور الشامات كأنها شعلة نارنوراً ، ورأيت حولي من القطا(٤) أمراً عظيماً قد فشرت أجنحتها (٥).

مه المفضل بن عمر قال: سمعت أباعبدالله تَطَيَّكُم يقول: لمّا ولدرسول الله عَنْكُمُ فَقَالَ فَتَحَ لا مَنة بياض فارس (٦)، وقصور الشام ، فجائت فاطمة بنت أسد إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة فأعلمته ما قالته آمنه ، فقال لها أبوطالب : وتتعجبين من هذا ؟ إنّك تحبلين و وتلدين بوصية ووزيره (٧).

١٩ - قب : قال عبدالمطلب : لما انتصفت تلك اللّيلة إذا أناببيت الله قد اشتمل بجوانبه الأربعة ، وخر ساجداً في مقام إبراهيم، ثم استوى البيت منادياً: الله أكبررب على المصطفى،

<sup>(</sup>١) النافجة : وعا المـك .

<sup>(</sup>۲) تجار : تجير ، حورت المين : اشتد بياض بيشها و سواد سوادها فهي حوراه ، وصاحبها أحور .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : قأبشر بعزالدنيا والإخرة .

<sup>(</sup>٤) القطاجم القطاة : طائر في حجم الحمام .

<sup>(</sup>ه) مناقب آل أبي طالب ٢٠١١ و ٢٠

<sup>(</sup>٦) المراد : القصور البيش من إصطخركما تقدم .

<sup>(</sup>٧) مناقب آل ابي طالب ١: ٢٣ .

الآن قد طهر ني ربي من أنجاس المشركين ، و أرجاس الكافرين ، ثم انتقضت الأصنام ، وخر ت على وجوهها ، وإذا أنا بطيرالأ رض حاشرة إليها ، وإذا جبال مكة مشرفة عليها ، وإذا بسحابة بيضا ، با زاء حجرتها فأتيتها وقلت : أنا ناثم أويقظان ؟ قالت : بل يقظان ، قلت فأين نورجبهتك ؟ قالت : قد وضعته ، وهذه الطيرتنا زعني أن أدفعه إليها فتحمله إلى أعشاشها (١) ، و هذه السحاب تظلني لذلك (١) ، قلت : فهاتيه أنظر إليه ، قالت : حيل بينك وبينه إلى ثلائة أيسام ، فسللت سيفي وقلت : لتخرجنه أولا قتلنك ، قالت : شأنك وإياه ، فلمنا هممت أن ألج البيت بدر (٢) إلي من داخل البيت رجل ، و قال لي : ارجع وراك ، فلا سبيل لأحد من ولد آدم إلى رؤيته أو أن تنقضي زيارة الملائكة ، فارتعدت و وخرجت (٤) .

٢٠ قي: عن أمير المؤمنين عَلَيَكُم قال: لمّا ولد رسوالله عَلَيْهُ اللّهِ اللَّاصنام في الكَعبة على وجوهها ، فلمّا أمسى سمع صيحة من السّمآء: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

وورد أنّه أضاء تلك اللّيلة جميع الدنيا ، وضحك كلّ حجر ومدر و شجر ، وسبّح كلّ شيء في السّمآوات والأرض لله عز وجلّ ، وانهزم الشيطان وهو يقول : خير الأمم ، وخير الخلق ، وأكرم العبيد ، وأعظم العالم عمّل عَيْنِ الله هم .

٢١- قب: من إبانة ابن بطّة (٢) قال: ولدالنّبي عَيْنَ الله محتوناً مسروراً ، فحكي ذلك عند جدّ عبدالمطّلب ، فقال: ليكونن لا بني هذا شأن (٢).

٢٢\_ قب : قال المأمون للحكيم إيزد خواه ما شاء الله لمساصحت عنده إحكاماً : لم

<sup>(</sup>١) الاعشاش جمع العش بالغنح و الضم: موضع الطأثر .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: وهذه السحاب تسالني كذلك.

<sup>(</sup>٣) أى أسرع إلى .

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طال : ٢١.

<sup>(</sup>ه) مناقب آل أبيطالب ١ : ٢٢و٣٣ .

<sup>(</sup>٦) أي من كتاب إبانة لابن بطة إ

<sup>(</sup>٧) مناقب آل أبي طالب ١ : ٢٣ .

لا تؤمن بنبيتنا وأنت بهذا المحل من العلم والكياسة ؟ فقال : كيف ا ومروا صد ق كاذباً و أنا أعلم كذبه ، والنبي لا يكذب ؟ فقال المأمون : كيف ؟ قال : قوله : أنا آخر نبي وخاتم الأنبيا ، ولا يكون بعدي نبي أبداً ، وهوا آذي (۱)قال في علمي كذب لا محالة ، لا نه ولد بالطالع الذي لو ولد فيه مولود لابد أن يكون نبيا (۱) فظهر لي بهذا كذبه ، إذ قال : لا نبي بعدي ، فيكف ا ومن به وا صد قه ؟ فخجل المأمون من ذلك ، وتحير الفقها ، فقال متكلم : من هاهنا قلنا : إنه صادق ، وإنه خاتم الأنبيا ، لأن الحكما عكم الجمعواعلى متكلم : من هاهنا قلنا : إنه صادق ، وإنه خاتم الأنبيا ، ولا يولد بها ولد الوبموت من ساعته، أن تبعمه غير المنافق كلم المستري وعطار دوالزهرة والمربخ ، ولا يولد بها ولد الوبموت من ساعته، وإن عاش فيموت لا محالة ، ولا يجاوز يوم السابع ، وهو قد عاش وبقي ثلاثاً وستين سنة ، فصح أنه آية ، وقد أتى من المعجزات الباهرة بمالم يأت بمثله أحد قبله ولا بعده ، فأقر المنزد خواه ، و أسلم ، فسمي ما شاء الله الحكيم ، فمن نظر المشتري له العلم والحكمة والفطنة والسياسة والرئاسة ، ومن نظر عطار داللطافة والظرافة والملاحة والفساحة والحلاوة، والمنائر و من نظر المربح السباحة والهشاشة (۱) والمهر والفلب والجمال والبهاء والغنج والدلال ، و من نظر المربخ السيف والجلادة والقتال والقهر والفلبة والمحاربة ، فجمع الله فيه جميع المدائح .

و قال بعض المنجّمين: موالد الأنبيآء السنبلة والميزان ، و كان طالع النّبي عليه المنبيّة: الميزان، وقال مَنْ اللّه السّماك ، وفي حساب المنجّمين أنّه السّماك (٤) الرامح (٥).

٣٣ ـ قب: حملت به أمَّه في أيَّام التشريق ، عند جمرة العقبة الوسطى ، في منزل

<sup>(</sup>١) في المصدر: وهذا الذي قال.

 <sup>(</sup>٢) أراد : ولم يظهر دليل على أنه لايلد مولود بعد بهذا الطالع ، فيمكن أن يوله فيكون
 نبياً ، فكيف يقول بتاً : لانبى بعده 1 .

<sup>(</sup>٣) الهشاشة : الارتباح والنشاط .

 <sup>(</sup>٤) السماك الرامع: نجم نير ، و يقال له : الرامع لان أمامه كوكبا صنيرا يقال له : واية السماك ورمعه ، بخلاف السماك الاغزل ، قانه ليس أمامه شي.

<sup>(</sup>٥) مناقب آل أبي طالب ١: ١٩٥٥.

عبدالله بن عبدالمطلب، وولد بمكة عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول، بعد خمس وخمسين يوماً من هلاك أصحاب الفيل، و قالت العامة: يوم الاثنين الثاني (١) أو العاشر منه، لسبع بقين من ملك أنوشيروان، و يقال: في ملك هرمز لثمان سنين و ثمانية أشهر مضت من ملك عمرو بن هند ملك العرب، و وافق شهر الروم العشرين من شباط في السنة الثانية من ملك هرمز بن أنوشيروان (١)، والأو لهو الصحيح لقوله: دولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان ».

قال الكليني : في شعب أبي طالب، في دار مجل بن يوسف، في الزاوية القصوى عن يسارك ، وأنت داخل الدار.

وقال الطبري": في بيت من الدارا لتي تعرف اليوم بداريوسف (٢)، وهو أخو الحجاج ابن يوسف ، وكان قد اشتراها من عقيل ، وأدخل ذلك البيت في الدارحتى أخرجته خيزران واتخذته مسجداً يصلّى فيه (٤).

الزهرة ، عن أبي عبدالله الطرابلسي : البيت الذي ولد فيه رسول الله في دار مم الن يوسف (٥).

۲٤\_ نجم: حد تنا<sup>(۱)</sup> ابن حميد، عن سلمة، عن مجل بن إسحاق قال: كان من حديث كسرى كما حد تني <sup>(۱)</sup> به بعض أصحابي عن وهب بن منبة: كان سكر <sup>(۸)</sup> دجلة

<sup>(</sup>١) في المدر : الثامن .

<sup>(</sup>۲) في المدد هنا زيادة هي : وذكر الطبرى أن مولده كان لاتنتين و أربعين سنة من ملك أنوشيروان ، وهو المحيح إه ..

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة وغيرها ، وفي البصدر : محبد بن يوسف وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: يصلى فيه الناس.

<sup>(</sup>ه) مناقب آل أبي طالب ١ : ١١٨ او١١٠ .

<sup>(</sup>٦) اخرج ابن طاوس ذلك عن تاريخ الطبرى ، فالقائل لقوله : حدثنا هوالطبرى .

<sup>(</sup>٧) في البصدر ، ماحدثني .

\_7447\_

الغورآء ، وأنفق عليها من الأموال مايدري ما هو، و كان طاق مجلسه قد بني بنياناً لم ير مثله ، وكان يعلِّق به تاجه فجلس فه إذا جلس للنَّاس ، و كان عنده ستَّون وثلاث مائة رجل من العلمآء من بين كاهن وساحر ومنجم ، قال : وكان فيهم رجل من العرب يقال له : السائب ، يعتاف اعتياف (١) العرب ، قلّما يخطئ ، بعث إليه باذان (٦) من اليمن ، وكان كسرى إذا حزته أم جع كهانة وسحاره ومنجميه وقال : انظروا في هذا الأم ماهو، فلما أن بعث الله نبيه عماماً عَنْ الله أصبح كسرى ذات غداة وقد انقضت طاق ملكه من وسطها ، وانخرقت عليه دجلة الغوراء (٢) ، فلمَّا رأى ذلك حزبه ، و قال : انقضت طاق ملكي من وسطها من غير ثقل ، وانخرقت دجلة الغورا. « شاه بشكست (٤) » يقول : الملك انكسر ، ثم رعا بكهانه وسحار ومنجمه و رعا السائب معهم وقال : انقضت طاق ملكي من غير ثقل، وانخرقت دجلة الغوراء « شاء بشكست » انظروا في هذا الأمر ما هو ، فخرجوا من عنده فنظروا فيأمره فأخذ عليهم بأقطار السمآء ، وأظلمت (") عليهم الأرض ، و تسكَّموا في علمهم ، فلا يمضي لساحر سحره ، ولا لكاهن كهانته ، ولا يستقيم لمنجم علم نجومه ، و بات السائب في ليلة ظل <sup>"(٦)</sup> على ربوة من الأرض يرمق برقاً نشأ من قبل الحجاز ، ثم " استطار حتى بلغ المشرق ، فلمَّا أصبح ذهب ينظر إلىما تحت قدميه فإذاً روضة خضر آء ، فقال فيما يعتاف: لئن صدق (٢) ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق، يخصب (<sup>٨)</sup> عنه الأرس كأفضل ما أخصبت عنملك كان قبله ، فلمَّا خلس الكهَّان والمنجَّمون بعضهم إلى بعض ورأوا ما قد أصابهم ورأى السائب ما قد رأى قال بعضهم لبعض: تعلمون ؟ والله

<sup>(</sup>١) الاعتياف : صل السيافة أي زجر العلير ، والتشأم أو التفأل بطيرانها .

<sup>(</sup>٢) هو باذان بن ساسان ، عدم المسعودي من ملوك اليسن ، راجع مروج الذهب ٢ : ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر والطيرى : العوراه .

<sup>(</sup>٤) > > : شاه بشكسته . قلت : أي وخرج من الدجلة صوتانيه : شاه بشكسته .

<sup>(</sup>٥) ني المصدر: وضاقت.

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ ؛ ظُلُّ فَيْهَا ، وَ فَيْ تَارِيخُ الطَّبْرِي ؛ ظُلْمَاء ،

<sup>(</sup>٧) < ﴿ وَالطَّبْرِي ؛ لَئُنْ صِدْقَ مَا أَرِي .

<sup>(</sup>۸) 😮 🦿 و تازیخ الطبری : تخصب .

ج٥١

ما حيل بينكم وبين علمكم إلَّا لأ مر جا. من السَّمآء ، و إنَّه لنبيٌّ قد بعث أو هو مبعوث يسلب هذا الملك ويكسره ، ولئن نفيتم لكسرى ملكه ليقتلنكم ، فأقيموا بينكم أمراً تقولونه حتَّى تؤخَّرونه عنكم إلى أمر ما شاع (١) ، فجاؤا إلى كسرى فقالوا له : قد نظرنا في هذا الأمر فوجدنا حسابك الّذي وضعت به طاق ملكك و سكرت دجلة الغوراء وضعوم على النحوس ، فلمَّا اختلف عليهم (٢) اللَّيل والنهار وقعت النحوس على موافعها ، فذلك كل وضع عليها (٢) ، و إنَّا سنحسب (٤) لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا تزول ، قال : فاحسبوا ، فحسبوا له ، ثمَّ قالوا له : ابنه ، فبني فعمل في دجلة ثمانية أشهر ، وأنفق فيها من الأموال ما لا يدري ما هوحتم إدا فرغ ، قاللهم : أجلس على سورها ؟ قالوا : نعم ، فأم البسط (٥) والغرش والرياحين فوضعت عليها ، وأمر بالمرازبة فجمعوا إليه النقابون ، ثم خرج حتى جلس عليها ، فبينا هوهنالك إن انتسفت دجلة بالبنيان من يحته فلم يخرج إِلَّا بِآخر رمق ، فلمَّا أخرجوه جمع كهَّانه وسحَّاره ومنجَّميه فقتل منهم قريباً من مائة ، وقال: نميتكم (٦) وأدنيتكم دون الناس فأجريت عليكم أرزاقي تلعبون مي ؟ قالوا: أينها الملك أخطأنا كما أخطأ من قبلنا ، ولكنَّا سنحسب حساباً فنبيُّنه حتَّى تضعها على الوثاق من السعود ، قال : انظر واما تقولون ، قالوا : فارتَّا نفعل ،قال : فاحسبوا ، فحسبوا ثمَّ قالوا له : ابنه فبني وأنفق من الأموال ما لا يدري ما هو ثمانية أشهر (٧) ، فلمَّا فرغوا قال : أفأخرج وأفعد (٨) عليها ؟ قالوا: نعم ، فهاب الجلوس عليها ، وركب برذوناً له ، وخرج يسيرعليها

<sup>(</sup>١) في المصدر: فاقيموا بينكم أمرا تلقونه فيه حتى تؤخروا أمره إلى آخر ساعة .

<sup>(</sup>٢) < < : عليه ، وفي تاريخ الطبرى : عليهما . أي على الطاق ودجلة .

<sup>(</sup>٣) < : فدك كل ماوضع عليها . وني تاويخ الطبرى : فزال كلماوضع عليهما .

<sup>(</sup>٤) سأحسب خل.

<sup>(</sup>٥) فمالىعىز والطبرى : بالبسط .

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخة ، وفي الصدر ، سبكم . قلت : هو مصحف سنتكم كما في تاريخ الطبرى .

 <sup>(</sup>٧) فى المصدر : ثمانية أشهر كذى قبل . وفى تاريخ الطبرى : من ذى قبل وبعده : ثم قالوا:
 قد فرغنا ، قال : أفاخرج .

<sup>(</sup>٨) أقمد خال..

فيينا هو يسير إذا انتسفت دجلة بالبنيان فلم يدرك إلا بآخر رمق ، فدعاهم فقال : والله لآ مرن على آخر كم ، ولا نزعن أكتافكم، ولا طرحتكم تحت أيديالفيلة ، أو لتصدفتي ماهذا الأ مرالذي تلفقون علي ؟ قالوا لا نكذبنك أيها الملك، أمرتنا حين انخرقت عليك دجلة وانقضت (١) عليك طاق مجلسك من غير ثقل أن ننظر في علمنا (١) ، فأظلمت علينا بأفطار السهمآه (٢) فترد دعلمنا في أيدينا ، فلا يستقيم لساحر سحره ، ولا لكاهن كهانته ، ولا لمنجم علم نجومه فعرفنا أن هذا الأ مرحدث من السهمآء ، وأنه قد بعث نبي أو هو مبعوث ، فلذلك حيل بيننا وبين علمنا ، فخشينا إن نفينا (١) إليك ملكك أن تقتلنا ، فكرهنا من الموت ما يكره الناس فعللناك عن أنفسنا بما رأيت ، قال : ويحكم فهلا يكون بينتم لي هذا فأرى فيه رأيي؟! قالوا : منعنا من ذلك ما تخوق فنا منك ، فتر كهم ولها عن دجلة حين غلبته (٥).

بيان: التسكّم: التحيّروالتمادي في الباطل. والمرازبة: رؤساء الفرس وأثمراء هم، ويقال: نميّته تنمية أى رفعته، ولفّق الحديث: زخرفه، ثمّ الظاهر إن قوله: فلمّا أن بعث الله نبيّه، من سهو الرواة أو الكتّاب، وكان مكانه فلمّا ولد النبي عَيْمَا كما عرفت في الأخبار السابقة، على أنّه يحتمل وقوع مثل هذا في الوقتين معاً.

وم الجمعة عند طلوع الشمس ، السابع عشر من شهر ربيع الأولاد على السابع عشر من شهر ربيع الأولاد عام الفيل ، و في رواية العامة ولد عَلَيْتُ الله يوم الاثنين ، ثم اختلفوا فمن قائل يقول: للمشرليال خلون منه ، وذلك لأربع وثلاثين سنة وثمانية أشهر مضت من ملك كسرى أنوشيروان بن قباد، وهوقاتل مزدك والزنادقة ومبيرهم، وهو الذي عني رسول الله عَنيْتُ على ما يزهمون ولدت في زمان الملك الصالح (٢)،

<sup>(</sup>١) في المصدر وتاريخ الطيرى : وانقصت .

<sup>(</sup>٢) < و تاريخ الطبرى: أن ننظر في علمنا لم ذلك ، فنظرنا فأظلمت .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبرى، فأظلمت علينا الارض ، وأخذ علينا بأقطار الساء فتردد علينا علسنا في أيدينا وفي المصدر : فتردى علمنا وسقط في أيدينا .

<sup>(</sup>٤) في البصدر و تاريخ الطبرى : إن نعينا .

 <sup>(</sup>a) فرج البينوم : ۲۲ - ۳۵ . والرواية توجدنى الطيرى ١ : ٥٩٦ - ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : البلك العادل السالح .

وذكر الشيخ أبوجعفر بن بابويه رضي الله عنه : عدنان بن أد بن أددبن يامين بن يشجب بن منحر بن صابوغ بن الهميسع ، و في رواية أخرى : عدنان بن أدد بن زيد بن يقدد بن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل علي الله الله و قيل : الأصح (١٦) الذي اعتمد عليه أكثر النسب وأصحاب التواريخ أن عدنان هو أد بن أدد بن اليسم بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حل بن قيذار بن إسماعيل بن إبر اهيم علي المن بن تارخ بن ناحوربن ساروع (١٦) بن ارغوا بن فالم بن عابر وهو هود علي المناف عن شالح بن أرفخشد ابن سام بن نوح بن ملك بن متوشلح بن أخنوخ و ويقال : أحنوخ وهو إدريس المنافي ابن يازد (١٥) بن هلايل (١٦) بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر علي البشر المناف المناف المناف المناف المناف بن أنوش بن شيث بن المنافي البشر المناف المنافق المناف

<sup>(</sup>۱) ابن ابراهیم علیهالسلام خ ل .

<sup>(</sup>٢) هو الذي خ ل وهو البوجود في المعدر .

<sup>(</sup>٣) ساروغ خ .

<sup>(</sup>٤) فالغ خ.

<sup>[4]</sup> في المدر : يارد . وهو الصحيح كما تقدم .

<sup>(</sup>٦) مهلایل خ ل .

 <sup>(</sup>٧) تقدم الكلام في نسبه صلى الله عليه و آله و في أجداده و ضبطهم هذا و في كتاب النبوات و لم نكرر
 الكلام فيه اختصارا .

بنت وهبين عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب ، و أرضعته حتى شب حليمة بنت عبدالله بن الحارث بن شجنة السعدية ، من نني سعد بن بكر بن هوازن ، وكانت ثويبة مولاة أبي لهب بن عبدالمطلب أرضعته أيضاً بلبن ابنها مسروح ، وذلك قبل أن تقدم حليمة ، وتوفيت ثويبة مسلمة سنة سبع من الهجرة ، و مات ابنها قبلها . وكانت قد أرضعت ثويبة قبل حزة بن عبدالطلب عمه ، فلذلك قال رسول الله عليا لابنة حزة : إنها ابنة أخي من الرضاعة ، و كان حزة أسن من رسول الله عليا الله المناه بأربع سنين ، و أما جد ته أم أبيه عبدالله فهي فاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمر ان بن مخزوم ، وأم عبدالمطلب سلمى بنت عمرة (١) من بني النجار ، وأم هاشم عاتكة بنت مرة بن هلال من بني سليم ، وأم قصي وزهرة فاطمة بنت سعدمن أزد السراة (١) ، وصدع عناه بالرسالة (١) يوم السامع والعشرين من رجب ، وله يومنذ رأربعون سنة ، و قبس عناه و الائين للبلتين بقيتا من والعشرين من رجب ، وله يومنذ رأربعون سنة ، و قبس عناه و الائين للبلتين بقيتا من مؤرسة عشرين من الهجرة (١) وهو ابن ثلاث وستين سنة (١) .

الأنبياء السنبلة والميزان ، وكان طالع النبي على الله المران، وقال عَلَى الله السماك ، الله السماك ، وكان طالع النبي عَلَى الله المران، وقال عَلَى الله السماك ، وكان طالعه زحل . فلم يكن له ملك وفي حساب المعجمين أنه السماك الرامح ، وكان في ثاني طالعه زحل . فلم يكن له ملك ولا عقار (٢).

۲۷ ــ يل : قال الواقدي : أول ما افتتح به عقيل بن أبي وقياس أن قال : بسمالله الر حيم ، الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم ، ومن شجرة إسماعيل ، ومن غصن نزار ، ومن ثمرة عبدمناف ، ثم أثنى على الله تعالى ثماً ، بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى على الله تعالى ثماً ، بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى على الله تعالى ثماً ، بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى على الله تعالى ثماً ، بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى على الله تعالى ثماً ، بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى على الله تعالى ثماً ، بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى على الله تعالى ثماً ، بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى على الله تعالى ثماً ، بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى على الله تعالى ثماً ، بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى بليغاً ، وقال فيه بليغاً ، وقال فيه جيلاً ، وأثنى بليغاً ، وقال فيه بليغاً ، وقال فيه بليغاً ، وأثنى بليغاً ، وقال فيه بليغاً ، وقال بليغاً ، وقال

<sup>(</sup>١) الصعيح: عمرو، كما تقدم فيأواللالكتاب.

وذكرالدوائك والفواطم اللاتي ولدنه .

<sup>(</sup>٣) صدع بالرسالة : تكلم بهاجهادا ينها .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في النبخ وهو غريب والصحيح كما في المصدر · احدى عشر .

<sup>(</sup>a) إعلام الورى : إ وه .

<sup>(</sup>٦) فرج النهنوم في تاريخ علماً النجوم: ١١٣ و١١٤٠

على اللات والعزى، وذكرهم بالجميل، وعقد النكاح، ونظر إلى وهب، وقال: يا أباالوداحزو جتكريمتك آمنة من ابن سيدنا عبدالطلب على صداق أربعة آلاف درهم بيض هجرية جياد، وخمس مائة مثقال ذهب احمر؟ قال: نعم، ثم قال: يا عبدالله قبلت هذا الصداق يا أيها السيد الخاطب؟ قال نعم، ثم يعا لهما بالخير والكرامة، ثم أمر وهب أن تقد ما المائدة فقد من مائدة خضرة فأ تمي من الطعام الحار والبارد والحلوو الحامض فأ كلوا و شربوا، قال: ونش عبد المطلب على ولد قيمة ألف درهم من النثار، وكان متخذاً من مسك بنادق، ومن عنبر ومن سكر ومن كافور، ونش وهب بقيمة ألف درهم عنبراً، و فرح الخلق بذلك فرحاً شديداً.

قال الواقدي : فلما فرغوا من ذلك نظر عبد المطلب إلى وهب و قال : و رب السماء إلى ي لا أفارق هذا السفف أو أو لف بين ولدي وحليلته ، فقال وهب : بهذه السرعة لا يكون ، فقال عبد المطلب : لابد من ذلك ، فقام وهب ودخل على امرأته بر ق وقال لها : اعلمي أن عبد المطلب قد حلف برب السماء أنه لا يفارق هذا السقف أو يؤلف بين ولده عبد الله وبين زوجته آمنة ، فقامت المرأة من وقتها ودعت بعشر من المشاطات وأمرتهن أن يأخذن في زينة آمنة ، فقمدن حول آمنة ، فواحدة منهن تنقش يديها ، وواحدة تخضب وواحدة تسر ح نؤابتها (۱) ، فلماكان عندغروب الشمس وقد فرغن من زينتها نصبوا سريرا من الخيزران ، وقد فرشوا عليه من ألوان الديباج والوشي (۱۲) ، وقمدت الجارية على السرير وعقدن على رأسها تاجاً ، و على جبينيها إكليلا ، و على عنقها مخانق الدر والجواهر ، وتحوتمت بأنواع الخواتيم ، وجاء وهب وقال لعبد المطلب : ياسيدي اقدم على العروس (۱) ، فقام عبد المطلب إلى العروس وهي كأنها فلقة قمر من حسنها ، و تقد م عبد المطلب إلى العروس ، فقال عبد المطلب لولده عبد الله : اجلس يا ولدي معها السرير وقبل عين العروس ، فقال عبد المطلب لولده عبد الله : اجلس يا ولدي معها على السرير وأفرح برؤيتها ، قال : فرفع عبد الله قدمه وصعد إلى السرير ، وقعد إلى النسآء ، على العروس ، وفرح عبد الله ألى أهله ما يكون من الرجال إلى النسآء ، العروس ، وفرح عبد المطلب ، وكان من عبد الله إلى أهله ما يكون من الرجال إلى النسآء ،

<sup>(</sup>١) في المعدر زيارة هي : وواحدة تسها بالماء .

<sup>(</sup>٢) الوشى: الثياب المنقوشة .

<sup>(</sup>٣) فى النصدر : إلى المروس .

فواقعها ، فحملت بسيَّد المرسلين وخاتم النبيِّين ، وقام من عندها إلى عند أبيه فنظر إليه أبوه وإذا النور قد فارق من بين عينيه ، وبقى عليه من أثر النور كالدرهم الصحيح ، و ذهب النور إلى ثدي آمنة ، فقام عبدالمطَّل إلى عند آمنة ونظر إلى وحهها فلم يكن النوركما كان في عبدالله بل أنور ، فذهب عبد المطلب إلى عند حبيب الراهب فسأله عن ذلك ، فقال حبيب : اعلم أنَّ هذا النور هو صاحب النور بعينه ، وصار في بطن أمَّه ، فقام عبدالمطَّلب وخرج مع الرجل وبقى عبدالله عند أهله إلى أن ذهبت الصفرة من يديه ، وذلك أنَّ العرب كانوا إذا دخلوا بأهلهم خضبوا أيديهم بالحنَّآء ، ولا يخرجون من عندهم وعلى أيديهم أثر من الحناء ، وبقي عبدالله أربعين يوماً ، وخرج ونظر أهل مكَّة إلى عبدالله و النور قد فارق موضعه ، فرجع عبدالمطَّلب من عند حبيب وقد أتى على رسول الله عَنْهُ اللهُ شهرواحد في بطن أُمَّه ، و نادت الجبال بعضها بعضاً ، والأشجار بعضها بعضاً ، والسَّمآوات بعضها بعضاً ، يستبشرون ويقولون : ألا إن عِمَّا قد وقع في رحما أمَّه آمنة ، وقد أتي عليه شهر ففرح (١) بذلك الجبال و البحار و السمآوات و الأرضون ، فورد (٢١) عليه كتاب من يثرب بموت فاطمة بنت عبدالمطَّلب، وكان في الكتاب أنَّمها ورثت مالاً كثيراً خطيراً ، فأخرج أسرع ما تقدر عليه ، فقال عبدالطلُّب لولده عبدالله : ياولدي لابدُّلك أن تجي، معى إلى المدينة ، فسافر مع أبيه و دخلا مدينة يثرب، وقبض عبدالطُّلُب المال ، ولمَّا مضى من دخولهما المدينة عشرة أيّام اعتلّ عبدالله علَّة شديدة ، و بقى خمسة عشر يوماً ، فلمًّا كان اليوم السادس عشر مات عبدالله ، فيكي علمه أبو وعبدالطِّلب بكاءٌ شديداً ، وشقٌّ سقف البيت لأجله في دار فاطمة بنت عبدالمطُّلُب، وإذاً بها تف يهتف ويقول: قد مات من كان في صلبه خاتم النبيِّين ، وأيِّ نفر لايموت ؛ نقام عبدالطَّلك : فغسَّله و كفُّنه و دفنه في سكَّة يقال لها: شين ، وبني على قبره قبَّة عظيمة من جصٌّ وآجر ، ورجم إلى مكَّة ، واستقبلته رؤساء قريش وبنو هاشم ، واتَّصل الخبر إلى آمنة ﴿ بوفات زوجِها ، فبكت ونتفت شعر ها ، و خدشت وجهها ، ومزقت جيبها . و دعت بالنائحات ينحن على

<sup>(</sup>١) في البصدر : فتفرح .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ ؛ ثم إِنَاقَةُ تَمَالَى أَرَادَ فَضَاءَ عَلَى فَاطَّمَةً بَنْتَ عِدَالْمَطْلَبِ فَوْرِدَ إِهْ

عبدالله ، فجاء بعد ذلك عبدالمطلب إلى دار آمنة وطيب قلبها ، و وهب لها في ذلك الوقت ألف درهم بيض ، وتاجين قدا تخذ هما عبد مناف لبعض بناته ، و قال لها : يا آمنة لا تحزني فا تك عندي جليلة ، لأ جل من في بطنك ورحك ، فالاتهتك (١) أمرك ، فسكتت (٢) وطيب قلبها .

قال الوا قد ي: فلما أتى على رسول الله عَلَيْكُمَ في بطن أمه شهران أمرالله تعالى منادياً في سمآواته وأرضه أن ناد (٢) في السمآوات والأرض والملائكة : أن استغفر والمحمد عَلَيْكُمْ وأمّته ، كلّ هذا ببركة النبي عَنْهُمْ .

قال الواقدي : فلما أتى على رسول الله على الطائم الله المساهدة أشهر كان أبوقحافة راجعاً من الشام ، فلما بلغ قريباً من مكة وضعت تاقته جمجمتها على الأرض ساجدة ، و كان بيد أبي قحافة قضيب فضربها بأوجع ضرب ، فلم ترفع رأسها ، فقال أبوقحافة : فما أرى ناقة تركت صاحبها ، و إذا بهاتف بهتف ويقول : لاتضرب باأباقحافة من لا يطعيك ، ألا ترى أن الجبال والبحاروالا شجار سوى الآدميين سجدوالله ، فقال أبوقحافة : ياهاتف وما السبب في ذلك ؟ قال اعلم أن النبي الأمي قد أتى عليه في بطن أمه ثلاثة أشهر، قال أبوقحافة : و متى يكون خروجه ؟ قال : سترى يا أبا قحافة إن شاء الله تعالى ، فالويل كل الويل لعبدة الأصنام من سيفه و سيف أصحابه ، فقال أبوقحافة : فوقفت ساعة حتى رفعت الناقة رأسها ، وجئت إلى عبد المطلب فأخبرته .

قال الواقدي": فلما أتى على رسول الله غَيْدُ الله أربعة أشهر كان زاهد على الطريق من الطائف، وكان له صومعة بمكّة على مرحلة ، قال : فخرج الزاهد وكان اسمه حبيبا ، فجآء إلى بعض أصدقائه بمكّة ، فلمّا بلغ أرض الموقف ، إذا بصبي قد وضع جبينه على الأرض ، وقد سجد على جمجمته ، قال حبيب : فدنوت منه فأخذته ، وإذا بهاتف يهتف و ويقول : خل عنه يا حبيب ، ألاترى إلى الخلائق من البر والبحر و السهل والجبل قد

<sup>(</sup>١) فلا يهمنك خل .

<sup>(</sup>٢) نى المعدر ؛ نسكنت .

<sup>(</sup>٣) أن نادى خل وهو الموجود في المصدر .

سجدوالله شكراً لما أتى على النبي الزكي الرضي المرضي في بطن المه خمسة أشهر (١) ، وهذا الصبي قد سجدالله ، قال حبيب : فتركت الصبي ودخلت مكة ويبنت ذلك لعبدالمطلب ، وعبد المطلب يقول : اكتمهذا الاسم ، فإن لهذا الاسم أعداء ، قال : وذهب حبيب إلى صومعته فإذا الصومعة تهتز ولا تستقر ، وإذا على عرابه مكتوب وعلى محراب كل راهب : يا أهل البيع و الصوامع آمنوا بالله و برسوله على بن عبدالله ، فقد آن خروجه ، فطوبى ثم طوبى لمن آمنيه ، والويل كل الويل لمن كفربه ، ورد عليه حرفاً مما يأتي به من عند ربه ، قال حبيب : فقلت : السمع والطاعة ، إلى لمؤمن وطائع غير منكر .

قال الواقدي : فلمّا أتى على رسول الله عَلَيْ الله الله سنّة أشهر خرج أهل المدينة واليمن إلى العيد ، وكان رسمهم أنهم يمر ون في كلّ سنة سنّة أعياد ، وكانوا يذهبون عند شجرة عظيمة يقال لها : ذات أنواط ، وهي التي سمّاها الله تعالى في تكتابه ومناة الثالثة الأخرى ، فذهبوا في ذلك وأكلوا وشربوا وفرحوا وتقاربوا من الشجرة ، وإذا بسيحة عظيمة من وسط الشجرة وهو هاتف يقول (٢): يا أهل اليمن ، وياأهل اليمامة ، ويا أهل البحرين ، ويا من عبد الأصنام ، ويا من سجد للأ وثان ، جآء الحق وزهق الباطل ويا أبلطل كان زهوقا ، يا قوم قدجاء كم الهلاك ، قد جاء كم التلف ، قد جاء كم الويل و الثبور ، قال : ففزعوا من ذلك وانهزموا راجعين إلى منازلهم متحيّرين متعجبين من ذلك .

قال الواقدي ": فلمنا أتى على رسول الله عَلَيْ الله في بطن أمه سبعة أشهر جاء سواد بن قارب إلى عبد المطلب ، وقال له : اعلم ما أبا الحارث أنني كنت البارحة بين النوم و اليقظة ، فرأيت أبواب السنماء مفتدة ، ورأيت الملائكة ينزلون إلى الأرض ، معهم ألوان الثياب يقولون : زيننوا الأرض فقد قرب خروج من اسمه عمل ، وهو نافلة (٢) عبد المطلب رسول الله

 <sup>(</sup>١) هكذا ني الكتاب ومصدره ، و قال المصنف في هامش الكتاب ؛ الظاهر إنه سقطت قصة الاربعة أشهر أو الخسة من بين الكلام ، وكانت النسخة هكذا .

 <sup>(</sup>٢) في النصدر: يقول: يا أيها الذين آمنوا التواثث و آمنوا برسوله الاية ، و قال: يا أهل
 اليمن إه.

<sup>(</sup>٣) النافلة · ولد الولد،

إلى الأرض، وإلى الأسود و الأحر والأصفر، وإلى الصغيروالكبير والذكر والأنشى، صاحب السيف الفاطع، والسهم النافذ، فقلت لبعض الملائكة: من هذا تزعمون؟ فقال: ويلك (١) هذا عجد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف، فهذا ما رأيت، فقال له عبدالمطلب: اكتم الرؤيا ولا تخبر به أحداً لننظر ما يكون.

قال الواقدي : فلما أتى على النبي عَلَىٰ الله الله ثمانية أشهر كان في بحر الهوا ، حوتة يقال لها : طينوسا (٢) ، وهي سبدة الحيتان ، فتحر كت الحيتان ، وتحر كت الحوتة ، واستوت قائمة على ذنبها ، وارتفعت وارتقع الأمواج عنها ، فقالت الملائكة : إلّه بنا وسيدنا ترى إلى ما تفعل طينوسا ولا تطيعنا ، وليس لنابها قوة ، قال : فصاح إستحيائيل الملك صبحة عظيمة ، وقال لها : قر ي يا طينوسا ألا تعرفين من تحتك ، فقالت طينوسا : يا إستحيائيل أمر ربي يوم خلفني إذا ولد على بن عبدالله استغفري له ولا مته ، والآن سمعت الملائكة يبشر بعضهم بعضاً فلذلك قمت و تحر كت ، فناداها استحيائيل قر ي واستغفري ، فا ن عني التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على رب العالمن .

قال الواقدي : فلمّا أتى على رسول الله عَلَيْنَاهُ في بطن أمّه تسعة أشهر أوحى الله إلى الملائكة في كلّ سمآء : أن اهبطوا إلى الأرض ، فهبط عشرة آلاف ملك بيد كلّ ملك قنديل يشتعل بالنور بلا دهن ، مكتوب على كلّ قنديل : لا إله إلّا الله ، مجّل رسول الله ، بقرأه كلّ عربي كاتب ، و وقفوا حول مكّة في المفاوز ، و إذا بهاتف يهتف و يقول : هذا نور مجّل رسول الله عَلَيْنَاهُ ، قال : فورد الخبر على عبد المطلّب فأمر بكتمانه إلى أن يكون .

قال الواقدي : فلمّا كملت تسعة أشهر ارسول الله عَلَمُظُهُ صار لا يستقر كوكب في السّمة، إلّا منموضع إلى موضع يبشّرون بعضه بعضاً (٤)، والناس بنظرون إلى الكواكب

<sup>(</sup>١) في المصدر؛ ويحك.

<sup>(</sup>٢) لمل هذه العوتة أيضا من معتلقات الواقدى ، كما تقدم أغرب منها عن كسبالإحبار .

<sup>(</sup>٣) انطح الرجل، انطرح على وجهه.

<sup>(</sup>٤) لعل المراد أن سكان النجوم يبشر بعضهم بعضا ,

في السَّمآء مسيَّر ان لا يستقر ون ، فأقام ذلك ثلاثين يوماً .

قال الواقدي: فلما تم لرسول الله عَلَيْكُ تسمة أشهر نظرت أم رسول الله عَلَيْكُ الله المنه إلى أمنها برة وقالت: با أمناه إني أحب أن أدخل البيت فأبكي على زوجي ساعة وأقطر دمعي على شبابه وحسن وجهه ، فإذا دخلت البيت وحدي فلا يدخل علي أحد ، فقالت لها برة : ادخلي يا آمنة فابكي، فحق لك البكاه ، قال : فدخلت آمنة البيت وحدها وقعدت وبكت وبين بديها شمع يشتعل ، وبيدها مغزل من آبنوس ، وعلى مغزلها فلقة (١) من عقيق أحمر ، وآمنة تبكي وتنوح إذا أصابها الطلق ، فوثبت إلى الباب التفتحه فلم ينفتح ، فرجعت إلى مكانها ، وقالت : وا وحدتاه ، و أخذها الطلق والنفاس ، وما شعرت بشي ، فرجعت إلى مكانها ، وقالت : وا وحدتاه ، و أخذها الطلق والنفاس ، وما شعرت بشي وقلن لآمنة : لا بأس عليك يا جاربة إنا جثناك لنخدمك ، فلا يهمنك (٢) أمرك ، و قدت الحوربات واحدة على يمينها ، و واحدة على شمالها ، و واحدة بين يديها ، و واحدة من ورائها ، فهو مت عين آمنة وغفت غفوة ، قال ابن عباس : ما كان من أم و واحدة من ورائها ، فهو مت عين آمنة وغفت غفوة ، قال ابن عباس : ما كان من أم الصبي "تحت ذيلها ، قد وضع جبينه على الأرض ساجداً أنه ، ورفع سبابتيه مشيراً بهما لا إله الله إلا الله .

قال الواقدي : ولدرسول الله عَلَيْهُ في ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر في شهر ربيع الأو السبعة عشر (٤) منه في سنة تسعة آلاف سنة و تسعماً و أربعة أشهر و سبعة أيام من وفاة آدم تَلَيِّكُم .

قال الواقديّ : ونظرت أمَّه آمنة إلى وجه رسول الله عَلَيْكُ فَا ذا هومكتحل العينين ، منقّط الجبين والذفن ، وأشرق من وجنتي النبيّ عَيْنُكُ نور ساطع في ظلمة اللّيل ، ومرّ

<sup>(</sup>١) الغلقة : القطمة .

<sup>(</sup>٢) في نبخة من المعدر ، فلايهتمك .

<sup>(</sup>٣) في النصدر: أم النبي صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ ؛ لِيلةَ سَبِّعةَ عَشْرَ إِ

في سقف البيت، وشق السقف، ورأت آمنة من نور وجهه كل منظر حسن وقص بالحرم، وسقط في تلك اللّيلة أربعة وعشرون ('') شرفاً من أيوان كسرى، و أخمدت في تلك اللّيلة نيران فارس، وأبرق في تلك اللّيلة برق ساطع في كل بيت، وغرفة في الدنيا بمن قد علم الله تعالى وسبق في علمه أنهم يؤمنون بالله ورسوله عمر عَلَيْكُ الله ، ولم يسطع في بقاع الكفر بأمرالله تعالى، وما بقي في مشارق الأرض ومغاربها صنم ولا وثن إلّا وخر ت على وجوهها ساقطة على جباهها خاشعة، وذلك كلّه إجلالاً للنّبي عَنَا الله .

قال الواقدي : فلما رأى إبليس لعنه الله تعالى وأخزاه ذلك وضع التراب على رأسه وجع أولاده وقال لهم : يا أولادي اعلموا أنني ما أصابني منذ خلقت مثل هذه المصيبة ، قالوا : وما هذه المصيبة ؟ قال : اعلموا أنه قد ولد في هذه الله الله الموادد اسمه محمر بن عبدالله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله عبادة الأوثان ، و يمنع السجود للأصنام ، و يدعو الناس إلى عبادة الرحن ، قال : فنثروا التراب على رؤوسهم ، ودخل إبليس لعنه الله تعالى في البحر الرابع وقعد فيه للمصيبة هو وأولاده مكروبين أربعين يوماً .

قال الواقدي : فعند ذلك أخذت الحوريات علماً غَيْناه ولففنه في منديل رومي ، ووضعنه بين يدي آمنة ، ورجعن إلى الجنة يبشرون الملائكة في السمآوات بمولدالنبي سلى الله عليه وآله ، ونزل جبرئيل وميكائيل عليه البيت على سورة الآدميين وهما شابان ، ومع جبرئيل طشت من ذهب ، ومع ميكائيل إبريق من عقيق أحمر ، فأخذ جبرئيل رسول الله عنيا وغسله ، وميكائيل يصب المآء عليه فغسلاه ، و آمنة في زاوية البيت قاعدة فزعة مبهوتة ، فقال لها جبرئيل : ياآمنة لا نفسله من النجاسة ، فإنه لم يكن نجساً ، ولكن نفسله من ظلمات بطنك ، فلمن فرغوا من غسله و كحلوا عينيه ونقطوا جبينيه بورقة كانت معهم مسك وعنبر وكافور مسحوق بعضه ببعض فذروه فوق رأسه عَناه قالت آمنة : وسمعت جلبة (۱۸) و كلاماً على الباب ، فذهب جبرئيل إلى الباب فنظر و رجع إلى البيت وقال : ملائكة سبع سمآوات يريدون السلام على النبي عَناه فاتسع البيت ودخلوا عليه ورقال : ملائكة سبع سمآوات يريدون السلام على النبي عَناه فاتسع البيت ودخلوا عليه

<sup>(</sup>١) تقدم قبلا أنه مقط أربعة عشر شرفا .

<sup>(</sup>٧) الجلبة : اختلاط الإصوات والعياح .

موكب بعد موكب وسلّموا عليه ، وقالوا : السّلام عليك يا عَمَّه ، السّلام عليك يا محود ، السّلام عليك يا محود ، السّلام عليك يا حامد .

قال الواقدي : فلما دخل (١) من اللّبل ثلثه أمرالله تعالى جبر ثيل كَالْتُكُمُ أن يحمل من الجنّبة أربعة أعلام ، فحمل جبر ثيل الأعلام ونزل إلى الدّنيا ، و نصب علما أخضر على جبل قاف مكتوبا (٢) عليه بالبياس سطران : لا إله إلّا الله ، عمّ رسول الله عَلَيْها ، ونصب علما آخر على جبل أبي قبيس له نؤابتان مكتوب على واحدة منهما : شهادة أن لا إله إلّا الله ، علما آخر على سطح بيت الله الحرام له نؤابتان وفي الثانية : لادين إلّا دين عمّ ابن عبدالله ، ونصب علما آخر على سطح بيت الله المعد س وهوأبيض عليه مكتوب على واحد تمنهما : طوبي لمن آمن بالله وبمحمد ، والويل لمن كفر به ورد عليه حرفا مم المناتي به من عند ربّه ، و نصب علما آخر على ضراح (١) بيت الله المقدس وهوأبيض عليه خطّان مكتوبان بالسواد ، الأول : لا غالب إلّا الله ، والثاني : النصر لله ولحمد عَلَيْ الله .

قال الواقدي : وذهب إستحيائيل ووقف على ركن جبل أبي قبيس والدى بأعلى صوته : يا أهل مكّة آمنوا بالله و رسوله ، والنور الذي أنزلنا ، و أمر الله غمامة أن ترفع فوق بيت الله الحرام ، و تنثر على البيت الحرام ربش الزعفران والمسك والعنبر ، و تمطر على البيت ، فلممّا أصبحوا رأوا ربش الزعفران والمسك والعنبر ، وارتفعت الغمامة و أمطرت على البيت ، وخرجت الأصنام من بيت الله الحرام ، و جاؤا إلى عند الحجروان كبّوا على وجوههم ، وجاء جبرئيل بقنديل أحر له سلسلة من جزع أصفر ، و هو يشتعل بلا دهن بقدة الله تعالى .

قال الواقدي : وبرقمن وجه النبي عَلَيْكُ برقوذهب في الهو آء حتى التزق بعنان السمآء، وما بقي بمكّة دار ولا منظر إلا دخله ذلك النور، ثمّن سبق في قدر الله تعالى وعلمه أنّه بؤمن بالله، و برسوله عمل عَنْكُ الله أو وما بقي في تلك اللّيلة كتاب من التوراة والا نجيل والزبور وثمّاكان فيه اسمه عَنْكُ اللّه أو نعته إلّا وقطر تحت اسمه قطرة دم، وقال:

<sup>(</sup>١) مغني ځ ل .

<sup>(</sup>٢) في البعدد: مكتوب وهو الصعيح،

<sup>(</sup>٣) سطح خ ل ، و في المهدر ، صريح . قلت : ولعله مصيحف ضريح .

لأن الله تعالى بعثه بالسيف ، وما بقي في تلك اللّيلة دير ولا صومعة إلّا و كتب على محاريبها اسم عن غَيْنِ أَنْهُ ، فبقيت الكتابة إلى الصباح حتّى قرع الرهبانيّـة والديرانيّـة (١)، وعلموا أن النبي الأُمَى عَنْنَا فلا قد ولد .

قال الواقدي : فعندها قامت آمنة رضيالله عنها و فتحت الباب ، و صاحت صيحة وغشي عليها ، نم دعت با مله برة وأبيها وهب و قالت : ويحكما أبن أنتما ؟ فما رأيتما ما جرى علي ؟ إني وضعت ولدي ، وكان كذا وكذا ، تصفلهما مارأته ، قال : فقام وهب ودعا بغلام و قال : اذهب إلى عبدالمطلب و بشره ، و أهل مكة على المغاير (٢) قد صعدوا والصروح ينطرون إلى العجائب ولا يدرون ما الخبر ، وكذلك عبدالمطلب قد صعد مع أولاده فما شعروا بشيء حتى قرع الغلام الباب ، ودخل على عبدالمطلب وقال : يا سبدنا أبشر فإن آمنة قد وضعت ولداً ذكراً ، فاستبشر بذلك ، وقال : قد علمت أن هذه براهين ودلائل الولودي ، فذهب عبدالمطلب إلى آمنة مع أولاده و نظروا إلى وجه رسول الله عَنها الله عَنها الله عَنها الله عَنها الله عَنها الله المناسبة و يكبر في نفسه ، فتعجب منه عبدالمطلب .

قال الواقدى : فأصبح أهل مكة يوم الناني (٦) ونظروا إلى القنديل وإلى السلسلة وإلى ريش الزعفران والعنبر ينزل من الغمامة ، وإلى الأصنام وقد خرجن منكبات على وجوهمن (٤) ، وبقي الخلق على ذلك ، وجاء إبليس أخزاه الله على صورة شيخ زاهد وقال : يا أهل مكة لايهمنكم (٥) أمرهذا فإنها أخرج الأصنام الليل العفاريت والمردة ، وسجدوا لهن ، فلا يهمنكم ، وأمر إبليس لعنه الله أن تدخل الأصنام إلى جوف بيت الله الحرام ففعلوا ذلك ، وإذا بهاتف يهتف ويقول : جا، الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا . قال الواقدى : فأرسل الله تعالى إلى البيت جللاً من الديباج الأبيض مكتوب عليها قال الواقدى : فأرسل الله تعالى إلى البيت جللاً من الديباج الأبيض مكتوب عليها

<sup>(</sup>١) في العبارة تصحيف ، لان الرهبائية طريقة الرهبان ، ولمل الصحيح الرهابنة إوالرهبانة .

 <sup>(</sup>۲) المنابر خل ، قلت ، لم نعرف معنى المغاير ، وفي المصدر ، و أهل مكة على المنابر قد
 صعدوا العروج . وعلى أى فالعبارتين الاتخلوان عن اضطراب ، ولعل العاطف قبل والعروح زائد .

<sup>(</sup>٣) فى المعدر: يوم الثاني صبيحة يوم الثلثاء،

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ ﴿ وَيَنظُرُونَ الَّى الْاَصْنَامُ وَقَدْ خُرْجُواْ مَنْ مُرَاكِزُهُنَّ مَنْكِبَاتُ عَلَى وَجُوهُهِنْ .

<sup>(</sup>ه) ( د : لايهتنكم.

بخط أسود: بسم الله الرَّ حن الرَّ حيم: يا أيَّمهاالنبيُّ إنَّا أرسلناكِ شاهداًومبشَّراً ونذبراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا .

قال الواقدى : فتعجّب الناس منذلك وبقيت الجلل على البيت أربعين يوماً ، فذهب رجل من آل إدريس وكان بيده مدّ سمنا (١) فتمسّح بذلك الجللوالتحف به فارتفع الجلل من ليلته ، ولولم يلتحف به لبقي على بيت الله الحرام هذا الديباج إلى يوم القيامة .

قال الواقدى : فاجتمع رؤساء بني هاشم وذهبوا إلى حبيب الراهب وقالوا : يا حبيب بين لنا خبر هذا الجلل و إخراج الأصنام من جوف بيت الله الحرام ، و الكواكب السائرات ، والبرق الذي برق في هذه الليلة ، والجلبات التي سمعنا عما هي (١٦) ، فقال حبيب : أنتم تعلمون أن ديني ليس دينكم ، وأنا أقول الحق ، إن شئم قاقبلوا ، وإن شئم كلا تقبلوا ، ماهذه العلامات إلاعلامات نبي مرسل في زمانكم ، وتحن وجدنا في التوراة ذكر وصفه وفي الإنجيل نعته ، وفي الزبوراسمه ، واسمه في الصحف ، وهو الذي يبطل عبادة الأوثان والأ صنام ، ويدعو إلى عبادة الر عن ، ويكون على العلم قاطع السيف ، طاعن الرمح (١٦) ، نافذ السهم ، تخضع له ملوك الدنيا و جبابرتها ، فالويل الويل لأهل الكفر والطغيان ، وعبدة الأوثان من سيفه ورمحه وسهمه ، فمن آمن به نجا ، ومن كفر به هلك ، فقام الخلق من عنده مغمومين مكروين ، ورجعوا إلى مكة محزونين .

قال الواقدي : وأصبح عبد المطلب اليوم الثاني ودعا بآمنة وقال لها : هاتي ولدي، وقر تعيني ، وثمرة فؤادي ، فجائت آمنة و على على ساعدها ، فقال عبد المطلب : اكتميه يا آمنة ولاتبديه لأحد ، فإن قر بشار بني أمية يرصدون في أمره ، قالت آمنة : السمع والطاعة ، فجآء عبد المطلب على ساعده ، وأتى به إلى بيت الله الحرام ، وأراد أن يمسح بدنه باللات و العز على العز على العز على العرام ، فلما وضع العز على العرام ، فلما وضع

<sup>(</sup>١) يده مدسما خل .

<sup>(</sup>٢) قى المصدر ، قىأهى ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر : طاعن بالرمع .

<sup>(</sup>٤) الدمدمة : النضب .

<sup>(</sup>ه) و بنوهاشم خل وهو الموجود في المصدر ، أي لتسكن بنوهاشم ولايظهرون على قريش أمرا يوجب البغض والمداوة .

رجله في البيت سمع النبي عَلَيْهُ الله يقول: بسم الله وبالله ، وإذا البيت يقول: السلام عليك ما على ورحمة الله وبركاته ، وإذا بهاتف يهتف و يقول: جاء الحق و زهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقاً ، فتعجب عبد المطلب من صغر سنه و كلامه ومما قال له البيت ، فأم عبد المطلب خزنة البيت أن يكتموا ما سمعوا من البيت ومن على عَلَيْهُ الله .

قال الواقدي : فتقد معبد المطلب إلى اللآت والعز يوأراد أن يمسح بدن النبي عَلَى الله الله والعز يوأراد أن يمسح بدن النبي عَلَى الله بالله والعز ي فجذب من ورائه ، فالتفت إلى ورائه فلم يراحداً ، فتقد م ثانية فجذبه من ورائه فلم يرأحداً ، ثم تقد م ثالثة فجذبه الجاذب جذبة شديدة حتى أقعد على عجزه ، وقال : يا أبا الحارث أتمسح بدناً طاهراً بدن نجس ؟!

قال الواقد ي: فعند ذلك وقف عبدالمطلب على باب ببت الله الحرام والنبي على ساعده وأنشأ يقول:

الحمد لله الذي أعطاني \* هذا الغلام طيب الأرداني قد سادفي المهد على الغلماني \* أعيد، بالبيت ذي الأركاني حتى أرا، مبلغ الغشياني (١) \* اعيد، من كل ذي شنآني (٢)

من حاسد ذي طرف العيناني

قال : وخرج عبدالمطلب متفكّراً ثمنّا سمع ، ورأى من مجّد تُمانِكُمْ إلى أمّنه ، و قد رقعت الدمدمة في قريش ربين (٦) بني هاشم بسبب مجّد تَمَانِكُمْ .

قال الواقدي : فلماكان اليوم الثالث اشترى عبدالمطلب مهداً من خيزران أسود ، له شبكات من عاج ، مرسم بالذهبالأحر، وله بركتان من فضة بيضآء ، ولونه من جزع أصفر، وغشاه بجلال ديباج أبيض ، مكوكب بذهب ، وبعث إليها من الدرواللولوالكبار الذي تلعب به الصبيان في المهد بألوان الخرز (١٤)، وكان النبي عَيْدَالُهُ إذا انتبه من نومه

<sup>(</sup>١) في المصدر : مبلغ الغلماني .

<sup>(</sup>٢) الشنآن : البغض والعداوة . وفي البصدر بعد ذلك مصرع هو : حتى يكون بلغة الغشياني .

<sup>(</sup>٣) المصدر خال عن كلمة بين .

<sup>(</sup>٤) الخرز : ماينظم في السلك من الجدع والودع . الحب المنقوب من الزجاج و نحوه ، فعوس من حجارة .

يسبّحالله تعالى بتلك الخرز .

قال الواقدي": فلماكان اليوم الرابع جاء سواد بن قارب (١) إلى عبدالمطلب، و كان عبدالمطلب قاعداً على باب بيت الله الحرام وقد حف به قريش و بنوها ما ، فدنا سواد بن قارب وقال: يا أبا الحارث اعلم أني قد سمعت أنه قد ولد لعبدالله ذكر، وأنهم يقولون فيه : عجائب ، فأريد أن أنظر إلى وجهه هنيئة ، و كان سواد بن قارب رجلا إذا تكلم سمع منه ، وكان رجلاً صدوقا ، فقام عبدالمطلب ومعه سواد بن قارب وجآء إلى دار آمنة رضي الله عنها ودخلا جميعاً والنبي عَلَيْه والله نائم ، فلما دحلا القبة قال عبد المطلب: اسكت يا سواد حتى ينتبه من نومه ، فسكت فدخلا قليلاً قليلاً حتى دخلاالقبة ، ونظر إلى وجه النبي عَلَيْه والله وهو في مهده نائم ، وعليه هيئة الأنبياء ، فلما كشف النطآء عن وجهه برق من السقف بنوره ، والتزق بأعنان (٢) السماء ، فالقي عبدالمطلب وقال لعبدالمطلب :ا شهدك على النبي عَلَيْه وقال لعبدالمطلب :ا شهدك على فضي أني آمنت بهذا الغلام ، وبما يأتي به من عند ربه ، نم قبل وجنات (٢) النبي عَلَيْه وقال في وحبال وجنات (٢) النبي عَلَيْه وقال في وحبال وجنات (١) النبي عَلَيْه وقال في وحبال وجنات (١) النبي عَلَيْه وقال في وحبال وعبال وحبال وحبال

قال على بن عمر الواقدي : فلمنا أتى على النبي عَلَيْهُ شهر كان إذا نظر إليه الناظرون توهم و كانوا يسمعون من مهده التسبيح والتحميد والثنآ. على الله تعالى .

قال الواقدي : فلما أتى على رسول الله عَلَيْهُ شهر ان مات وهبجد ، أبو أمه آمنة ، وجآء عبد المطلب وجماعة من قريش وبني هاشم و غسلوا وهبا وحنطو ، و كفنو ، ودفنو على ذيل الصفا(٤).

 <sup>(</sup>١) هو سوادبن قارب الازدى الدوسى أوالسدوسى ، وكان كاهنا فى الجاهلية ، له صحبة ،
 وكان شاعرا ، قاله ابن الاثير فى المسد النابة - ٢ ٣٧٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) في العصدر : في عنان السياء . قلت : عنان السياء : ما ادتفع منها وما بدالك منها إذا
 نظرتها : و أعنانها : نواميها وما اعترض من أقطارها .

<sup>(</sup>٣) الوجنة : ما ارتفع من الخدين .

<sup>(</sup>ع) النشائل: ٥١-٣١٠

بيان : المخانق: جمع المخنقة كمكنسة وهي القلادة . والتهويم: هز "الرأس من النعاس . وغفت : نامت . والصرح : القصروكل بنام عالي .

الحسين (١) عن أبي العباس ، عن جعفر بن إبراهيم بن إسحاق الأحر ، عن أحمد بن الحسين (١) عن أبي العباس ، عن جعفر بن إسماعيل ، عن إدريس ، عن أبي السائب ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليه المعالمة قال : عق أبوطالب عن رسول الله عليه المعالمة أو السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه ؟ فقال : هذه عقيقة أحمد ، قالوا : لأي شيء سميته أحمد ؟ قال : سميته أحمد ، قالوا : لأي شيء سميته أحمد ؟ قال : سميته أحمد ، قالوا : لأي شيء بدلانه ، سميته أحمد ، قالوا : للمحمد أله السيماء والأرس (١٧) .

وي المنافرة المنافرة

<sup>(</sup>١) العسن خل وهوالنوجود فيالنصدر .

<sup>(</sup>۲) الفروع : ۲۲ : ۱۳۰۰

بذلك ، فلمَّا رآهم قد فرحوا قال : فرحتم ، أما و الله ليسطون بكم سطوة يتحدُّث بها أهل المشرق والمغرب ، وكان أبوسفيان يقول : يسطو بمصره (١).

وسلم المناسبة المناس

٣١- ٣ : الحسين بن على ، عن المعلّى ، عن أحدبن على بن عبدالله ، عن ابن مسعود ، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري قال : سمعت إسحاق بن جعفريقول : سمعت أبي يقول : الأوصية وإذا حملت بهما مسهاتهم أصابها فترة شبه الغشية ، فأقامت في ذلك يومها ذلك إن كان نهاراً ، اوليلتها إنكان ليلاً ، ثم ترى في منامها رجلايبشرها بغلام عليم حليم قتفرح لذلك ، ثم تنتبه من نومها فتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتاً يقول : حملت بخير ، وتصيرين إلى خير ، وجبّت بجير ، أبشري بغلام حليم عليم ، وتجد خفّة في بدنها ، بخير ، وتبعد ذلك الساعاً من جنبيها و بطنها ، فإذاكان لتسع من شهورها سمعت في البيت حسّاً شديداً ، فإذاكان الله التي تلد فيها ظهر لها في البيت نورتراه لايراه غيرها البيت حسّاً شديداً ، فإذاكان الله التي تلد فيها ظهر لها في البيت نورتراه لايراه غيرها

<sup>(</sup>۱) الروضة : ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ و في بعض نسخه : يسطو بعضره . قال العمنف في شرح العديث : قوله : يسطو بعصره ، الظاهر أنه قال ذلك على الهزه و الانكار ، أي كيف يقدر على أن يسطو بعصره ، أو كيف يسطو بقومه وعثيرته ، ويحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإذعان في يسطو بعصره ، أو كان يقول ذلك بعدخبرالراهب ، وفيها رواه قطب الدين الراولدي في الغرائج: فكان أبوسفيان يقول : انها يسطو بعضره ، أي بقبيلة مضر ، أو بها و بأضرابها من القبائل الخارجة عن مكة .

<sup>(</sup>٢) الروخة : ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من المصدر : ثم لم تجد بعدذلك امتناعا من جنبيها وبطنها .

إلا أبوه ، فإذا ولدته ولدته قاعداً ، و تفتحت لمحتى يخرج متربعاً ، ثم (١) يستدير بعد وقوعه إلى الأرض ، فلا يخطى القبلة حيث كانت بوجهه ، ثم يعطس ثلاثاً يشير با صبعه بالتحميد ، ويقع مسروراً (٢) مختوناً ، ورباعيتا منفوق وأسفل وناباه وضاحكاه ، ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نور ، ويقيم يومه و ليلته تسيل يداه ذهبا (٦) ، و كذلك الأنبيآ اذا ولدوا ، وإنها الأوصياء أعلاق من الأنبيآ و(٤).

أقول : سيأتي شرح الخبر مع سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة .

٣٧ \_ ن : في خبر الشامي " أنه سأل أمير المؤمنين عَلَيَّكُم من خلق الله من الأنبيآ، مختوناً ؟ قال : خلق الله عز وجل آدم عَلَيَكُم مُختوناً ، وولد شيث عَلَيَكُم مختوناً ، و إدريس ونوح وسام بن نوح و إبر اهيم وداود وسليمان ولوط ، وإسماعيل و موسى و عيسى و عبد ، صلوات الله عليهم (٥) .

٣٣ ـ د : روي أن قريشاً كانت في جدب شديد ، وضيق من الزمان ، فلمنا حملت آمنة بنت وهب برسول الله عَلَيْظُ اخض ت لهم الأرض ، وحملت لهم الأشجار ، وأتاهم الوفد من كل مكان ، فأخصب أهل مكمة خصباً عظيماً ، فسمنيت السنة التي حمل فيها برسول الله صلّى الله عليه وآله سنة الفتح والاستيفاء والابتهاج ، ولم تبق كاهنة إلّا حجبت عن صاحبها (١٦)،

<sup>(</sup>١) المصدر خال عن كلمة : ثم .

 <sup>(</sup>۲) أي مقطوع السرة ، من سروت الصبى أسره سرا : إذا قطعت سرره ، والسرو بكسرالسين وفتعها لغة بالسر بالضم ، وهوما تقطعه القابلة من سرة الصبى .

<sup>(</sup>٣) قال المصنف: والرباعية كشانية: السن التي بين الثنية والناب وهوبين الرباعية والغاحك، وتقدير الكلام: ومه رباعيتاء ونابه، وكان نبات خصوص تلك لمزيد مدخلينها في الجمال، وعدم نبات الثنايا لمزيد إضرارها بثدى الام، ويعتمل أن يكون المراد نبات كل الاسنان، و التخصيص بالذكر على المثال، مثل سبيكة الذهب أى نور أصغر وأحمر شبيه بها، وسيلان اللهب عن بديه أيضا كناية عن اضاءتهما ولمانهما وبريقهما وسطوع النور الإصغر منهما، و الإعلاق جمع الملق بالكسر وهو النفيس من كل شيء، أى أشرف أولادهم، أو خلقوا من أشرف أجزائهم وطينتهم، أرهم أشرف شيء، اختاره لامتهم.

<sup>(</sup>٤) الاصول ١ : ٢٨٨و٨٨ ٠

<sup>(</sup>ه) عيون الاخبار: ١٣٤٠

<sup>(</sup>٦) أي صاحبها من الجن .

وانتزع علم الكهنة ، وبطل سحر السحرة ، ولم يبق سرير لملك من الملوك إلّا أصبح منكوساً ، والملك مخرّساً لا يتكلّم بومه ذلك ، و في كلّ شهرمن الشهورندآ ، من السّمآء أن أبشر وا فقدآن لمحمّد أن يخرج إلى الأرض ميموناً مباركاً (١) .

٣٤ - ٤ : عن أبي جعفر عُلَيَكُم قال : سمعت آبائي بحد ثون : كانت لقريش كاهمة يقال لها : جرهمانية ، وكان لها ابن من أشد قريش عبادة للأصنام ، فلما كانت اللّيلة الّتي ولد فيها رسول الله عَلَيْنَا حَمّ اللها تابعتها (٢) ، وقالت لها جرهمانية : حيل بيني وبينك ، جآء النور الممدود الذي من دخل في نوره نجا ، و من تخلف عن نوره هلك ، أحمد صاحب اللّو آء الأكبر ، والعز "الأبدي" ، وابنها يسمع ، فلماكانت اللّيلة الثانية عاد بمثل قوله ، ثم مر " (١) ، فلما كانت اللّيلة الثانية عاد بمثل قوله : ثم مر " (١) ، فلما كانت اللّيلة الثالثة عاد بمثل قوله (٤) فقالت : ويحك ومن أحمد ؟ قالت : ابن عبدالله بن عبدالمطلك يتيم قريش صاحب الفرة الحجلاء ، والنور الساطع ، فلما تكلمت بهذا الكلام نظرت إلى صنعها يمشي من قريعدوم " ق ، ويقول : ويلي من هذا المولود ، هلكت بهذا الكلام نظرت إلى صنعها يمشي من قويعدوم " ق ، ويقول : ويلي من هذا المولود ، هلكت الأصنام ، قال : فكانت الجرهمانية تنوح على نفسها بهذا الحديث (١٥) .

وس و : قبل : لمّاولد رسول الله عَلَيْهُ قال : أبوطالب لفاطمة بنت أسد : أيّ شيء خبّرتك به آمنة أنها رأت حين ولدت هذا المولود ؟ قالت : خبّرتني أنها لمّا ولدته خرج معتمداً على يده اليمنى ، رافعاً رأسه إلى السّمآء ، يصعد منه نور في الهوآء حتى ملا الا فق ، فقال لها أبوطالب : استري هذا ، ولا تعلمي به أحداً، أما إنّك ستلدين مولوداً مكون وصنه (٦).

٣٦ \_ كا : على بن من عبدالله بن إسحاق العلوى ، عن عمل بن زيد الرزامي ، عن عمل بن زيد الرزامي ، عن عمل الله عن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير قال : حججنا مع أبي عبدالله

<sup>(</sup>١) العدر ، متعلوط .

<sup>(</sup>٢) أي صاحبها من الجن .

<sup>(</sup>٣) واستظهر النصنف في هامش النسخة أن الصحيح : عادت بدل قولها ثم مرث .

<sup>(</sup>غ) واستظهر المصنف في الهامش أن الصحيح : عادت بشل تولها .

<sup>(</sup>ه و ٦) المدد : مخطوط .

ج٥١

اللَّيْنُ فِي السنة الَّتي ولد فيها ابنهموسي عَلْيَالُم \_ وساق الحديث إلى أن قال \_ : وذكرت عيدة أنَّه سقط من بطنها حين سقط واضعاً يدم على الأرض، رافعاً رأسه إلى السَّماء، فأخبرتها أنَّ ذلك أمارة رسول الله عَيَّا الله ، و أمارة الوصى عَلَيْكُمُ سن بعده (١) ، فقال لي : إنَّه لمَّا كانت اللّيلة الّتي علق (٢) فيها بجدّي أتي آت حدّ أبي بكأس فيه شربة أرق من المآء ، وألين من الزبد، وأحلى من الشهد، وأبرد من الثلج، وأبيض من اللَّبن، فسقاه إيَّاه و أمره بالجماع ، فقام فجامع فعلق بجدَّي ، ولمَّا أنكانت الدِّلمة الَّتي علق فيها بأبي أتى آت حدِّي فسقاء كما سفى جد أبى وأمره بمثل الّذي أمره ، فقام فجامع فعلق بأبى ، ولمَّنا أن كانت اللَّيلة الَّتي علق فيهابي أتى آت م أبي فسقاه بماسقاهم ، وأمره بالَّذي أمرهم به ، فقام فجامع فعلق بيُّ ، ولمَّنا أنكانت اللَّيلة الَّتي علق فيها بابني أناني آت كِما أناهم ففعل بي كما فعل بهم، فقمت بعلم الله ، و إنَّتي مسرور بما يهب الله لي فجامعت فعلق بابني هذا المولود، فدونكم ، فهو والله صاحبكم من بعدي ، وإنَّ نطفة الأمام بمَّا أُخبر اك ، و إنا سكنت النطفة في الرحم أربعة أشهر و أُ نشىء فيها الروح بعث الله تبارك و تعالى ملكاً يقال له: حيوان فكتب على عضده الأيمن : ﴿ وتمَّت كلمة ربَّك صدقاً وعدلاً لامبدال لكلماته وهو السميع العليم » وإذا وقع من بطن أمَّه وقع واضعاً يديه على الأرض، رافعاً رأسه إلى السَّماء ، فأمَّا وضعه بديه على الأرض فإ نَّه يقبض كلُّ علمالله أنز لهمن السَّماء إلى الأرض ، وأمًّا رفعه رأسه إلى السّمآء فا ن منادياً ينادي به من بطنان العرش من قبل رب العزاّة من الأُفق الأُعلى باسمه واسم أبيه ، يقول : يا فلان بن فلان اثبت تثبت " ، فلمظيم ما

<sup>(</sup>١) في المصدر هنازيارة هي : فقلت: جعلت فداك و ماهذا من أمارة رسول الشعلي الله عليه و آله و أمارة الوصى من بعده ٢ فقال لي اه .

<sup>(</sup>۲) علفت الحرآة وكل الثي بالولد: حيلت.

<sup>(</sup>٣) اثبت ،أمرمن باب نصر ، أي كن على علم ويفين وبصيرة ، ثابتا على الحق في جميع أقوالك وأنمالك ، تثبت ، جواب للامر ، وهو إما على بناء إلفاعل من التفعيل ، أى لتثبت غيرك على العق، أوعلى بناء الفعول منه ، أي يثبتك الله عليها ، أوعلى بناء المفعول من الإفعال ، أي لتثبت إمامتك بذلك عندالناس ، والاثبات أيضاً ، المرفة ، أى تكن معروفا بالإمامة بين إلناس . قاله المصنف ني مرآت المتول ١: ٢٩٠.

خلفتك ، أنت صفوتي من خلفي ، وموضع سر "ى ، وعيبة (١) علمي ، و أميني على وحيي ، وخليفتي في أرضي ، لك ولمن تولاك أوجبت رحمتي ، ومنحت جناني ، و أحللت جواري ، ثم وعز "مي وجلالي لا صلّين (٢) من عاداك أشد عذابي ، وإن وسّعت عليه في دنباى منسعة رزفي ، فإذا انقضى الصوت و المنادي أجابه هو واضعاً يديه ، رافعاً رأسه إلى السّام قول : همد الله أنه لا إله إلا هو ، والملائكة و أولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو ، والملائكة و أولوا العلم الآخر ، واستحق والروح الروح لله القدر (٢) .

٣٧ - أقول: روى (١) الشيخ أبوالحسن البكري في كتاب الأنوار عن أبي عمر والشيباني وجاعة من أهل الحديث أن السحرة والكهنة والشياطين والمردة والجان قبل مولد (٥) رسول الله عَلَيْتُ لله كانوا يظهرون العجائب ويأتون بالغرائب، و يحد ثون الناس بما يخفون من السرائر، ويكتمون في الضمائر، وتنطق السحرة والكهنة على ألسنة الجن والشياطين والمردة بما يسترقون من السمع من الملائكة ، ولم تحجب السمآء عن الشياطين حتى بعث النبي عَلَيْدُ الله .

قال البكري": ولقد بلغنا أنه كان بأرض اليمامة كاهنان عظيمان فاقا على أهل زمانهما في الكهانة ويتحد ثالناس بهما في كل مكان ، وكان أحدهما اسمه ربيعة بنمازن (٢) ويعرف بسطيح، وهو أعلم الكهان ، والآخر اسمه وشق (٢) بن باهلة اليماني"، فأما سطيح فإن الله تعالى قدخلفه قطعة لحم بلاعظم ولا عصب سوى جمجمة رأسه ، وكان يطوى كما

<sup>(</sup>١) العيبة ؛ الزنبيل من إدم . ما تجمل فيه الثياب كالصندوق .

<sup>(</sup>٢) سلى وأسلى فلانا إلنار : إدخله إياها وأثواء فيها .

<sup>(</sup>٣) الاصول ١ : ٥٨٦ و٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) من هنا أول الجزء السادس من كتاب الإنوار على نسختي .

<sup>(</sup>ه) مبعث خل، وهوالموجود فينسختي.

<sup>(</sup>٦) ابن غسان خل وهو الموجود في نسختي،و تقدم قبل ذلك نسبه .

<sup>(</sup>٧) شق خل في جميع المواضع ، وهوالصحيح ، وقد تقدمنا ذكرنسبه والجمه .

ج٥/

يطوى الثوب، وينشر ويجعل على وضمة (١) كما يجعل اللّحم على وضمة القصّاب، لاينام من اللّيل إلّا اليسير، يقلّب طرفه إلى السّمآء، وينظر إلى النجوم الزاهرات، والأفلاك الدائرات، والبروق اللاّ معات، ويحمل على وضمه إلى الأمصار، ويرفع إلى الملوك في تلك الأعصار (١)، يسألونه عن غوامض الأخبار، وينبسّهم بما في قلوبهم من الأسرار، ويخبر بما يحدّ في الزمان من العجائب (١)، وهوملقى على ظهره (٤)، شاخص ببصره، لا يتحرّ كه منه غير عينيه ولسانه، قد لبث دهراً طويلا على هذه الحالة، فبينا هو كذلك ذات يتحرّ كه منه غير عينيه ولسانه، قد لبث دهراً طويلا على هذه الحالة، فبينا هو كذلك ذات الله شاخصاً إلى السّمآء إذ لاحت له برقة تمّا يلي مكّة ملأت الأفطار (٥)، ثمّ رأى الكواكب قدعلا منها النيران، فظهر بها دخان، وتصادم بمضها ببعض، واحد بعد واحد (١٠) وحتى غابت في الثرى، فلم ير لها نور ولا ضيآء (١)، فلمّا نظر سطيح إلى ذلك دهش وحار وأيقن بالهلاك والدمار، وقال: كواكب تظهر بالنهار، و برق بلمع (٨) بالأنوار، يدل على عجائب وأخبار، وظلّ يومه ذلك حتى انفضى النهار، فلمّا أدركه اللّيل (١) أم غلمانه أن يحملونه إلى موضع فيه جبل هناك، وكان شامخاً في الجبال (١٠)، فأمرهم أدر علمانه أن يحملونه إلى موضع فيه جبل هناك، وكان شامخاً في الجبال (١٠)، فأمرهم قد علا على الأنوار، وأحاط على الأقطار، و ملاً الآفاق، فقال لغلمانه: انزلوني فاين قد علا على الأنوار، وأحاط على الأقطار، و ملاً الآفاق، فقال لغلمانه: انزلوني فاين قد علا على الأنوار، وأحاط على الأقطار، و ملاً الآفاق، فقال لغلمانه: انزلوني فاين

<sup>(</sup>١) الرضم: الخشبة الجزاز التي يقطع عليها اللحم .

<sup>(</sup>٢) في المدر: فيجيم الإقطار.

<sup>(</sup>٣) > > : و ينعبر بنا يأتي و بنا يظهر من الإفات و بنا يكون ، وهو ملتى على ظهره .

<sup>(</sup>١) على وضعه خل .

<sup>(</sup>ه) في البصدر . ممايلي مكة قد نزلت من عنان السماه ، ولست بأنور الفياه ، وملات الاقطار ، ثم رأى الكواكب قد علانورها بالازهار ، ومدح بينها النيران ، وتصادم بعضها بيعض قظهر منهما دخان ، ثم طوت واحدة في أنر واحدة حتى غابت في الثرى .

<sup>(</sup>٦) واحدة بمدواحدة خل .

<sup>(</sup>٧) نورا ولاضياء خل .

<sup>(</sup>A) في المعدر : وبرقة تلمع .

<sup>(</sup>٩) ﴿ ﴿ ، وَبَقَى يَوْمُهُ ذَلَكُ مَتَفَكَّرًا فَيِبًا عَايِنُهُ حَتَّى القَصْنَى النَّهَارُ ، قَلْمَا أَتَى اللَّيلُ .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ﴿ ؛ شَامِحًا عَالَبًا عَلَى الْجِبَالِ .

عقلي قد طار ، ولبسي قد حار ، من أجل هذه الأنوار ، و إنسي أري أمراً جليلا ، و قد دنا منى الرحيل ، بلا شك عن قليل ، قالوا له : وكيف ظهر لك ذلك يا سطيح ؛ قال : يا ويلكم إنسى رأيت أنواراً قد نزلت من السمآء إلى الأرض، وأرى الكواكب قد تساقطت إلى الأرمن وتهافتت (١) ، وإنَّي أَظنَّ أَنَّ خروج الهاشميُّ قددنا ، فا إنكان الأمركذلك فالسلام على الوطن (٢) من أهل الأمصار واليمن ، إلى آخر الزمن ، فحار غلمانه من كلامه ، وأنزلو. ، وقد أرق (٢) تلك اللّيلة أرقاً ، وأصبح قلقاً ، لم يتهنّـأ برقاد ، ولم يوطأ له مهاد ، كثير الفكر والسهاد (٤) ، وجعقومه وعشير تهوقال لهم : إنسى أرى أمر أعظيما ، وخطباً جسيماً ، وقد فاب عنسي جبره ، وخفي على أثره ، وسأبعث إلى جميع إخواني من الكهَّان ، فكتب إلى سائر البلدان ، وكتب (٥) إلى وشق يخبره (٦) عن الحال ، وبشرح له المقال ، فرد" عليه الجواب، قد ظهر عندي بعض الَّذي ذكرت، وسيظهر نور الَّذي وصفت، غير أنَّى لا علم لي فيه ، ولا أعرف شيئًا من دواعيه ، فعند ذلك كتب إلى الزرقآء ملكة اليمن ، وكانت من أعظم الكهنة والسحرة (٢) ، قد ملكت قومها بشرها وسحرها ، وكان المجاورون لها آمنين في معايشهم ، لا يخافون من عدو"، ولا يجزعون من أحد ، وكانت حاد"ة البصر ، عظيمة الخطر ، تنظر من مسيرة ثلائة أيَّام ، كما ينظر الإنسان الَّذي بين يديه ، و إذ أراد أحد من أعدائها الخروج إلى بلدها تخبرقومها ، وتقول : احذروا فقد جاءكم عدو كم من جهة كذا وكذا ، فيجدون الأمركما ذكرت .

قال أبوالحسن البكري"؛ ولقد بلغني أن أهل اليمامة قتلوا فتيلاً من غسان و كان قد قتل منهم رجلا قبل ذلك فبلغ قومه قتله فاجمعوا أن يكبسوا (٨) قومها في أربعة آلاف

<sup>(</sup>۱) أي تساقطت .

<sup>(</sup>٢) على الوطن وعلى البين خل ومثله موجود في النصدر ؛ إلا أن فيه : والبين .

<sup>(</sup>٣) أرق: زهب عنه النوم ني الليل.

 <sup>(</sup>٤) الرقاد : النوم . والسهاد : البقظة و الارق .

<sup>(</sup>٥) نى العصدر : قلما أصبح جسمتومه إلا . وقيه : وإلى سائر البلدان : فكتب الا .

<sup>(</sup>٦) يسأله غل وهو النوجود في التصدر،

<sup>(</sup>٧) في الصدرهنا زيادة هي : عظيمة الشي ، بعيدة الخير ,

<sup>(</sup>٨) أى يهجموا عليهم فجأة .

مدرّع ، وقال لهم سيّدهم من غسّان : يا ويحكم أتطمعون في الدخول إلى اليمامة وفيها الزرقآه ؟ أما تعلمون أنّها تنظر إلى الوافدين ، و تعاين ، الواردين من البعد ؟ فكيف إذا رأت ركائبكم (١) قد أقبلت فتخبر قومها ويأخذون حذرهم (١) وأنشأ يقول :

إنّي أخاف من الزرقآء وسولتها \* إذا رأت جمعكم يسري إلى البلد ترميكم بأسود لا قوام لكم \* بشرها ثمّ لا تبقي على أحد كم من جوع أتوها قاصدين لها \* فراح جمهم بالخوف و النكد

فقالوا: ما الذي تشير به علينا؟ قال: رأيت رأياً و أنا أرجو أن يكون فيه الظفر إن ساعدني فيه القدر ، قالوا: وما ذلك؟ قال: إنني أقول لكم: انزلوا عن خيلكم ، ثم اعمدوا إلى الشجر ، فيقطع (٢) كل واحد منكم ما يستره ثم تحملونه في أيديكم ، ثم تقودون خيلكم ، وتسيرون في ظل الشجر ، فعسى أن يتغير عليها النظر ، قالوا: نعم الرأي مارأيت ، فغملوا ما قال حتى بقي (٤) بينهم وبين اليمامة نلائة أيام ، جعلوا أمامهم رجلاً معه كتف بعير يلو ح (١) به ، ونعل يخصفه ، لينكر عليها (٦) النظر ، فلما نظرت إليهم الزرقاء وكانت في صومعتها صاحت بأعلا صوتها وقالت : ياأهل اليمامة أقبلوا ، فأقبل إليها الناس وقالوا: ما عند في من (١) خبر ؟ قالت : إنني رأيت (١) عجباً عجبيباً ، و أظن أن الملبسة تسير إلينا في ظل الشجر ، وهم جم كثير، يتقد مهم رجل في يده كتف بعير ، ومعه الملبسة تسير إلينا في ظل الشجر ، وهم جم كثير، يتقد مهم رجل في يده كتف بعير ، ومعه

<sup>(</sup>١) الركالب جبع الركاب : الابل وفي المصدر بعد أقبلت : ومراكبكم قد إشرفت .

<sup>(</sup>٢) الحدر: مافيه العدر من السلاح وغيره.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : اشير عليكم أن تنزلون عن خيلكم ، ثم تعمدون الى الشجر ، وتقطعون .

 <sup>(</sup>٤) < < : قالوا له : الرأى مارأيت ، ثم لزاوا عن خيلهم ونعلوا ما مرهم سيدهموجدوا السير ، فلما يقى .</li>

<sup>(</sup>a) أى يرفعه ويحركه ليلوح للناظر .

<sup>(</sup>٦) فى المصدر · ليتغير عليها النظر .

 <sup>(</sup>٧) < ‹ الماهل اليمامة أقبلوا إلى قبل أن تعل بكم الندامة ، فأقبلوا اليها يهرعون من جانب ومكان ينسلون ، فأخذوا بصومستها ، وقالوا : ماوراهك ؛ وما الذي دهاك ، قالت : أنى أرى عجبا عجبا اه لوإ قلت لمل الصحيح : من كل جانب .</li>

<sup>(</sup>٨) أرى خ ل .

نعل يخصفه تارة ، وتارة بلوح بكتف البعير، فلما سمعوا كلامها أعرضوا عنها وقال بعضهم لبعض: إن الزرقاء قد خرفت، وتغير نظرها ، فهل رأيتم شجراً يسير ، ورجلا بلوح بكتف بعير؛ إن هذا وسواس (١) و جنون قد عارضها ، فلما سمعت منهم ذلك أغلقت سومعتها ، وكان لا يقدر عليها أحد قط ، فلم يلبثوا بعد ذلك إلاقليلا حتى كبسوا اليمامة ، و هدموا البنيان ، وسبوا النسوان ، وقتلوا الرجال ، و أخنوا الأموال ، ثم ولوا راجعين ، فوقع بقومها الندامة ، وأعقبهتم الملامة حيث لم يسمعوا منها وخالفوها .

ثم إن سطيحاً كتب إليها كتاباً يقول فيد: باسمك اللهم من سطيح ، صاحب القول الفصيح (٢) ، إلى فتاة اليمامة ، المنعوتة بالشهامة (٢) من سطيح الفساني ، الذي ليس له في عصره ثاني ، أمّا بعد فا نتي كتبت إليك كتابي و أنا في هموم وسكرات ، وغموم و خطرات ، وقد تعلمين ما الّذي يحل بنا من الدمار (٤) و الهلاك ، من خروج التهامي الهاشمي الأبطحي العربي المكي المدني السفاك للدماه ، وقد رأيت برقة لمعت ، وكوا كبا سطعت (٥) وإنتي أظن أن ذلك من علاماته ، ولاشك أنه قرب أوانه ، و ما كتبت إليك إلابما أرى عندك من التحصيل ، وما في نساء عصرنا لك من مثيل ، فا ذا ورد رسولي إليك وقد م كتابي عليك ردي جوابي بما عندك من الخطاب ، و ما ترينه من الصواب ، فا نه لا يقر لي قرار، لا في اللّيل ولا في النهار، ولم أقف (١) على هذه الدلائل والآ ثاروالسلام .

ثم دعا بغلام له اسمه صبيح ، وقال له : سربهذا الكتاب إلى اليمامة (٧) ، و أتني

<sup>(</sup>١) الا وسواس خل نعليه قان نافية .

<sup>(</sup>٢) نى المصدر زيارة هي ، و القول النجيع .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ : بِالْكَمَالَةِ إِ

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ : من التدمير .

<sup>(</sup>a) سقطت خل وفي الممدر : قد تساقطت . وفيه : ولا شك أن أوانه قد أتي ، و خروجه قدرنا .

<sup>(</sup>٦) حتى أقف خل ونى البصدر ، ثد وقعت علي .

<sup>(</sup>٧) في المصدر زيادة هي : وأوصله الزرقاء ,

بالجواب، فأخذ صبيح الكتاب ومضى به حتى صاربينه وبين اليمامة ثلاثة أيام فرمقته (١) الزرقاء والكتاب في طي عمامته، فصاحت في قومها قد جاء كم راكب قاصد، إلى بلدكم وارد، قد أرسل زمام ناقته، والكتاب (١) في طي عمامته، فجعل القوم ير تقبونه إلى أن وصل بعد ثلاثة أيام، فلما رأتة انحدرت إليه، وفتحت الباب (١)، فدفع إليها الكتاب، فقرأته ثم قالت: خبر قبيح، أتانا به صبيح، من كاهن اليمن سطيح، يسأل عن نور ساطع، وضياء لامع، ذلك ورب الكعبة من دلائل خراب (٤) الأطلال، و يتم (٥) الأطفال، فا ته يظهر من عبد مناف، عبد النبي بلاخلاف، قال صبيح: فتعجبت من ذلامها، وطلبت الجواب، فكتبت: إلى سطيح يقول: بسم الله من الزرقاء (١) الذي ليس عليها (٧) شي، يخفى، إلى سيد غسان، وأفضل الكهان، المعروف بسطيح، صاحب القول القصيح، أما بعد فا ته ورد كتابك علي، وقدم رسولك لدي، تذكر أمراً عظيماً، قد هجس بقلبك (٨)، و اختلج بلبك، ، أما نزول الكواكب فكأنك بآيات (١) الهاشمي قد قربت، فا ذا قرأت كتابي بلبك، ، أما نزول الكواكب فكأنك بآيات (١) الهاشمي قد قربت، فا ذا قرأت كتابي واحلة إليها لأعرف هذا الأمر على حقيقته، فلمنا نتساعد على هذا المولود، فنعمل فيه الحياة عسى أن نظفر بهلاكه، ونخمد نوره قبل إشراقه، فلمنا قرء كتابها انتحب و بكى بكاء شديداً، ثم قال:

 <sup>(</sup>١) في المصدر: قال: ثم أخذ الكتاب و مضى يجد السير ، حتى بقى بينه وبين قصر الزرقاء
 يومين ، رمقته اه ، قلت : يومين مصحف ، يدل عليه بعده .

<sup>(</sup>٢) يلوح خ ل .

 <sup>(</sup>٣) في العدر : فلها قدم صبيح الى اليمامة استدل على قصر الزرتاه ، فارشده اليه ، فلما وأته
 قريبا منها انحدرت و فتحت له الباب .

<sup>(</sup>٤) مخرب ځل .

<sup>(</sup>مِ) ميتم خ ل ·

<sup>(</sup>٦) بسماله الزرقاء خل .

<sup>,</sup> also to each there is allower .

 <sup>(</sup>A) هجس في صدره : خطر بباله . وفي المصدر : هجم بقلبك .

<sup>(</sup>٩) فانك ترى آبات خل وهو الموجود في المصدر.

لاصبر لاصبر أضحى بعد معرفة (١) \* تعذوالجلادة كالمستضعف الوهن إن كان حقّاً خروج الهاشمي دنا \* فارحل بنفسك لاتبكي على اليمن ثم اجعل القفر أوطاناً تقيم بها \* واغد عن الأهل ثم الداروالوطن فالعيش في مهمه (١) من غير ما جزع \* أهنأ من العيش في مهمه (١) من غير ما جزع \* أهنأ من العيش في مهمه (١) من غير ما جزع \*

قال: ثم أخذ في الهبة السفر، وخرج من ساعته إلى مكّة، وقال لقومه: إلى سائر إلى نارقد تأجّب ، فإن أدركت إخمادها رجعت إليكم، وإنكانت الأخرى فالسلام منى عليكم ، فإنى لاحق بالشام أقيم بها حتى أموت ، فلمّا وصل مكّة أقبل (١) إلى سطيح رجال من قريش، و فيهم أبوجهل وأخوه أبو البختري وشيبة و عتبة بن أبي معيط والعاص بن وائل ، فقالوا : يا سطيح ما قدمت إلّا لا معظيم ، ألك حاجة فتقضى ؟ فقال لهم : بورك فيكم ، ما لي يديكم حاجة ، فقالوا له : تمضي معنا إلى منازلنا ؟ فقال : بل أنزل عند من إليهم قصدت ، ونحوهم أردت ، وبفنائهم أنخت ، و قد علمتم فضلي ، و قد عثم بأحواب ، وأتلفني بالجواب ، فأين المتقد مون في المهد ومن لهم السابقة في الحمد و المجد ؟ لقد أردت أفضل قريش فأين المتقد مون في المهد ومن لهم السابقة في الحمد و المجد ؟ لقد أردت أفضل قريش من بني عبد مناف ، فأنا لهم المبشر بالبشير النذير ، و القمر المستنير ، فقد قرب ما ذكر ته ، فأين عبد المطلب و سلالته الأشبال ، فعظم ذلك على أبي جهل وتفر قوا (١٤) فنه يعيناً وشمالا ، و اتصل الخبر إلى بني عبد مناف ، فجمع أبو طالب إخوته : عبدالله و العباس و حزة و عبد العزى ، وقال لهم : إن هذا القادم عليكم هو كاهن اليمن و العباس و حزة و عبد العزى ، وقال لهم : إن هذا القادم عليكم هو كاهن اليمن و العباس و حزة و عبد العزى ، وقال لهم : إن هذا القادم عليكم هو كاهن اليمن و

<sup>(</sup>١) منزلة خل .

<sup>(</sup>٢) البهبه: النفازة البيدة. الله النفر.

<sup>(</sup>٣) نى المصدر بعد توله : أموت : قال : ثم وطأله غلامه راحلته ، وسارحتى ادرك مكة ، فأتى ، به الى الكعبة ، قال ، فلما اجتموا به الى الكعبة ، قال ، فلما اجتموا حوله زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم وقد ولد ، وكانت إمه آمنة قد حملت به ، قال ، فاقبلت الى سطيع .

<sup>(</sup>٤) في النصدر: ونفروا عنه .

وسلَّدها ، و قدكان قديماً ورد على أبيكم و أخبره بمولود يخرج من ظهره ، مبارك في عمره ، يملك الأقطار ، و يدعو إلى عبادة الملك الجبار (١) ، فساروا إليه ، وقال لهم : انكروه أنسابكم ، ولا تعرفن (٢) أحسابكم ، ثم إن أبا طالب سار في إخوته حتى و ردوا إليه ،وكان في ظلَّ الكعبة جالساً ، و النَّاس حوله (٢) ، فلمَّا نظر إليهم فرح بهم ، ثمّ دفع أبو طالب سيفه و رمحه إلى غلامه و قال (٤): هذه هدية منسى إلى سطيح، فا فه لواجب الحق علينا، ثم انحرف إليه من قبل أن يخبر. غلامه، فلمَّا وصل إليه قال : حييت (٥) بالكرامة ، وخلَّدت في النعمة ، فإنَّا قد أُتيناكِ زائرين ، ولواجب حقَّك غيرمنكرين (٦) ، فقال سطيح : حيديتم بالسلام ، وأتحفنم بالا نعام ، فمن أي العرب أنتم ا فأراد أبوطالب أن يعلم مقدارعلمه ، قال : نحن قوم من بني جميح ، فقال سطيح : ادن منسى أيَّها الشيخ وضع يدك على وجهي ، فاينٌ لي في ذلك حاجة ، فدنا منه ، ووضع يده على وجهه ، فقالسطيح : وعلَّامالاً سرار ، المحتجبعن|لاً بصار ، الغافر للخطيئة ، وكاشف|لبليَّـة إنَّك صاحب النمم الرفيعة ، والأخلاق المرضيَّة ، والمسلِّم إلى غلامي الهديَّة : قناة خطَّية ، وصغيحة (٧) حندية ، و إسكم لأشرف البرية ، وإن لك ولأخيك أشرف الذرية ، وإنك ومن أتىمعكمن سلالة هاشم الأخيار ، وإنَّك لا شكَّ عمَّ نبيَّ المختار، المنعوت في الكتب والأخبار، فلا تكتم نسبك فا يتي عارف بنسبكم ، فتعجّب أبوطالب من كلامه و قال له : يا شيخ لقد صدقت في المقال ، و أحسنت الخصال فنريد أن تخبرنا بما يكون في زماننا ،

<sup>(</sup>١) فى السمدر بعد قوله : الجبار : فأراء قدقدم علينا ، فانطلقوا بنا اليه لتأخذ الامر منه على حقيقته ، فان يكن صادقا فقد استوجب الاحسان ، وان يكن كاذبار ميناء بالهوان ، ولكن انكروه أنسابكم ، ولا تعرفوه أحسابكم .

<sup>(</sup>۲) ولاتعرفوء ځل .

<sup>(</sup>٢) من حوله خ ل .

<sup>(</sup>٤) وقال له ځل .

<sup>(</sup>٥) في النصهر : جثت .

<sup>(</sup>٦) والواجب علينا إكرامك خل.

<sup>(</sup>٧) المفيعة : السيف العريش .

وما يجري علينا، فقال سطيح: والدائم الأبد، ورافع السمآء بلا عمد، الواحد الأحد، الفرد الصمد، ليبعث من هذا \_ وأشارإلى عبدالله \_ عن قريب الأمد، نبي يهدي إلى الرشد، بد مركل سنم، وبهلك كل من لها عبد، لا يرفعسفه عن أحد، يدعو إلى عبادة الله الأحد، يعينه على ذلك معين ، هوابن عمه له قرين ، صاحب صولات عظام، وضربات الله الأحد، يعينه على ذلك معين ، هوابن عمه له قرين ، صاحب صولات عظام، وضربات بالحسام، أبوه لا شك هذا \_ و أشاربيده إلى أبي طالب \_ فقالوا له: يا شيخ نحب أن عف لنا هذا النبي ، وتبين لنا نعته ، فقال: اسمعوا مني كاملاً صحيحاً ، سيظهر منكم عن قليل شخص نبيل ، وهو رسول الملك الجليل، وإن لسان سطيح عنه (١ لكليل، وهو رجل لا بالقصير اللاسق ، و لا بالطويل الشاهق ، حسن القامة ، مدور الهامة ، بين كتفيه علامة ، على رأسه عمامة ، تقوم له الدعامة (١) إلى يوم القيامة ، ذلك والفسيد تهامة ، يزهر وجهه في الدجى ، وإذا تبسم أشرفت الأرض بالضيآء ، أحسن من مشى ، وأكرم من نشأ ، ولوالكلام ، طلق اللسان ، نفي زاهد ، خاشع عابد ، لامتجبر ولا متكبر ، إن نطق أساب حلو الكلام ، طلق اللسان ، نفي زاهد ، خاشع عابد ، لامتجبر ولا متكبر ، إن نطق أساب وإن سئل أجاب ، طاهر الميلاد ، بري ، من الفساد ، رحة على العباد ، بالنور محفوف ، وبالمؤمنين رقف ، وعلى أصحابه عطوف ، اسمه في التوراة والا تجيل معروف ، يجير الملهوف، وبالكرامة موصوف ، اسمه في السمة في التوراة والارض عن يُقابله .

فقال له أبوطالب: يا سطيح هذا الشخص الذي ذكرت أنه يعينه ، و يقاربه في حسه و نسبه انعته لنا كما نعت لنا هذا ، فقال: إنه همام ، وليث ضرغام ، و أسد قمقام ، و قائد مقدام ، كثيرالانتقام ، يسقى كأس الحمام ، عظيم الجولة ، شديدالصولة ، كثيرالذكر في الملا ، يكون لمحمد عَنِيا الله وزيرا ، و يدعى بعد (٢) موته أميرا ، اسمه في التوراة برويا ، و في الا نجيل إليا (٤) ، و عند قومه عليا ، ثم أمسك مليا كأنه قد سلب عقله ، وهو متفكّر في أمره (٥) ، و الناس ينظرون إليه ، ثم التفت إلى أبي طالب و قال :

<sup>(</sup>١) عن نعته خل ، وهو النوجود في النصدر .

<sup>(</sup>٢) تكون له الزمامة خ ل .

<sup>(</sup>٣) قبل خ ل وهو النوجود في النصدر .

<sup>(</sup>٤) اديا خل وفي المصدر: اسمه في التوراة: بريا وفي الإنجيل: أريا .

<sup>(</sup>و) في قطه خل وهوالموجود في المصدر.

أيها السيدرد يداعلى وجهي ثانية ، ففعل أبوطالب ، فلما حس (۱) سطيح بيد أبي طالب تنفس الصعدآء ، وأن كمداً (۲) وقال : يا أبا طالب خذ بيد أخيك عبد الله (۲) فقد ظهر سعد كما ، فأبشر ابعلومجد كما ، فالمغضان من شجر تكما ، علاً خيك ، وعلي لك ، فبهت أبوطالب من كلامه ، وشاع في قريش ما قاله سطيح ، فعند ذلك قال أبوجهل لعنه الله : معاشر الناس من قريش ليس هذه (٤) بأول حادثة نزلت بنا من بني هاشم ، فقد سمعتم من سطيح من ظهور هذا الرجل الذي يفسد أدباننا ، و من يشار كه من ولد أبي طالب ، فبيناهم كذلك أذ جاء أبوطالب و وقف وسط الناس و نادى بأعلى صوته : يا معاشر قريس اصرفوا عن قلوبكم الطيش ، (٥) ولا تنكروا ما سمعتم ، فنحن بالقد مة أولى ، و على (١) يدنا نبعت زمزم ، والله ما سطيح بكاذب ، بل إنه (٧) في كلامه لسائب ، و ما نطق بكلمة إلا ظهر برهانها ، أليس هو القائل لكم بأنه يطلع عليكم (٨) سيف لا يترك منكم أحداً في بلد برهانها ، أليس هو القائل لكم بأنه يطلع عليكم (٨) سيف لا يترك منكم أحداً في بلد على رغم من يعاديه ، ثم إن أبا طالب أم بسطيح أن يرفع إلى منزله فأكرمه وحباء على رغم من يعاديه ، ثم إن أبا طالب أم بسطيح أن يرفع إلى منزله فأكرمه وحباء و قر "به ، و خلع عليه و كساه ، و باتت مكة تموج تلك الليلة ، فلما برق الصباح فأول

<sup>(</sup>١) في المعدر: أحس.

<sup>(</sup>٢) أن : صوت لإلم وتأوم . الكمد : الحزن والنم الشديد .

<sup>(</sup>٣) وأشار إلى عبدالله خ ل وهو الموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٤) في المصدر · معاشر قريش ليس هذا .

 <sup>(</sup>a) الطيش: النزق والخفة . ذهاب العقل .

 <sup>(</sup>٦) فى المعدر: فنعن أولى بالقدمة من كعبة الله ، ودنع الاذى عن حرم الله ، وعلى أيدينا نبعت زمزم.

<sup>(</sup>٧) د إنه خ ل .

<sup>(</sup>A) وجل اسه خل وقى المعدر: أليس هو القائل لكم: بين الحرمين لنطأ أرضكم وايات البيش، فما مشت أيام حتى وأيناها تزلت بناوها يناها : قالوا: سدقت، قال: أوليس هو القائل لكم: بين الحرمين يطلع عليكم وجل اسه سيف لا يترك منهم أحدقى بلد البين، فلن يكون الا كمطفة حتى وأورد قومنا الهلاك، وعن قليل سيظهر اه، قلت : قوله : فلن يكون وقوله : كعطفة لمله مصحف : فلم يكن و كنفوة النائم .

<sup>(</sup>٩) الا كففوة الناءم حتى رأيتم ذلك خل .

من خرج إلى الأبطح أبوجهل، ثم بعث عبيده إلى سادات قريش فقد مواعليه، فلما ارتفع النهار ضاق الأبطح من كل جانب، فقام أبوجهل و نادى: يا آل غالب، يا آل طالب، يا ذوي العلا(۱) والمراتب، أترضون لأ نفسكم أن ترموا بالمناكب، كما ذكر أبوطالب؟ إن هذا من العجائب، لنقل جلاميد الصغا إلى البحر الأقصى أيسرعا ذكر سطيح: أنه سيظهر من بني عبد مناف تبي عن قليل، يرمينا بالبوار والتنكيل (۲۱)، تبا لكم إن كانت أنفسكم بما ذكره راضية، وإلى ما أخبر به واعية (۳)، فإن رضيتم بذلك فمن الآن عليكم منتي السلام، وأنا راحل عنكم خارج عن أرضكم، فمجاورة الترك (٤٠ أحب إلي من المقام عند كم، ثم تركم ومضى، فضجت المحافل، وبقي الأبطح يموج بأهله، فمنوا إليه و قالوا له: يا أبا الحكم أنت السيد فينا (۱)، وإن رأينا رأيك، وأمرنا إليك، فقال: إني أرى من الرأي أن تحضر وامنزل (١) أبي طالب، وتخاطبوه في قول هذا الكاهن، لئلاً يكون سبب العداوة بيننا و بينه، فا منا أن يسلم إلينا سطيحاً، أو يخرجه من أرضنا، فا إن أبي كان السيف أمضى، والموت أقضى، وأنشد شعراً:

لضرب عنقي بسيفي، ياقوم عمداً بكفّي ﴿ و قطع أحجار أرض، إلى قرار بخسف أولى وأهون عندي ، من أن أرام بعسف

فلمًّا بلغ أبا طالب مقالة أبي جهل جمع إخوته و أقاربه وقال: تجلّلوا بالسلاح المستعدّ واللكفاح (٢)، و قال: إنّي أرى دماءً قد غلت، وآجالاً قد قربت، ثمّ سار

<sup>(</sup>١) هكذا في الكتاب ، ولعله مصحف العلاء أو العلى .

<sup>(</sup>٢) قى المصدر زيادة هي : ويوحدنا بالذل الطويل .

<sup>(</sup>٣) داعية خ ل .

<sup>(</sup>٤) الشوك خ ل .

<sup>(</sup>٥) في الممدر: من البقام في هذه الدار التي يبعل لنافيها الذلة والسفار و القلة ، ثم تركهم ومنى إلى منزله ، وعزم على الرحيل ، قال : فقالوا : يا إباالحكم ماهذا الذي قدمولت ، والحال الذي عزمت ؛ فانت السيدفينا .

<sup>(</sup>٦) مجلس خل وهو النوجود في النصفر .

<sup>(</sup>٧) الكفاح : المواجهة للحرب.

حتى قدم الأبطح، فشخصت إليهم الأبصار، وخرست الألسن، وجلس كل فائم هيبة لأبي طالب (١) ثم تعظى القبائل، حتى توسط الناس، ثم رفع صريته وقال: يا سكّان زمزم والصفا، وأبي قبيس وحرى، من الثالب لبني عبدالمطّلب منكم، و إني أذكّر كم بهذا اليوم العبوس (١)، الذي تقطع فيه الرؤوس، ويكون بأيد بنا هذه النفوس، وإني قائل لكم: وحق إله الحرم، وباريء النسم، أني لأعلم عن قليل ليظهرن المنعوت في الثوراة والإنجيل الموسوف بالكرم و التفضيل، الذي ليس له في عصره (٢) مثيل، ولقد تواترت الأخبار، أنه ببعث في هذه الأعصار، رسول الملك الجبار، المتوج بالأنوار، ثم قصد (١) الكعبة وأتي الناس ورائه إلا أباجهل وحده، وقد حلّت به الذلة والصغار، والذلا والانكسار، فلمنا دنا أبو طالب من الكعبة قال: اللّهم "رب هذه الكعبة اليمانية، والأرض المدحية، والجبال المرسية، إن كان قد سبق في حكمك، وغاء ضعلمك، أن تزيدنا شرفاً فوق شرفنا، وعزاً فوق عزاً نا بالنبي المشقع الذي بشربه سطيح فأظهر اللّهم الرب تبيانه، وعجل وعزاً وقد عزاً عالمانه، والمرف عناكيد المعاندين، باأرحم الرحمن.

ثم جلس أبوطالب والناس حوله فو ثب إليه منبه بن الصحاح وكان جسوراً عليه ، فقام وتطاولت الناس تنظرها يقول له ، فنادى برفيع صوته : يا أبا طالب ظهرت عز تك ، وأنارت طلعتك ، وابتهج شكرك (٥) بالكرم السني ، والشرف العلي ، وقد علمت رؤساؤ كم من القبائل وأهل النهى والفضائل ، أنسكم أهل الشرف الأسيل ، وأنت سيد مطاع قاهر ،

<sup>(</sup>۱) فی السعد : نشدها خرس کل نسیح ، و جلس کل قائم ، و استوی کل نائم ، هیبة لای طالب .

 <sup>(</sup>۲) فى المصدر: ومن منكم الثالب، لبنى عبد المطلب ذى المكرمات والمناقب؛ حتى أجلله الويل و العزن، و أما أنا لا أعرف من امه وأبيه حين أنكره و أحجده، و أنا اذكركم بيوم عبوس.

<sup>(</sup>٣) في عصرنا خل وهو النوجود في النصدر .

 <sup>(</sup>٤) في البصدر : ثم تركهم وهم خبود ، كانهم من أوس و قرود ، لم يجره يرد عليه أحد منهم
 جوابا ، ولا تشافهه خطابا ، ثم قصد .

<sup>(</sup>ه) ذكرك خل .

ولكن ليس لمثلك أن يسمع ماقاله كاهن ، وأنت تعلم أنهم أرعية الشيطان ، يأتون بالكذب والبهتان ، فلملُّك أن تصير و(١) إلينا ، ولعلَّه يظهر شيئًا ثمًّا قاله ، فإنَّ النبوَّ ، لهادلائل وآثار، لاتخفي على العاقل ، فأمرأبو طالبأن يحضرسطيح ، فلمَّا وضعوه على الأرض نادي سطيح: يامعاشر قريش لقدأ كثر تم الاختلاف ، وزادت قلوبكم بالارتجاف (٢)، بذيتم بألسنتكم على آل عبد مناف ، تكذ بونه فيمانطق ، وتلومونه إذا صدق (٢)، وقد أرسلتم إلى تسألوني عن الحال الظاهر، و عن أمرالنبيّ الطاهر، صاحب البرهان، و قاسم الأوثان، و مذلٌّ الكهان ، وأيم الله ما فرحنا بظهور. ، لأنَّ الكهانة عند ولادته تزول ، ولكنَّى أقول : إذا كان ذلك فلاخير لسطيح في الحياة ، و عندها يتمنسّى الوفاة ، فاينه قد قرب (٤) ، فأتونى بأُ مَّماتكم ونسائكم لترون العجب العجيب، الَّذي ليس فيه تكذيب، حتَّى أو قفكم هذه الساعة ، وأعرفكم أيتمهن الحامل به ، فقالوا له : أتعلم الغيب؟ قال : لا ، ولكن لي صاحب من الجن يخبرني ويسترق السمع ، ثم إن القوم افترقوا إلى منازلهم ، وأتوا بنسائهم، ولم تبق واحدة من النسآء إلَّاجاوًا بها ، فأقبل أبوطالب وقال لأُخيه : أمسك زوجك و لا تحضرها ، وأمسك هوزوجته فاطمة رضي الله عنها وأفبلت النسوان جمع ، فنظر إليهنَّ ، ثمَّ قال اعزلوا النسآء عن الرجال ، ثم أمرالنسآء أن يتقد من إليه ، فجعل سطيح ينظر إليهن بعينه ولايتكلم، قالواله: خرس لسانك، وخاب ظنتك، فقال: والله ماخاب ظنتي ، ووفع رأسه وطرفه إلى السماء، وقال: وحق الحرمين لقدتر كتممن نسائكم اثنتين ، الواحدة منهن الحامل بالمولودالهادى إلى الرشاد على والأخرى ستحمل عن قريب، وتلدغلاماً أميناً بدعى بأمير المؤمنين، و سبَّد الوصيِّين ، و وارث علوم الأنبيآء و المرسلين ، فلمَّا سمع العرب منه ذلك دهشوا ا وخابوا، وانطلق أبوطالب إلى منزله وعنده إخوته، وأتى بزوجته فاطمة بنت أسد، وآمنة زوجة أخيه عبدالله ، فلمًّا وصلتا بجمع الناس (°) من النسآء صاح سطيح بأعلى صوته ،

<sup>(</sup>١) في العدر تعضره وفيه : ولعله يظهر شيئًا نستدل به على صدقه .

<sup>(</sup>٢) نمى قلوبكم الارتجاف خل قلت: بذى عليه: تكلم بالنعش.

<sup>(</sup>٣) في الممدر : تكذبوه فيما صدق ، وتلومونه فيما نطق .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : مولده عن قريب يكون .

<sup>(</sup>٥) الى مجمع النساء خ ل .

وجعل يبكي ويقول: يا ذوي الشرف، هذه والله الحاملة بالنبي المنحتار رسول الله المنحقة والمساه المساه المساه المساه الله المساه الست حاملة ؟ قالت: نعم، فالتفت عند ذلك إلى قريش، وقال الآن شهد قلبي ، وثبت لبي، وصد قني صاحباي (١) ، هذه سيدة نسآء العرب والعجم، وهي الحامل بأفضل الأمم، مبيد كل وثن وصنم ، يا وبح العرب منه ، قد دنا ظهوره ، ولاح نوره ، وكأني (١) أرى من يخالفه قتيلا ، وفي التراب جديلا (١) ، وطوبي لمن صدق منكم بنبو ته ، وآمن برسالته ، ثم طوبي له قد أخذ الأرض ، ورجعت له بالأمن طولها والعرض (١) ، ثم التفت إلى فاطمة وصاح صيحة ، وشهق شهقة ، وخر مغشياً عليه ، فلما أفاق من غشيته انتحب وبكي ، وقال بأعلى صوته : هذه والله فاطمة بنت أسد ، أم الإمام الذي يكسر الأصنام (٥) ، وهو الأمير الذي ليس في عقله طيش ، قائل الشجعان ، ومبيد الأقران ، الفارس الكمي ، والضيغم القوي ، المسمى (١) بأمير المؤمنين علي ، ابن عم النبي عليهما أفضل الصلاة والسلام ، آه ثم آه ، كم ترى عيني من بطل مكبوب ، وفارس منهوب، فلما سطيحوثبوا عليه بالسيوف ليقتلوه ، فمنعهم بنوها مم وجميع قريش (٧) فلما سطيحوثبوا عليه بالسيوف ليقتلوه ، فمنعهم بنوها م وجميع قريش (٧) منه ، وإن حلتم دونه لأجعلن لكم الدمار ، ولأرد نكم البوار (٨) فالتفت أبوطالب إليه منه ، وإن حلتم دونه لأجعلن لكم الدمار ، ولأرد تكم البوار (١٥) فالتفت أبوطالب إليه منه ، وإن حلته دونه لأجعلن لكم الدمار ، ولأرد تكم البوار (١٥) فالتفت أبوطالب إليه منه ، وإن حاته لا بعد الله وله المناء الله ، وإن حاته لا أبوطالب إليه المنه الله ، وإن حاته لا أبوطالب إليه المنه والمنه الله ، وإن حاته لا أبوطالب إليه المنه والله والربي على المناء الله والمنه الله ، وإن حاته الكامن ، ولأرد نكم البوار (١٥) فالتفت أبوطالب إليه والمنه والمنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والكمل المناء المنه والمنه المنه المنه المناء المنه والمنه والمناء المناء المنه والمنه المنه والمناء المناء المنه والمنه المنه المناء المناء المنه والمناء المناء المناء

<sup>(</sup>١) صاحبي خل م وهوالبوجود في النصس .

 <sup>(</sup>۲) فى البصير: ياويح العرب، من شدة قدرنا أوآن ظهور محمد الامين ، يدعو الى دين
 رب العالمين ، وكأنى اه .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة ، وفي البصدر : جليلا ولعله أظهر ، وهو من جلل الشيء ، غطاء . وزاد في
 العمدر : إنى أرى أن عزكم يزول ، شرفكم يعول ، فطوبي اه .

 <sup>(</sup>٤) فى المصدر مكان قوله: ثم طوبى (إلى) والعرض: ثم طوبى له ثلقد أخذ بالإمر الوثيق ،
 و نجامن كل ضيق .

<sup>(</sup>٥) في السمدر هنازيارة هي : ويبيدالاو ثان .

 <sup>(</sup>٦) الموجود في العدر هكذا: وهو الامين الذي لافي عقله طيش ، يغرب أطلالكم ، و يتيم أطفألكم ، سيفه في رؤوسكم مضود ، وشره هنكم غير مردود ، قاتل الشجمان ، السسى بعلى .

<sup>(</sup>٧) في المعدر ، واجتبع قريش .

 <sup>(</sup>A) لنعجلن بكم العمار ، ولنوردن عليكم البوارخ ل قلت : و الصدر خال عنه و عما في
 العملب .

وقال له: ويحك يا أخس العرب وأذلها ، إنتي أراك تحب فراق العشيرة ، مثلك من يتكلم بهذا الكلام وأنت أخس اللّئام (١) عم عاجلد بضربة ، وحالوا بينه وبينه فلحقه بعض السيف فشجه شجة موضحة (١) ، وصار الدم يسيل على وجهه ، فنادى أبوجهل : يا آل المحافل ، ورؤساء القبائل ، أترضون أن تحملوا العار ، وترموا بالشنار ، افتلوا سطيحاً و آمنة وفاطمة بنت أسد و بني هاشم جميعاً ، واخمدوا نارهم ، و اطفؤا شرارهم ، فحمل قريش بأجمعهم على سطيح ، ولم يكن لبني هاشم طاقة ، فالتجأت النسآء بالكعبة ، وثار النبار ، وطار السّرار ، وكثرت الزعقات (١)، وارتجت الأرض بطولها والعرض .

ويروى عن آمنة أم النبي عَيَالِهُ قالت ؛ حين رأيت السيوف قد دارت حولي ذهلت في أمري ، والقوم يريدون قتلي ، فبينا أنا كذلك إذ اضطرب الجنين في بطني ، وسمعت شيئاً كالأنين ، وإذاً بالقوم قد صبح بهم صبحة من السمآء ، وصرخ بهم صارخ من الهوآء ، فندهلت العقول ، وسقطت الرجال والنسآء على الوجوه صرعى ، كأنهم موتى ، قالت آمنة : فرفعت بصري نحو السمآء فرأيت أبواب السمآء قد فتحت ، وإذا أنا بفارس في يده حربة من نار ، وهو ينادي ويقول : لا سبيل لكم إلى رسول الملك الجليل ، وأنا أخوه جبرئيل ، قالت : فعند ذلك سكن قلبي ، ورجع إلي جاني ، وتحققت دلائل النبوة ولدي على عَيَالَهُ ، من انسوفنا إلى منازلنا ، و أقبل أبوط البآخذا بيد أخيه عبدالله ، و جلسا بفناء الكعبة من النهار ، ثم قاموا كأنهم سكارى ، ئم تقدم منبه بن الحجاج ، و وقف إلى جانب من النهار ، ثم قاموا كأنهم سكارى ، ئم تقدم منبه بن الحجاج ، و وقف إلى جانب أبي طالب ، و قال : إنك لم تزل عالياً في المراتب و لمن ناواك غالباً لكن نريد منك أن تصرف عنا سطيحاً ، فإن كان ما تكلم به صحيحاً فنحن أولى بأن نعاضده ، و أنشأ يقول:

أباطالب إنّا إليك عصابة \* لنرجوك فارحم من أتى اك راجياً ونحن فجيران لكم ومعاضد \* على كلّ من أضحى وأمسى معاديا

<sup>(</sup>١) في النماس: أخس الإنام.

<sup>(</sup>٢) أي جرحه جراحة كشف عظم رأسه .

<sup>(</sup>٣) الزءنة : الميحة .

أباطالب حييت بالرشد<sup>(۱)</sup> والحبا \* ووقيت ربب الدهر ما دمت باقيا فإن كان رب العرش برسل منكم \* إلينا رسولا وهو للحق هاديا <sup>(۱)</sup> فنحن لنرجو أحمداً في زماننا \* نجالد عنه بالسيوف الأعاديا <sup>(۱)</sup> أباطالب فاصرف سطيحاً فانه \* أتى منه آت بالأذى والدواهيا ودعنك حرب الأهل والطف تكرما \* ولا تتركن الدم في الأرض جاريا

فرق أبوطالب رحة كقريش ، وقال : حبّاً وكرامة ، سأصرفه عنكم إذا كرهتموه ولكن سوف تعلمون صحّة ماذكرلكم ، ثم أمر بسطيح أن يحضر، فلمّا حضر قال : أتدري لكن سوف تعلمون صحّة ماذكرلكم ، ثم أمر بسطيح أن يحضر، فلمّا حضر قال : أولانتزاح عن لما ذا أحضرتك ؟ فقال : بيم ، لقد سألوني (٤) الخروج عن مكانهم (٥) ، والانتزاح عن بلادهم ، وأنا عازم (٢) ، ثم قال : إذا ظهر فيكم البشير النذير فاقر أوه مني السلام الكثير، وقولوا له : إن سطيحاً أخبرنا بخروجك فكذ بناه، ومن جوارك طردناه، وستأتيكم مبشرة مندها من العلم أكثر ممّا عندي ، ولا شك أنها قد دخلت بلادكم ، وحمّلت بساحتكم ، ثم إن سطيحاً عزم على الخروج ، ورفعوه على بعيره ، وأحاط به بنوها شم ليود عوه ، فبينما هم كذلك إذ أشرفت راحلة تركض براكبها ، والغبار يطير من تحت أخفافها (٧) فنظر إليها عرو بن عام ، وقال : يا سادات مكّمة أتتكم الداهية الدهيآء زرقاء اليمامة بنت مرهل (٨) ، كاهنة اليمامة ، فما استتم كلامه وإذاً بها قد صارت في أوساطهم ، و نادت بأعلى صوتها :

<sup>(</sup>١) جللت بالرند ځل.

<sup>(</sup>٢) داعيا خ ل .

<sup>(</sup>٣) المواضيا خ ل .

<sup>(</sup>٤) سألتموني خل . وفي البصفر : تسألوني المغروج عن مكانكم .

<sup>(</sup>ه) مكانكم خ ل .

<sup>(</sup>٦) عن بلادكم ، وأناعلي مااردتهو، عاذم خ ل وهو الموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٧) فى المصدر بعده : فتطاول إليها الاعناق ، وشخصت اليها الاحداق ، فكان أول من أتاها أبوقحافة عبر بن عامر ، فلما نظرها عرفها ، ونادى ياأهل الابطح وسادات المحرم أتتكم إه قلت : فيه وهم ، لان اباقحافة اسمه عثمان ، واسم أبيه عامر ، واسم جده عبرو فالصحيح : أبو تحافة بن عامر بن عبرو ، أو كلمة أبوقحافة زائدة .

<sup>(</sup>٨) مرقل خل ..

\_4/0\_

يا معاشر قريش حسيتم بالا كثار، وعمرت بكم الديار، فانتي فارفت أعلى و حرجت من أوطاني، وجعلت قصدي إليكملا خبركم عن أشياء قد دنت وفر بت، وسوف يظهر في دياركم عن قريب العجب العجيب ، فإن أذنتم لي بالنزول نزلت ، و إن أحببتم الرحيل رحلت ، ثم قالت شعراً :

إنى لأعلم ما يأتي من العجب بأرضكم هذه يا معشر العرب لقد دنا وقت مبعوث لأُمَّته عُد المصطفى المنعوت في الكتب \* فعن قليل سيأتى وقت بعثته يرمى معانده بالذل والحرب يدعو إلى دين غيراللاً ت مجتهداً ولا يقول بأسنام ولا نصب تما رأيت من الأنوار والشهب وقد أتيت لاخبركم ببينة \* ببطنمكمة ترمى الجمع باللهب عمًّا قليل ترى النبران مضرمة <sup>(١)</sup> \* و تندمون إذا ما جاء بالعطب فاين أذنتم و إلّا رحت راجعة \* وآخر بذباب (٢) السيف يعضد \* قرن يدانيه فىالأحساب والنسب

فلتَّ سمع قريش كلامها وشعرها أمروها بالنزول ، فنزلت ، وقالوا : هل تنطق بما نطق به سطيح أم لا ؟ فقال لها عتبة (٢) : ما الذي راع سيدة اليمامة ؟ هل لك من حاجة فتقضى ٢ فقالت : إنَّى لست ذات فقر ولا إقلال ، ولا محتاجة إلى رفد ولا مال ، بل جئتكم ببشارة أ بشر كم ، وحنر أحد ركم ، وليست البشارة لي ، بل هي وبال علي (٤) ، فقال عتبة : يا زرقاء وما هذا الكلام ؟ أراك توعدين نفسك و إيَّانا بالبوار والدمار ، فقالت : يا أباالوليد، ومنهوبالمرساد، ليخرجن من هذا الواد، نبي يدعو إلى الرشاد، وينهي عن

<sup>(</sup>١) ضارمة خل قلت : ضرم النار : اشتعلت . وأضرم النار : أوقدها وأشعلها و إلببها .

<sup>(</sup>٧) ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به.

<sup>(</sup>٣) في النصدر : قال : فلما سعوا قولها إمروها بالنزول والجلوس عندهم ، ليطبو إماعندها ، ويتعققون علمها ، وهل تنطق بمثل مانطق به سطيح أم لا ، فقالوا : أيتها الزرقا. إنزلي عندنا بالرحب والسعة ، فنزلت عن البعير ، وجلست في أوساطهم ، فقال لها متبة بن ربيعة .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : وبال على وهليكم ، وهلاكي وهلاك من كان مثلي .

الفساد (۱) ، نوره في وجهه يتردد ، واسمه على عليه أفضل الصلاة والسلام ، كأنتي به عنقريب يولد ، يساعده على ذلك مساعد ، ويعاضده معاضد ، يقاربه في الحسب ، ويدانيه في النسب مبيد الأقران ، ومجد لا الشجعان ، أسد ضرغام ، وسيف قصام ، جسور في الغمرات ، هز بر في الغلوات ، لمساعدة وي ، وقلب جري ، واسمه أمير المؤمنين علي "، ثم قالت : آ ، ثم آ ، من يومسألقاه ، وأعظم (۱) مصيبتاه ستكون لي قصة عجيسة ، ومصيبة وأي مصيبة ، فلو أردت النجاة سارعت إلى إجابته ، وتركت ما أنا عليه من مكائدته ، ولكن أرى خوض البحار ، والعرض على النار أيسر من الذل (۱) والصغار ، ولا أنا شارية (٤) بعز "ي ذلا ، ولا بعلمي جهلا ، ثم أنشأت تقول :

ذوي القبائل و السادات ويحكم \* إنّي أقول مقالاً كالجلاميد لو كنت من هاشم أو عبد مطلب \* أو عبد شمس ذوي الفخر الصناديد أو من لوي سراة الناس كلّهم \* ذري السماحة والإفضال والجود أو من بني نوفل أو من بني أسد \* أو من بني زهرة الغر الأعاجيد لكنتأو ل من يحظى (٥) بصاحبكم \* إذا جرى ماؤه في يابس العود لكن أرى أجلى قد حان مد ته \* لما دنا مولد يا خير مولود

ثم قالت : هيهات ، لاجزع عمّا هو آت (٦) ، وخالق الشمس والقمر ، ومن إليه مصير البشر ، لقد صدقكم سطيح الخبر ، فلمّا سمعوا ما قالت حاروا ، تم نظرت إلى أبي طالب وأخيه عبدالله ، وكانت عارفة بعبدالله قبل ذلك ، لأ مّه كان مسافراً إلى تحو اليمن قبل أن

 <sup>(</sup>۱) نى المصدر بعد، ، ويقتل الإعادى ، سفاك الدماه ، نوره يتجدد ، ونور أعدائه ينعبد ، نوره ني وجهه يتردد .

<sup>(</sup>٢) يا أعظم خل ، وفي المصدر ؛ ومن عظم .

<sup>(</sup>٣) نى المصدر : ولكن أرى خوش البحار و نقل الاحجار و التلوح على النار أيسير عن النل .

<sup>(</sup>٤) مشترية خ ل .

<sup>(</sup>ه) أي أول من ينال منه حظا .

<sup>(</sup>٦) دهريدول ، وميت ومقتول خ م .

يتزوج بآمنة بنت وهب، وكان نور النبي عَنَافَهُ في وجهه، وأن الزرقاء نظرت إليه وقد نزل بقصر من قصور اليمامة، وذهب أبوه عبدالمطلب في حاجة وتركه عند متاعه و سيفه عند رأسه، فنزلت الزرقاء مسرعة، و في يدهاكيس من الورق، فوثبت عليه (١) ثم قالت له: يا فتي حياك الله بالسلام، وجللك بالإ نعام، من أي العرب أنت؟ فما رأيت أحسن منك وجها، قال: أنا عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ، سيد الأشراف، ومطعم الأضياف، سادات الحرم، ومن لهم السابقة في القدم، فقالت: فهل لك يا سيدي من فرحتين عاجلتين؟ قال: وماهما؟ قالت: تجامعني الساعة، وتأخذ هذه الدراهم، وأبذل لك مأة من الإبل محلة نمراً وبسراً وسمناً، فلما استم كلامها قال: إليك عني، فما أقبح صورتك يا ويلك (١)، أما علمت أنا قوم لا نركب الآثام (١)، اذهبي، وتناول سيفاً كان عنده فانهزمت ورجعت خائبة ، فأقبل أبوه فوجده وسيفه مسلول وهو يقول شعراً:

أنرتكب الحرام بغير حل \* و نحن ذووا المكارم في الأنام . إذا ذكر الحرام فنحن قوم \* جوارحنا تصان عن الحرام

فقال له أبوه : ياولدي ماجرى (٤) عليك بعدي ؟ فأخبره بخبره ، ووصف له صفاتها فعرفها ، وقال له : يا بني هذه زرقاء اليمامة (٥) ، قد نظرت إلى النور الذى في وجهك يلوح ، فعرفت أنه الشرف الوكيد ، والعز الذى لا يبيد ، فأرادت أن تسلبه منك ، والحمد لله الذي عصمك عنها ، ثم رحل به إلى مكة ، وزوجه يآمنة بنت وهب ، فلما رأته الزرقاء عرفته ، وعلمت أنه تزوج ، فقالت : ألست صاحبي باليمامة في يوم كذا ؟ قال لها :

<sup>(</sup>١) فوقفت عند رأسه خل .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر : اليك عنى ، فما أشر غرتك ، وأقبع طلمتك وخطابك ؛ مالك ولهذا الكلام ؛
 أماعليت .

<sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة هي : ولا نحب الحرام ، اذهبي بالذلة و الارتحام ، إني أظنك من نسل الشام ، نقالت له : ياهذا إني أزيدلك المال النوال(كذا)،وأبدلكالنوال ، قال : فلما سمع كلامها وأنها لانتهى صاهى عليه قض على سيف ، وهم أن يضربها به فوتبت هاربة ، ورجبت خاتبة .

<sup>(1)</sup> وما خل، وفي العبدر: ناجري لك من سعي،

<sup>(</sup>ه) في النصدر: كاهنة الينامة.

نعم، فلا أهلاً بك ولاسهلاً، يا ابنة اللّخناء (١) ، قالت: أين نور الّذي كان في غرّتك ؟ قال: في بطن زوجتي آمنة بنت وهب، فالت: لا شك أنها لذلك أهل ، ثم تادت برفيع صوتها: يا ذوي العز والمراتب إن الوقت متقارب وإن الأمر لواقع ، ما لهمن دافع ، فتغر قوا عني ، فقد جاء المسآء ، و في الصباح يسمع منه الأخبار ، و أوقفكم على حقيقة الآثار ، فتفر قوا عنها .

قال: فلما مضى من الليل شطره مضت إلى سطيح، وقد خرج من مكة فقالت له ما تسير به قال: أرى العجب، والوقت قدقرب، وحد ثها بما قد جرى من قريش، قالت له ما تشير به علي " قال لها: أمّا أنا فقد كبر سنتي ولولا خيفة العارلاً مرت من يريحني من الحياة، ولكنتي سأذهب إلى الشام، وأقيم بها حتى يأتيني الحمام، فائه لاطاقة لي به، فائه المؤيد المنصور، ومن يعاديه مقهور بقالت: ياسطيح وأين أعوانك " لم لا يساعدونك على هذا الأمر، ويعينونك على هلاك آمنة قبل أن يخرج من الأحشاء ؟ قال لها: يازرقآء وهل يقدر أحد أن يتعرس ش لآمنة ؟ فان من تعرس لها عاجله التدمير، من اللطيف الخبير، أمّا أنا وأسحابي فلانتعرس لها، و الآن أن حدث فا يباك أن تصلي إلى آمنة ، فان حافظها ربّ السما وات والأرض، فإن لم تقبلي نصيحتي فدعيني وما أناعليه، فلعلي (٢) أموت الليلة أوغداً، فلمنا سمعت مقالته أعرضت عنه، وبائت ليلتها ساهرة، فلمنا أصبح الصباح القبلت إلى بني هاشم، وقالت، أنعم الله لكم الصباح، لقد أشرفت بكم المحافل (٢)، ووققتم، أذ ظهر فيكم المنعوت في التوراة والإ بجيل والزبور والفرقان، فياويل من يعاديه (١٤)،

<sup>(</sup>۱) بعده في المصدر: قالت: فعاقعل النور الذي كان في وجهك؛ فقال: جزاك الله، ان أبي زوجني بآمنة بنت وهب، وانتقل النور اليها، وانها لذلك أهل، فقالت: صدقت، ولا شك فيما ذكرت، فنادت بأعلى صوتها .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر: فلا تتعرش لهذا الامر ، لاننا لانقدر عليه ، ولا نجد فيه حيلة ، و الان قد أعلمتك و نصحتك ، فاقبلي نصيحتي ، فانك لا تصلين الى آمنة و حافظها ربها ، ولا يقدر عليها أحد ، فان لم تقبلي نصيحتي فدعيني وما أنا عليه من البلا ، وضعف القوى ، فلعلي إه .

<sup>(</sup>٣) البطاح خل قلت: البطاح جمع البطحاء .

<sup>(</sup>٤) عانده خ ل.

وطوبي لمن اتبعه (۱) ، فلم يبق أحد من بني هاشم إلا فرح بماذ كرت الزرقاء ، و وعدوها بخير (۲) ، فقالت لهم ؛ لست محتاجة إلى مالولارفاد ، ولكن ماجئت من الأقطار إلا لأخبر كم بحقيقة الأخبار (۲) ، فقال أبوطالب : قدوجب حقيق علينا ، فهل لك من حاجة ؟ قالت : بعم ، أربد أن تجمع بيني وبين آمنة حتى أتحقيق ماأخبر كم به ، قال : سمعاً وطاعة ، فجاء بها إلى منزل آمنة ، فطرق الباب ، فقامت آمنة لفتح الباب فلاح من وجهها نور ساطع ، و ضيآء لامع فسقطت (٤) الزرقاء حسداً ، و أظهرت تجلداً ، فلما دخلت المنزل أتوها بطعام فلم تأكل ، وقالت : سوف يكون لمولود كم هذا عجب عجيب ، وسوف تسقط الأصنام ، وتخمد الأزلام ، وينزل على عبادها الدمار ، وبحل بهم البوار (١) ، ثم إنها خرجت من المنزل متفكرة في قتل آمنة ، وكيف تعمل الحيلة ، وجعلت تترد د إلى سطيح خرجت من المنزل متفكرة في قتل آمنة ، وكيف تعمل الحيلة ، وجعلت تترد د إلى سطيح الخزرج اسمها تكنا (١) ، وكانت ماشطة لآمنة ، فلماكان في بعض اللّيالي استيقظت تكنا الخزرج اسمها تكنا (١) ، وكانت ماشطة لآمنة ، فلماكان في بعض اللّيالي استيقظت تكنا فرأت عند رأس الزرقاء شخصاً يحد ثها ، ويقول :

## كاهنة اليمامسة ١٤ جاءت بذي تهامة

<sup>(</sup>۱) لبن اتبعه و عاضده خل . وفي المعدر : طوبي لبن تبعه و عاضده ، و الويل لبن خالفه و عائده .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: بماقالت الزرقاء ووعدها خيرا.

 <sup>(</sup>٣) < < ، فقالت لهم : ما أناذات فقر ولا إملاق ، و إنى لكثيرالبال ، جاهى طويل ،</li>
 ومالى جزيل ، وماأزعجنى هن الإوطان واتانى إلى هذا السكان الا أبشركم .

<sup>(</sup>٤) فتقطعت خل و في البعيدر ، فقطعت .

<sup>(</sup>ه) فى المصدر: فلما دخلت المنزل واستقربها الجلوس أتوها بالطعام فأبت أن تأكل ، وقال ما كلزادكم ، ولا أخرج من بلادكم حتى أنظر ما يكون من ولدكم ، وسترون ما يظهر عندمولهم من السجائب ، من سقوط الاصنام ، وما ينزل بساديه من السجائب ، من سقوط الاصنام ، وما ينزل بساديه من السجائب ،

 <sup>(</sup>٦) هكذا في النسخة . و في المصدر ، وكذا فيما يأثي ، و الصحيح تكنى ، قال الفيروز آبادى :
 تكنى بالغدم : إسم إمرأة ,

## ستدرك الندامة الله العمامة (١)

فلمًّا سمعت الزرقاء ذلك ، وثبت قائمة ، وقالت له : لقد كنت صاحب الوفاء ، فلم حبست نفسك عنَّى هذه المدَّة ، فا نَّى في هموم متواترات ، وأهوال وكربات ، فقال لها : ياويلك يازرقاء لقدنزل بنا أمر عظيم ، لقد كنيًّا نصعد إلى السَّمآء السابعة ، و نسترق السمع ، فلمَّا كان في هذه الأيَّام القليلة طردنا من السَّمآء ، وسمعنا منادياً ينادي في السَّمآوات : إنَّ الله قدأراد أن يظهر المكسِّر للأصنام ، ومظهر عبادة الرَّحن ، فامتنعوا جلة الشياطين من السماء ، وتحد رت علينا ملائكة بأيديهم شهب من نار ، فسقطنا كأنّنا جنوع النخل ، وقد جنَّتك لأحذَّرك ، فلمَّا سمعت كلامه قالت له : انصرف عنَّى ، فلابد أن أُجتهد غاية المجهود ، في قتل هذا المولود ، فراح عنها <sup>(٢)</sup> وهو يقول :

إلى تصحتك بالنصيحة جاهداً \* فخذي لنفسك و اسمعي من ناصح فلقد أتيتك باليقين الواضح من دون ذلك عظم أمر فادح (٢) \* فالله ينصر <sup>(٤)</sup> عبد، و رسوله ﴿ من شرُّ ساحرة و خطب فاضح \* من شر يوم سوف يأتي كادح

لا تطلبي أمراً عليك و بـالـه \* هيهات أن تصلي إلى ما تطلبي عودي إلى أرض اليمامةواحذري ثم إنه طارعنها ، وتكنا (٥) تسمع ماجرى بينهما ، وكأنها لم تسمع ماجرى ،

<sup>(</sup>١) الثعر في بعض النسخ هكذا .

إمامة جاءت من السامة ، أزعجها ذوهمة وهامة لما رأت النورعلي أمامه • ذاك لاظهار النبي علامة محيد البوصوف بالكرامة ، ستدرك الزرقا، به ندامة لهني على سيدة اليمامة . اذا أتاها صاحب النمامة

وفي بعض النسخ. صاحب العلامة . منه رحمه الله . قلت : والإشعار ساقطة عن نسختي من المصدر، وكذا جبلة مما بعدها إلى توله : فقالت : ياالحتاء .

<sup>(</sup>٢) أي ذهب ورجم عنها .

<sup>(</sup>٣) الفادح : المعب النقل .

<sup>(</sup>٤) يحفظ خل .

<sup>(</sup>٥) العجيع: تكني كما تقدم.

يحار الأنوار ٢٠٠ـ

فلمًّا أصبحت جلست بين يدي الزرقاء فقالت: مالي أراك مفمومة ؟ قالت لها: يا أختام إن الذي نزل بي من الهموم والغموم لخروجي من الأوطان ، وذهابي من البلدان ، وتشتّني في كلُّ مكان ، وتفرُّ دي عن الخلان ، قالت لها ؛ ولم ذلك ؟ قالت لها : ياويلك من حامل مولود (١١) ، يدعو إلى أكرم معبود ، يكسر الأصنام ، ويذل السحرة والكهان ، يخرب الديار ، ولا يترك بمكَّة أحداً من ذوي الأبصار ، و أنت تعلمين أنَّ الفعود (٢) على النار ، أيسر من الذل" والصغار ، فلو وجدت من يساعدني على قتل آمنة بذلت له المنا ، وأعطيته المنا (٢) ، وعمدت إلى كيس (٤) كان معها فأفرغته بين يدي تكنا (٥)، وكان مالا جزيالاً، فلمًا نظرت تكنا <sup>(٦)</sup> إلى المال لعب بقلبها ، وأخذ بعقلها <sup>(٧)</sup>، وقالت لها ؛ يازرقاء لقد ذكرت أمراً عظيماً ، وخطباً جسيماً ، و الوسول إليه بعيد ، و إنَّي ماشطة لجملة نساء بني هاشم ، ولا يدخل عليهن عيري ، ولكن سوف أفكر الله فيما ذكرت ، وكيف أجسر على ماوصفت ، والوصول إلى ماذكرت ، قالت الزرقاء : إذا دخلت على آمنة وجلست عندها فاقبضي على ذرًّا ثبها ، و اضربيها بهذا الخنجر ، فا نه مسموم ، فا ذا اختلط الدم بالسمُّ هلكت ، فإذا وقع عليك تهمة ، أووجب عليك دية فأنا أقوم بخلاصك ، و أدفع عنك عشر ديات غيرالذي دفعته إليك فيوقتي هذا ، فما أنت قائلة ؟ قالت : إنَّى أُجبتك ، لكن أربد منك الحيلة بأن تشغلي بني هاشم عني ، قالت الزرقاء : إنني هذه الساعة (A) آمر عبيدي أن يذبحوا الذبائح، ويعملواالخمور، ويطرحوها فيالجفان، فايزا أكلوا وشربوامنذلك ظفرت بحاجتك ، قالت لها تكنا (١٠) : الآن تمت الحيلة ، فافعلي ما ذكرت ، فصنعت

<sup>(</sup>١) من حاملة بدولود خل ، وفي المعدر : من جهة مولود .

<sup>(</sup>٢) التلوح خل وهو الموجود في المصدر .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : بذلت له الفنا ، و أعطيت المنا . قلت في عبارة الكتاب و مصدره تصحيف ،
 والصحيح · المني ، والفنا اما مصحف الفناء أوالفني .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : إلى مزود ، قلت : المؤود : ما يوضع قيه الواد .

<sup>(</sup>وور٦) قدعرفت أن الصحيح : تكني .

 <sup>(</sup>٧) أخذ الشيطان بقلبها عل وفي العدر ، لما نظرت تكنى الىالمال أخذ لبها ومفلها .

<sup>(</sup>٨) اريد هذه الساعة خل .

<sup>(</sup>٩) قد عرفت أن المحيح: تكني .

الزرقاء ماذ كرت ، و أمرت عبيدها ينادون (١) في شوارع مكَّة أن (٢) يجمعوا الناس ، فلم يبق أحد إلَّا وحضروليمتها من أهل مكَّة ، فلمَّا أكلوا و شربوا وعلمت أنَّ القوم قد خالط عقولهم الشراب أقبلت إلى تكنا وقالت: قومي إلى حاجتك، فقامت تكنا (٢) و جاءت بالخنجر ورشّت في جوانبه السمّ ، ودخلت على آمنة فرحّبت بها آمنة <sup>(٤)</sup> ، و سألتها عن حالها ، وقالت : ياتكنا ماعو دتيني بالجفآء (٥) ، فقالت : اشتغلت بهمي و حزني، و لولا أياديكم الباسطة علينا لكنَّا بأقبح حال ، ولا أحد أعزَّ على منك ، هلمي (٦) يابنية إلى حتى أزينك ، فجائت آمنة وجلست بين يدي تكنا ، فلما فرغت من تسريح شعرها عمدت إلى الخنجر وهمَّت أن تضربها به ، فحسَّت تكنا كأن " أحداً قبض (٧) على قلبها فغشى على بصرها ، وكأن ضارباً ضرب على يدها فسقط الخنجر من يدها إلى الأرض، فصاحت: و احزناه، فالتفتت آمنة إليها و إذا الخنجر قد سقط من يد تكنا ، فصاحت آمنة فتبادرت النسوان إليها ، وقلن لها : مادهاك (٨) ؛ قالت : ياويلكن أماترين ماجرى علي من تكنا ،كادت أن تقتلني بهذا الخنجر ، فقلن : ياتكنا ماأصابك ؟ ويلك تريدين أن تقتلي آمنة على أي " جرم ؟ فقالت : ياويلكن قد أردت قتل آمنة ، و الحمد أنه الذي صرف عنها البلاء ، فقالت : الحمدالله على السلامة من كيدك ياتكنا ، فقالت. لها النسآء: ياتكنا ماحملك على ذلك؟ قالت : لاتلوموني (٩) ، حملني طمع الدنيا الغرور ، ثم أخبرتهن بالقصة ، وقالت لهن : و بحكن دو نكن الزرقاء اقتلنها قبل أن تفو تكن ، ثم سقطت ميتة ، فصاحت النسوان صيحة عالية ، فأقبل بنوهاشم إلى منزل آمنة ، فإ ذا

<sup>(</sup>١) أن ينادوا خل .

<sup>(</sup>٢) وأن يجموا خل .

<sup>(</sup>٣) هو وماتبله مصعف ، والصعيع ، تكني .

<sup>(</sup>٤) في المعدر: قلما رأتها آمنة رحبت بها .

<sup>(</sup>٥) ﴿ ﴿ ؛ وَمَا تَسُودِتُ مَنْكُ هَذَا الْجِعَالِيَ

<sup>(</sup>٦) < < : ولاأجد ماأتقرب الى بعلك الا بزينتك ، لما أعلم به من معبتك ، هلسي .

<sup>(</sup>٧) كان قدخل .

<sup>(</sup>٨) أي ماأصابك من داهية ،

<sup>(</sup>٩) لاتلمني خل.

\_444\_

بتكنا (١) ميتة ، وقد تجلُّل نور آمنة ، و نظروا إلى الخنجر ، و حكوا (٢) لهمالقصة ، فخرج أبوطالب ينادي: أدركوا الزرقاء وقد وصلها الخبر ، فخرجت هاربة فتبعها الناس من بنيهاشم وغيرهم فلم يدركوها ولم يلحقوها ، فسمع أبوجهل ذلك فقال : وددت أنَّها فتلت آمنة ، ولكن حاد عنها أجلها ، وأرجو بسطيح أن يعمل أحسن ممّا عملت الزرقاء ، فلما سمعسطيح بخبر الزرقاء أمر غلمانه أن يحملوه على راحلته ، وسافر إلى الشام (٢٠) . فلمًّا ولد رسول الله عُنَّاتِهُ لم يبق صنم إلَّا سقط (٤) . و غارت يحيرة ساوة ، وفاض وادي سماوة ، وخمدت نيران فارس ، وارتج إيوان كسرى و هو جالس ، و وقع (ه) منه أربع عشرة شرفة ، فلمَّا أصبح كسرى نظر إلى ذلك و هاله ، فدعا(٦) بوزرائه وقاللهم : ما هذا الّذي حدث في هذه البلاد ؛ فهل عند كم من علم ؛ فقال المؤبذان : أيمها الملك العظيم الشأن لقد رأيت إبلاً صعاباً تقودها،خيل عراب، وقد خاضت في الوادي، وانتشرت في البلاد ، وماذاك إلَّا لأ مرعظيم ، فبينماهم كذلك إذا ورد عليهم كتاب بخمود النيران كلُّها ، فزادهم هماً وغماً ، ثم أتاه بعد ذلك خبر البحيرة والوادي (٢)، فأقبل على المؤبذان فقال: إنَّا لانعلم أحداً من العلمآء نسأله (<sup>٨)</sup> عن ذلك ، فقال المؤبذان: إنَّا نكتب إلى النعمان بن المنذر كتاباً لعلم يعرف أحداً يعلم ذلك ، فكتب إلى النعمان كتاباً فأرسل إليه رجلا اسمه عبدالمسيح ،وكان ابن النحت سطيح ، فقال له كسرى : هل عندك علم تمَّا أريد أن أسألك عنه ؟ فقال : لا ، ولكن لي خال اسمه سطيح ، يسكن فيمشارف الشام ، يعرف

خبرك ، ويعرف ماتريد ، فقال له كسرى : اخرج إليه واسأله عمَّا أريد أن أسألك عنه ،

<sup>(</sup>١) تقدم مكرراً إن الصحيح: تكنى وكذا فيما قبلها .

<sup>(</sup>۲) و حکین خلوصع .

<sup>(</sup>٣) حتى لحق بهاخ.

<sup>(</sup>٤) في المعدر : إلا و أصبح مكبوبا على وجهه .

<sup>(</sup>a) < ج : وانش دوتم.

 <sup>(</sup>۲) < < : فهاله ورعا .</li>

<sup>(</sup>٧) 😮 😸 : بحيرة بالوادي .

<sup>(</sup>A) < < : أحدا ماليا تمأله.

فإن أجاب عد إلى السام، فوجد سطيحاً يجود بنفسه، ويعالج سكرات الحمام، فسلم عليه ، فلم وسل إلى الشام، فوجد سطيحاً يجود بنفسه، ويعالج سكرات الحمام، فسلم عليه ، فلم يرد عليه السلام، فلما كان بعد ساعة فتح عينيه وقال: جاء عبد المسيح، على جل يسيح، من عند كسرى يصيح، بلسان فصيح، مرسولا إلى سطيح، سيند بني غسان، يسأل عن ارتجاج (۱) الإيوان، وخمود النيران، ورؤيا المؤبذان، كان إبلاً صعاباً تقودها خيل عراب، وقد قطعت الوادي، و انتشرت في البلاد، ذلك والله ما كنا نتوقع من خروج السفاك، ومالك الأملاك، ياعبد المسيح أقول لك: قولا صحيحاً (۱)، إذا فامن وادي سماوة، وغارت بحيرة ساوة، فليست الشام لسطيح بشام، تظهر الدلالات ويملك منهم ملوك على عدد الشرفات المتساقطات، وكل ماهو آرت آرت، ويكون الراحة لسطيح في الممات، ثم صنح صرخة و مات، ثم إن عبد المسيح خرج إلى كسرى فأخبره بما قاله سطيح، فأعطاه و أنعم عليه الما أخبر بأن (۱) يملك منهم أربعة عشر ملكاً.

قَال أَبُوالحَسن البكري ": حد ثنا أشاخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث ، أنّه لمّا تتابعت أشهر آمنة سمعت منادياً (٤) ينادي من السّمآء : مضى لحبيب الله كذا و كذا ، و كان تهتف بآمنة الهواتف في اللّيل والنهار ، وتخبر زوجها عبدالله بذلك ، فيقول لها : اكتمي أمك عن كل أحد (٥) ، فلمّا مضى لها ستّة أشهر لم تجد ثقلا (٦) ، ولمّا كان الشهر

(٦) في البصدر زيادة هي : وكانت كل يوم تزداد حسنا وجمالا وبهجة وكمالا . فلما دخلت في الشهر السابع .

<sup>(</sup>١) انفجاج خل و هوالوجود في المعدر .

<sup>(</sup>٢) بقول صعيع خ ل . (٣) بانه خل .

<sup>(</sup>٤) في المعدر : قما من شهر يعني الا و تسم مناديا .

<sup>(</sup>و) في سن النبخ: فلما أتى عليها شهراً تاها آدم عليه السلام فقال لها: بشراك ياآمنة ، فقد حملت بعيد الانام ، وفي الشهر الثاني أتاها إدريس عليه السلام وقال لها: قد حملت بالنبي النفيس، وفي الشهر الثانت جاءها نوح عليه السلام وقال : قد حملت بصاحب الفتوح ، و في الشهر الرابع جاءها ابراهيم الغليل عليه السلام وقال لها: بشراك بالنبي الجليل ، وفي الشهر العامس جاءها داود عليه السلام وقال لها: بشراك بصاحب المعمود ، وفي الشهر السادس جاءها اساعيل عليه السلام وقال لها: بشراك بصاحب التبحيل ، وفي الشهر السابم جاءها سليمان ( بن داود ظ ) عليهما السلام وقال لها: بشراك بصاحب البرهان ، وفي الشهر الثامن جاءها موسى الكليم عليه السلام وقال المابية تاللها : بشراك بصاحب البرهان ، وفي الشهر الثامن جاءها موسى الكليم عليه السلام وقال المابية الشهر التاسم جاءها السيح عليه السلام وبشرها بصاحب القول الصحيح واللسان الفصيح ، وكان ذلك في شهر ربيم الاول ، وقيل ، فلما مشي لها سنة أشهر إلى آخر مافي المتن . منه على عنه . قلت : نسختي من المعمر خال عنه ، وهو لا يخلو عن فرابة ، خصوصا مطابقتهم صفاته صفاته على على وآله وسلم مع أسائهم سجما .

السايع دعا عبدالمطلب ولده عبدالله وقال: يابني إنه قرب ولادة آمنة ، و تحن نريد أن نعمل وليمة ، وليس عندنا شيء ، فامض إلى يشرب واشترلنا منها ما يصلح لذلك ، فخرج عبدالله من وفته ، وسافر حتى وصل إلى يشرب ، وطرقته حوادث الزمان فعات (١) بها ، ووصل خبره إلى مكة ، فعظم عليهم ذلك ، وبكى أهل مكة جيعاً عليه ، واتقيمت المآتم في ووصل خبره إلى مكة ، فعظم عليهم ذلك ، وبكى أهل مكة جيعاً عليه ، واتقيمت المآتم في كلا ناحية ، وناح عليه أبوه وآمنة وإخوته ، وكان مصاباً هائلاً فظيماً ، فلما كان الشهر وكات تحدث نفسها كيف وضعي ، ولم يعلم بي أحد من قومي ؟ و كانت دار آمنة (١) وكانت تحدث نفسها كيف وضعي ، ولم يعلم بي أحد من قومي ؟ و كانت دار آمنة (١) طير أبيض ، ومسح بجناحه على بطنها ، فزال عنها ما كانت تجده من الخوف ، فبينما هي طير أبيض ، ومسح بجناحه على بطنها ، فزال عنها ما كانت تبده من الخوف ، فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نسوان طوال ، يفوح منهن واتحة المسك و العنبر ، وقد تنقبن طير أطمارهن (١) ، و كانت من العبقري الأحر ، و بأيديهن أكواب من البلور الأبيض ، فالما المنور النبي نا أمنة : فقلن لي : اشربي يا آمنة من هذا الشراب ، فلمنا شربت أضاء نور وجهي ، و علاه نور ساطع ، وضيآء لامع ، وجعلت أقول : من أين دخلن علي هذه النسوة ، و كنت علاه نور ساطع ، وضيآء لامع ، وجعلت أقول : من أين دخلن علي هذه النسوة ، و كنت قال إليهن و لمأعرفهن ثم قلن : يا آمنة اشربي من هذا الشراب ، و ابشري بسيد الأول إلى والآخرين عن المصطفى غينا هذه اشربي من هذا الشراب ، و ابشري بسيد الأول والزول والآخرين عن المصطفى غينا هذه الشري من هذا الشراب ، و ابشري بسيد الأول والزول والآخرين عن المصطفى غينا هذه الشرو و المثول : من هذا الشراب ، و ابشري بسيد الأول الور الآخرين عن المصطفى عن المنود و المناه والأخرون عن المناه الشرو المناه والأخرون عن المصطفى المناه الشرو المناه والأخرون عن المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والأخرون عن المناه ا

ملّى الأله و كلّ عبد صالح \* والطيّبون على السراج الواضح المصطفى خير الأنام عند \* الطاهر العلم الضيآء اللاّئح زين الأنام المصطفى علم الهدى \* الصادق البرّ التقيّ الناصح صلّى عليه الله ما حبّ الصبا \* وتجاوبت ورق الحمام النائح

<sup>(</sup>۱) تدروی خروجه لئیر ذلك كـا تقدم نیأخبار اخر .

<sup>(</sup>۲) وكانت آمنة ني داروحدها خل .

<sup>(</sup>٣) الرجبة : السقطة مع الهدة أو صوت الساقط.

<sup>(</sup>٤) بأرباط لهن خل ، قلت ؛ الربطة : اللاءة اذاكانت قطعة واحدة و نسجا واحدا . كل ثوب يشبه السلحفة .

ثم قمن النسوة وخرجن ، فإذا أنا بأثواب من الديباج قد نشرت بين السمآء والأرض و سمعت قائلاً يقول : خذوه و غيبوه عن أعين الناظرين و الحاسدبن ، فإنه ولي (١) رب العالمين ، فالت آمنة : فداخلني الجزع و الغزع ، و إذا أنابخفقان (١) أجنحة الملائكة ، و إذا بهاتف قد نزل ، وسمعت تسبيحاً و تقديساً وأرباشا مختلفة (٦) هذا ولم يكن في البيت أحدالاً أنا ، فبينماأنا أقول في نفسي : أنا نائمة أو يقظانة ؟ إذلم نور أضاء لأهل السمآء والأرض حتى ثق سقف البيت ، و سمعت تسبيح الملائكة ، فبينما أنا متعجبة من ذلك إذوضعت ولدي عمداً عَلَيْهِ ، فلما سقط إلي الأرض سجد تلقاء الكعبة رافعاً يديه إلى السمآء كالمتض ع إلى ربه ، وسمعت من داخل البيت جلبة عظيمة ، وقائلاً يقول شعراً :

كم آية من أجله ظهرت فما \* تخفى وزادت في الأنام ظهورا ورأته آمنة يسبّح ساجداً \* عند الولادة للسّمآء مشيرا

قالت آمنة: و سمعت أصواتاً مختلفة، و إذاً بسحابة بيضاً، قد نزلت على ولدي، وأخذته وغيابته عني، فلم أره فسحت خوفاً على ولدي، وإذاً بقائل يقول لي: لاتخافي، و فأخذته وغيابته عني، فلم أره فسحت بعشارق (٤) الأرمز ومغاربها، و بر ها، وبحرها، ووعرها (٥)، سمعت فائلاً يقول: طوفوا بمحمد بعشارق (٤) الأرمز ومغاربها، و بر ها، وبحرها، ووعده أسرع و اعرضوه على البحن والإنس، ليعرفوا نعته، قالت آمنة : كان ما بين غيبته ورجوعه أسرع من طرفة عين، و إذا هو قد جاؤابه إلي و هو مدر ج في ثوب أبيض من صوف (٦)، و هو قابض على مفاتيح النص، و قابض على مفاتيح النص، و النبوة، و مفاتيح الكعبة، فبينا أنا كذلك وإذا أنا بسحابة النحرى أعظم من الأولى، مفاتيح النبوة، و مفاتيح الكعبة، فبينا أنا كذلك وإذا أنا بسحابة النحرى أعظم من الأولى،

<sup>(</sup>١) في النصار : حييب .

<sup>(</sup>۲) أي صوت[جنعتها .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أرباش مختلفة الإلوان ، حمر المناقير .

<sup>(</sup>٤) علىمشارق خل .

<sup>(</sup>ه) في النصدر: وسهلها وجبلها ،

<sup>(</sup>٦) وهو مكحل مختون مدهون خ .

و سمعت منها تسبيحاً (١) و خفقان أجنحة الملائكة ، فنزلت وأخذت ولدي فدمعت عيني ، ورجف قلبي ، و إذا أنا بقائل يقول : طوفوا بمحمد على مولد النبيس ، و أعرضو على سائر المرسلين ، و اعطوه صفوة آدم غَلَيْكُ ، و رأفة نوح عُلَيْكُ ، و حلم إبراهيم غَلَيْكُ ، ولسان إسماعيل عَلَيْكُم ، وجمال يوسف عَلَيْكُم ، وصبر أيتوب عَلَيْكُم "، وصوت داود عَلَيْكُم ، و زهد يحي تَتَلِيُّكُم ، و كرم عيسى تَتَلِيُّكُم ، و شجاعة موسى يَتَلِيُّكُم ، وأعطو. من أخلاق الأنبيآء ، قالت آمنة : و رأيته قابضاً على حريرة بيضاء مطوية طيًّا شديداً ، والمآء يخرج منها ، و قائل يقول : قبض عمَّه على الدُّ نيا بأسرها ، ولم يبق شيئًا إلَّا و قد دخل في قبضته ، قالت : فنينما أنا كذلك و إذا أنا بثلاثة نفر قد دخلوا على والنور يظهر (٢<sup>٣)</sup> منوجوههم، يكاد نورهم يخطف الأبصار، في يد أحدهم إبريق من فضّة، وفي يد آخر طست من زبرجد أخضر ، فوضع الطست بين يديه وقال له : ياحبيب الله اقبض من حيث شئت ، قالت آمنة: فَنظرت إلى موضع قبضته ، فإذا هو قد قبض على وسطها ، قالت : فسمعت قائلاً يقول : قبض على الكعبة و ماحولها ، ورأيت في يد الثالث حريرة مطويّة ، و إذا بخاتهمن نور يشرق كالشمس ، ثم حل ولدي فناوله صاحب الطست ، وصب عليه الآخر من الإبريق سبع مر ات ، ثم ختم بذلك الخاتم بين كتفيه ، ثم لفّه تحت جناحه ، وغيبه عنى، وكان ذلك رضوان خازن الجنان ، ثم أخرجه وتكلّم في أذنه بكلام لاأفهمه ، ثم " قبله ، وقال : أبشر يا على فا يلك سيد الأو لين والآخرين ، وأنت الشفيع فيهم يوم الدّين ، ثم خرجوا و تركوه ، ثمٌّ رأيت ثلاثة أعلام منصوبة : واحد بالمشرق ، و واحد بالمغرب ، و الثالث على الكعبة (٤) ، وتلك الأعلام من النور (٥) مثل فوس السحاب.

قالت آمنة : ثم رأيت بعد ذلك غمامة بيضاء قد نزلت من السماء على ولدي ، و غيبته عنسي ساعة طويلة ، فلم أره ، فحن عليه قلبي ، و قدحيل بيني وبينه ، وكأني نائمة مما جرى عليه ، فبيناأنا كذلك وإذابولدي قد ردّوه علي ، وإذا به مكحول مقمط بقماط

<sup>(</sup>١) تصهيلا خل . و هوالنوجود في الصفر .

<sup>(</sup>٢) نى الىمىدر: و مبر يعقوب،

<sup>(</sup>۳) ﴿ ﴿ يَرْضُ

<sup>(</sup>٤) فكشف الله عن بصرى فرأيت ماهناك خ، و هوالموجود في العمدر.

<sup>(</sup>ه) قائمة بين السمآء و الارض خ ، وفي البصدر : ورأيت علمامن نور قائم بين السمآء والارض

من حرير الجنَّة ، تفوح منه رائحة المسك الأزفر .

قال عبدالمطلب: كنت في الساعة التي ولد فيها رسول الله والمختلة أطوف بالكعبة، وإذا بالأصنام قد تساقطت وتناثرت، والصنم الكبير سقط على وجهه ، وسمعت قائلاً يقول: الآن (١) آمنة قد ولدت رسول الله المحليظة ، فلما رأيت ماحل بالأصنام تلجليج لساني ، وتحير عقلي ، وخفق فؤادي حتى سرت لم أستطع الكلام ، فخرجت مسرعاً اربد باب بني شيبة ، وإذا الصفا و المروة يركضان بالنور فرحاً ، ولم أزل مسرعاً إلى أن قربت من باب بني شيبة ، وإذا الصفا و المروة يركضان بالنور فرحاً ، ولم أزل مسرعاً إلى أن قربت من والند و إذا روائح المسك الأذفر والند و العنبر قد عبفت (١) بكل مكان حتى عمتني الرائحة ، فدخلت على آمنة وإذا بها قاعدة ، وليس عليها أثر النفاس ، فقلت : أين مولودك أريد أن أنظر إليه ؛ قالت : قدحيل ينني و بينه ، ولقد سمعتمنادياً ينادي : لاتخا في على مولودك ، و سيرد عليك بعد ثلاثة أيام (١) ، فسل عبد المطلب سيفه و قال اخرجي لي ولدي هذه الساعة و إلا علوتك به ، فقالت : إنهم قد دخلوا به هذه الدار ، قال عبدالمطلب : فهممت بالدخول إلى الدار إذ برزلي شخص من داخل الدار كأنه النخلة السحوق ، لم أر أهول منه ، و بيده سيف و قال لي : ارجم ليس لك إلى ذلك من سبيل ، ولالغيرك حتى تنقضي زمارة الملائكة ، فخرجت خائفاً ارجم ليس لك إلى ذلك من سبيل ، ولالغيرك حتى تنقضي زمارة الملائكة ، فخرجت خائفاً ارجم ليس لك إلى ذلك من سبيل ، ولالغيرك حتى تنقضي زمارة الملائكة ، فخرجت خائفاً اربح مي الأول .

قال صاحب الحديث: ملغنا أن الساعة التي ولدفيها رسول الله غير الشياطين والمردة هار بين ، و منهم من غمي عليه (٤) ، ومنهم من مات ، وأمنّا سطيح و وشق (٥) فماتا في تلك اللّيلة ، و أمنّا زرقآ، اليمامة فإنّها كانت جالسة مع خدمها و جواريها إذ سرخت

<sup>(</sup>١) في النصدر ، ألاأن .

<sup>(</sup>٢) قد أعبقت خ وهوالبوجود ني المصدر .

 <sup>(</sup>٣) في النصدر : وقد أتاني آت فقال لي : يا آمنة لا تجزعي ولا تحزني ولا تخرجي هذا إلى ثلاثة أيام .

<sup>(</sup>٤) في النصدر : وخرجوا هاربين ، و من الجن من غبي هليه .

<sup>( )</sup> ذكرنا قبل ذلك ان المحيم : شق .

صرخة عظيمة و غشى عليها ، فلمَّا أفاقت أنشأت تقول :

أمَّا المحال فقد مضى لسبيله ١٠ و مضت كهانة معشر الكَّهان

جآء البشيرفكيف لي بهلاكه « هيهات جآء الوحي<sup>(١)</sup> بالإعلان

فلما تمت له ثلاثة أيام خل عليه جد مبدالمطلب فلما نظر إليه قبله ، وقال: الحمدة الذي أخرجك إلينا ، حيث وعدنا (٢) بقدومك ، فبعدهذا اليوم لا أبالي أصابني الموت أم لا ، ثم دفعه إلى آمنة فجعل يهن (٦) و يضحك لجد و أمه ، كأنه ابن سنة ، قال عبدالمطلب : يا آمنة احفظي ولدي هذا ، فسوف يكون له شأن عظيم ، وأقبل الناس من كل فج عيق يهنون عبدالمطلب ، وجائت جلة النسآه إلى آمنة وقلن لها : لم لم ترسلي إلينا ؟ فهنونها بالمولود و قدعيقت بهن جع رائحة المسك ، فكان يقول الرجل لزوجته : من أين لك هذا ؟ فتقول : هذا من طب مولود آمنة ، فأقبلت القوابل ليقطعن سر ته بنفسك ؟ فقالت لهن : السرة ، فقلن لآمنة : ما كفاك إناك وضعت به حتى قطعت سرته بنفسك ؟ فقالت لهن : والله لم أره إلا على هذه الحالة (٤) ، فتعجب القوابل من ذلك ، وكانت تأتيها القوابل بعد ذلك وإذا به مكحولا ، مقموطاً (٥) ، فيتعجب منه ، فلما مضى له من الوضع سبعة أينام ، و نحر الا بل ، و أكل الناس ثلاثة أينام ، و نحر الا بل ، و أكل الناس ثلاثة أينام ، و التمس له مرضعة تربية (٢) على عادة أهل مكة (٧) .

ايضاح: الأطلال جم الطلل بالتحريك ، وهوماشخص من آثار الدَّار . و الهمام

<sup>(</sup>١) الامرخل.

<sup>(</sup>٣) أومدنا خل .

<sup>(</sup>٣) هش: تبسم . وارتاح ونشط .

<sup>(</sup>٤) فىالىمىدر : والمثمامسىته ولارأيته إلاكماترون .

<sup>(</sup>ه) ﴿ : متبطاً .

 <sup>(</sup>٦) 
 و أكل الناس ثلاثة إيام ، و ما نضل من ذلك الطمام رمى به في البرية فأكلته الوحوش والسباع والطيور ، قال : فلما كانبعد ثلاثة إيام النمس له مرضعة تربيه . كمل الجزء السادس و الحدث رب الماليين .

 <sup>(</sup>٧) الانوار : مخطوط ، ونسخته عندى موجودنيها إختلافات وزوائد ، وقد ذكرت بعضها في
 الذيل .

بالضم وتخفيف الميم: الملك العظيم الهمة. والضرغام بالكس: الأسد. والقمقام بالفتح: السيد. والمقدام بالكس: الرجل الكثير الإقدام على العدو". والحمام بالكس: الموت. والمناكب لعلّه من النكبة بمعنى المصيبة، ويقال: كافحوهم: إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس ولاغيره. والكمي ": الشجاع. وذباب السيف بالضم ": طرفه الذي يضرب به. والقسم: الكسر. و الهزير بكسر الهآء وفتح الزآء: الأسد. والجلاميد جمع الجلمود وهو الصخر. والسراة بالضم جمع سري وهو الشريف. قولها: من يحظى هو على بنآء المجهول من الحظوة وهي القدر والمنزلة. وقال الجوهري ": لخن السقآء بالكسر أي أنتن، ومنه قولهم: أمة لخنآه، ويقال: اللّخنآء: التي لم تختن انتهي. والورق بالضم جمع الأورق، وهو الذي في لونه بياض إلى سواد. وفي القاموس: الند ": طيب معروف أو العنبر. والسّحوق من النخل: الطويلة، وغمي على المريض وا عمي مضمومتين: غشي عليه أفاق.

تعمة مفيدة : اعلم أن ظاهر أخبار المولد السعيد أن الشهب لم تكن قبله ، وإنها حدثت في هذا الوقت ، وهو خلاف المشهور ، و يمكن أن تكون كثرتها إنها حدثت عند ذلك ، وكانت قبل ذلك نادرة .

قال الرازي في تفسير قوله سبحانه : «فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً » ما ملخصه : فإن قيل : هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث ، لأن جميع الفلاسفة تكلّموا في أسباب انقضاضها وقد جاء وصفها في شعر الجاهلية ، وقد روي عن ابن عبّاس أيضاً مايدل على كونها في الجاهلية ، فما معنى تخصيصها بمبعثه على المجاهلية ، ثم أجاب بوجهين : الأول أنها ما كانت قبل المبعث ، وهذا قول ابن عبّاس وأبي بن كعب وجاعة ، وهؤلا ، زعموا أن كتب الأوائل قد توالت عليها التحريفات ، فلمل المتأخرين ألحقوا هذه المسئلة طعناً منهم في هذه المعجزة ، و كذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها مختلقة عليهم ومنحولة ، والخبر غير ثابت .

والثاني وهو الأقرب إلى الصواب أنَّها كانت موجودة إلَّا أنَّها زيدت بعد المبعث،

وجعلت أكبر وأقوى انتهى<sup>(١)</sup>.

و أقول : يحتمل وجه ناك وهو أن تكون هذه موجودة قبل الإسلام بمدة ، ثم ارتفعت وزالت مدة مديدة ، ثم حدثت بعد الولادة أوالبعثة ، ويؤيده ماروي عن أبي ابن كعب أنه قال : لم يرم بنجم منذ رفع عيسى عَلَيْكُمُ حتى بعث رسول الله عَلَيْدُالًا ، وسيأتي مزيد تحقيق في كتاب السمآء والعالم إن شاء الله تعالى .

## ﴿باب ۽ ﴾

الله عند ذلك) الله عند الله ع

ا ـ يج: روي أنه لما ولد النبي عَلَيْ الله قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء بمكة ، قالت : فخرجت معهن على أتان و معي زوجي ، ومعنا شارف لنا ما يسض (٢) بقطرة من لبن ، ومعنا ولد ما تجد في ثديي ما تعلّله به وما نام ليلتا جوعاً ، فلمنا فعمنا مكة لم تبق مننا امرأة إلا عرض عليها على فكرهناه فقلنا : يتيم ، وإنسما يكرم الظئر (٦) الوالد ، فكل صواحبي أخذن رضيعاً ولم آخذ شيئاً ، فلمنا لم أجد غيره رجعت إليه فأخذته فأتيت به الرحل (٤) فأمسيت وأقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت ولدي أيضاً ، وقام زوجي إلى شارفنا تلك يلمسها بيده ، فإذا هي حافل ، فحلبها وأرواني من لبنها ، وروى الغلمان ، فقال : ياحليمة لقد أصبنا نسمة مباركة ، فبتنا بخير ورجعنا ، فركبت أتاني (٥) ثم علت علاماً معي ، فوالذي نفس حليمة ييده لقد طفت بالركب حتى أن النسوة يقلن : ياحليمة المسكي علينا ، أهذه أتانك التي خرجت عليها ؟ بالركب حتى أن النسوة يقلن : عالما مباركاً ، ويزيدنا الله كل يوم وليلة خيراً ، والبلاد فلت : نعم ، ماشأنها ؟ قلن : حلت غلاماً مباركاً ، ويزيدنا الله كل يوم وليلة خيراً ، والبلاد

<sup>(</sup>١) مفاتيح النيب ١٠ : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) ما تبض خلظ .

<sup>(</sup>٣) الظشر : البرضعة .

<sup>(</sup>٤) الرحل : المنزل والمأوى .

<sup>(</sup>ه) الإتان : الحمارة .

قحط، والرعاة يسرحون، ثمَّ يريحون، فتروحأغنام بنيسعد جياعاً، وتروح غنمي شباعاً بطاناً حفلاه فتحلب وتشرب (١).

بيان: الشارف: المسنة من النوق. قوله: مابيس أي الإناء، قال الجوهري": بيست الإناء: أي ملاً ته من الماء، أو اللّبن، و الأسوب أنّه ما تبض بالتآء، ثم الباء المتحانية الموحدة المكسورة، ثم الضاد المشددة، قال الجزري " : فيه ما تبض ببلال أي ما يقطر منها لبن، يقال: بض الماء: إذا قطر و سال، و قال الجوهري ": ضرع حافل، أي ممتلىء لبناً.

٧\_ قب: ذكرت حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث (٢) من مضر زوجة الحارث ابن عبدالعز "ي (٦) المضري" أن البوادي أجدبت، وحلنا الجهد على دخول البلد، فدخلت مكة، ونسآء بني سعد قد سبقن إلى مراضعهن "، فسألت مرضعاً فد لوني على عبدالمطلب، وذكر أن له مولوداً يحتاج إلى مرضع له ، فأتيت إليه فقال : يا هذه عندي بني "لي يتيم السمه عن ، فحملته ففتح عينيه لينظر إلي "بهما فسطع منهما نور، فشرب من ثديي الأيمن ساعة ، ولم يرغب في الأيسر أصلاً ، واستعمل في رضاعه عدلاً ، فناصف فيه شريكه ، واختار اليمين اليمين ، وكان ابني لا يشرب حتى يشرب رسول الله عليات أفواة ونشاطاً ، واستقبلت الكعبة وسجدت لها ثلاث مرات ، وقالت : برئت من مرضي ، وسلمت من غشي وعلي "سيد المرسلين ، وخاتم النبيين و خير الأو لين والآخرين ، فكان الناس يتعجبون وعلي "سيد المرسلين ، وخاتم النبيين و خير الأو "لين والآخرين ، فكان الناس يتعجبون منها ومن سمني و برئي و در "لني ، فلما انتهينا إلى غار خرج رجل يتلأ لو نوره إلى عنان السماء وسلم عليه ، وقال : إن " الله تعالى و كلني برعايته ، وقابلنا ظبأ و قلن : يا حليمة السماء وسلم عليه ، وقال : إن " الله تعالى و كلني برعايته ، وقابلنا ظبأ و قلن : يا حليمة

<sup>(</sup>١) ذكره مفصلا إيضا إين هشام في السيرة ١: ١٧٥-١٧٥٠

<sup>(</sup>۲) هوعبدالله بن حارت بن شجنة بن جابربن رزام بن ناصرة بن فصية بن نصرين سعدين بكربن هوازن بن منصور بن عكرمة ين خصفة بن قيس بن عيلان على ما في سيرة ابن هشام وامتاع الإسماع ، وكانت حليمة تكنى ام كبشة على ما في الاخير

<sup>(</sup>٣) هوالحارث بن عبدالدرى بن رناعة بن ملان بن ناصرة بن نصية . إلى آخر مامر من النسب .

لا تعرفين من تربين هو أطيب الطيبين ، وأطهر الطاهرين ، وما علونا تلعة (١) ولا هبطنا وادياً إلا سلّموا عليه ، فعرفت (١) البركة والزيادة في معاشنا ورباشنا حتى أثرينا وكثرت مواشينا وأموالنا ، ولم يحدث في ثيابه ، ولم تبد عورته ، ولم يحتج في يوم إلّا مرة ، وكان مسروراً مختوناً ، وكنت أرى شابناً على فراشه يعدله ثيابه ، فربيته خمس سنين ويومين ، فقال لي يوماً : أين يذهب إخواني كلّ يوم ؟ قلت : ير عون غنماً فقال : إنّني اليوم أوافقهم (١) ، فلمنا ذهب معهم أخذه ملائكة وعلوه على قلّة جبل ، وقاموا بغسله وتنظيفه ، فأتاني ابني وقال : ادركي عجداً فا ننه قد سلب ، فأتيته فإ ذا هو بنور يسطع في السنماء فقبلته فقلت : ما أصابك ؟ قال : لا تحزني إن الله معنا ، وقس عليها قصته ، فانتشر منه فوح مسك أذفر ، وقال الناس : غلبت عليه الشياطين ، وهو يقول : ما أصابني شيء ، وما علي من بأس ، فرآه كاهن وصاح وقال : هذا الذي يقهر الملوك ، ويفرق العرب (٤) .

ايضاح : قوله : واختار اليمين ، أي صاحب اليمن والبركة ، والغث : المهزول ، والمراد هنا المصدر ، ويقال : أثرى الرجل : إذاكثرت أمواله ·

٣ \_ قب : روي عن حليمة أنه جلس على وهو ابن ثلاثة أشهر ، ولعب مع الصبيان وهو ابن تسعة ، وطلب مني أن يسير مع الغنم يرعى وهو ابن عشرة ، وناضل (٥) الغلمان مالنبل وهو ابن خمسة عشر ، وصارع الغلمان وهو ابن ثلاثين ، ثم رددته إلى جدم .

ابن عباس: إنه كان يقرب إلى الصبيان تصبيحهم فيخلسون (٦) ويكف ، ويصبح الصبيان غمصاً رمصاً ، ويصبح صقيلا دهيناً ، ونادى شيخ على الكعبة: يا عبد المطلب إن حليمة امرأة عربية ، وقد نقدت ابناً (٢) اسمه عد ، فغضب عبد المطلب وكان إذا غضب خاف

<sup>(</sup>١) التلمة : ماعلامن الارش .

<sup>(</sup>٢) في البصدر : فعرفنا .

<sup>(</sup>۳) 😮 😮 ارانتیم .

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب ٢٣:١ و٢٤٠

<sup>(</sup>ه) ناضله : باراه في رمي السهام .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : فيختلون .

<sup>(</sup>۷) ﴿ ﴿ ابْنَهَا ،

الناس منه ، فنادى : يا بني هاشم ، ويابني غالب اركبوا فقد على ، وحلف أن لا أنزل حتى أجد عمداً ، أو أفتل ألف أعرابي ومأة قرشي ، وكان يطوف حول الكعبة ، وينشد أشعاراً منها :

يا رب رد راكبي عما \* رد إلي واتخذ (١٠)عندي بداً يا رب إن عما ألن بوجدا \* تصبح قريش كلّهم حيد دا

فسمع نداءً : إن الله لا يضيع عماً ، فقال : أين هو ؟ قال : في وادي فلان ، تمعت شجرة أم غيلان ، قال ابن مسعود (٢) : فأتينا الوادي فرأيناه يأكل الرطب من أم غيلان ، وحوله شابان ، فلما قربنا منه وهب الشابان وكانا جبر ثيل و ميكائيل المنافقة فسألناه من أنت ؟ وماذا تصنع ؟ قال : أنا من عبد المطلب ، فحمله عبد المطلب على عنقه وطاف به حول الكعبة ، وكانت النساء اجتمعن عند آمنة على مصيبته ، فلما رآها تمساك بها ، وما التفت إلى أحد .

وكان عبدالمطلب أرسل رسول الله عَلَيْهِ إلى رعاته في إبل قد ندّت له (٦) يعجمهما ، فلمنا أبطأ عليه نفذ ورائه في كل طريق وكل شعب ، وأخذ بحلقة باب الكعبة وهو يقول : يا رب إن تهلك (٤) آلك ، إن تفعل فأمر ما بدا لك ، فجاء رسول الله عَلَيْهُ الله بالا بل ، فلمنا رآء أخذه فقبنا ، فقال : بأبي لا وجنبتك بعد هذا في شيء ، فا تني أخاف أن تغتال فتقتل (٩).

بيان: قال الجزري : في حديث المولد أنَّه كان يتيماً في حجر أبيطالب، وكان يقرب إلى الصبيان تصبيحهم فيختلسون ويكف ، أي غدائهم ، وهو اسم على تفعيل كالترغيب

<sup>(</sup>١) كى تستغة من العصدو : و امتطنع ،

<sup>(</sup>۲) فیه و هم ظلمر ۲ لان این مسمود مات فی سنة ۳۲ (آو) ۴۳ و کان عبر دیوم توفی بشما وستین سنة ، فعلی عبر النبی سین ولداین مسمود قریبا من عشرین سنة ، انکیف رأی النبی و هو صلی انت علیه و ۱۲ وسلم کان طفلا د.

<sup>(</sup>٣) نداليمير ، نفر وذهب غاردا ،

<sup>(</sup>٤) أتهلك ١.

<sup>(</sup>a) مناقب آل أبي طالب ٢٤١٦ .

\_440\_

والتنوير ، وقال : في حديث ابزعبَّاس كان الصبيان غمصاً رمصاً ، ويصبح رسول الله صقيلا دهيناً (١) ، يقال: غمصت عينيه مثل رمصت ، يقال: غمصت العين ورمصت من الغمس والرمص، وهوالبياش الّذي يجمع في زوايا الأَّجفان ، فالرمص: الرطب، والغمص: اليابس، والغمس والرمص جمع أغمص وأرمص، وانتصبا على الحال لاعلى الخبر، لأن أصبح تامَّة وهي بمعنى الدخول في الصباح، قاله الزنخشري".

 ٤ ـ قب: عن ابن عباس قال: قال أبوطال لأخمه: يا عباس أخراك عن علا أني. ضممته فلم أفارقه ساعة من ليل أو نهار ، فلم أتشمن أحداً حتمى نو مته في فراشي ، فأمرته أن يخلع ثيابه وينام معي ، فرأيت في وجهه الكواهية ، فقال : يا عماء اسرف بوجهك عنسى حتَّى أخلع ثيابي وأدخل فراشي ، فقلت له : ولم ذاك ؟ فقال : لا ينبغي لأحد أن بنظر إلى جسدي ، فتعجّب من قوله وصرفت بصري عنه حتّى دخل فراشه ، فإذا دخلت أنا الفراش إذا بيني وبينه ثوب، والله ما أدخلته في فراشي، فأمسه فا ذا حو ألين ثوب، ثم " شممته كأنَّه غمس في مسك ، وكنت إذا أصبحت فقدت الثوب ، فكان هذا دأبي ودأبه ، وكنت كثيراً ما أفتقد في فراشي ، فإذا قمت لأطلبه بادرني من فراشي ، ها أنا ذا يا عمُّ ا فارجم إلى مكانك .

وكان النبي عَيْنَاكُ يأتي زمزم فيشرب منها شربة ، فربما عرض عليه أبوطالب الفداء فيقول: لا أربيم أنا شعان.

وكان أبوطالب إذا أراد أن يعشي أولاده أو يغدُّ بهم يقول : كما أنتم حتَّى يحضر ابني ، فيأتي رسول الله فيأكل معهم فيبقى الطعام<sup>(٢)</sup>.

 ق : القاضى المعتمد في تفسره قال أبوطال : لقد كنت كثيراً ما أسمع منه إذا ذهب من اللَّيل كلاماً بعجبني ، وكنَّا لا نسمتى على الطعام ولا على الشراب حتى سمعته يقول: بسم الله الأحد، ثم يأكل، فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كثيراً،

<sup>(</sup>١) وحكى عن ابن سعد أنه روى : وكان الصبيان يصبعون رمصاشعنا ، و يصبح وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دهينا كحيلا.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ١ : ٢٥ و ٢٠ .

فتعجّبت منه ، وكنت ربما أتيت غفلة كأرى من لدن رأسه نوراً ممدوداً قد بلغ السّمآء ، ثمّ لم أر منه كذبة قط م ولا جاهليّة قط ، ولا رأيته يضحك في موضع (١) الضحك ، ولا وقف مع صبيان في لعب ، ولا التفت إليهم ، وكان الوحدة أحب إليه والتواضع .

وكان النبي ابن سبع سنين فقالت اليهود: وجدنا في كتبنا أن عمداً يجنبه ربه من الحرام والشبهات فجر بوه ، فقد موا إلى أبي طالب دجاجة مسمنة ، فكانت قريش يأكلون منها ، والرسول تعدل يده عنها ، فقالوا: مالك ؟ قال: أراها حراماً يصونني ربي عنها ، فقالوا: هي حلال فناقمك ، قال: فافعلوا إن قدرتم ، فكانت أيديهم يعدل بها الى الجهات ، فجاؤه بدجاجة الخرى قد أخذوها لجار لهم غائب على أن يؤدوا ثمنها إذا جاء ، فتناول منها لقمة فسقطت من يده ، فقال تُلْتِكُ : وماأراها إلا من شبهة يصونني ربي عنها ، فقالوا: ناقمك منها ، فكلما تناولوا منها ثقلت في أيديهم ، فقالوا: لهذا شأن عظيم .

ولما ظهر أمر عَلَيْ عاداه أبوجهل ، وجعع صبيان بني مخزوم وقال: أنا أميركم ، والمقد صبيان بني ما فرق الله على المناه والمقد صبيان بني ما فرق الله الله الله والمن في صحن داري شجرة قد يبست وخاست ، ولها زمان يابسة ، فأتى النبي عَلَيْ الله يوما إلى الشجرة فمسلم المكفة فصارت من وقتها وساعتها خضرآه ، وحملت الرطب ، فكنت في كل يوم أجمع له الرطب في دوخلة ، فا ذا كانت وقت ضاحي النهار يدخل يقول : يا أماه أعطيني ديوان العسكر ، و كان يأخذ المدوخلة ثم يخرج و يقسم الرطب على صبيان بني هاشم ، فلما كان بعض الأيام دخل وقال : يا أماه أعطيني ديوان العسكر ، فقلت : يا ولدي اعلم أن النخلة ما اعطتنا اليوم شيئاً ، قالت : فوحق نور وجهه لقد رأيته وقد تقد م نحوالنخلة وتكلم بكلمات وإذا بالنخلة قد أمنت حتى صار رأسها عنده ، فأخذ من الرطب ما أراد ، ثم عادت النخلة إلى ما كانت ، فمن ذلك اليوم قلت : اللهم "رب" السمآء ارزقني ولداً ذكراً بكون أخاً لمحمد ، ففي تلك الليلة واقعني أبوطالب فحملت بعلي بن ارزقني ولداً ذكراً بكون أخاً لمحمد ، ففي تلك الليلة واقعني أبوطالب فحملت بعلي بن أبي طالب فرزقته ، فما كان يقرب صنماً ولا يسجد لوثن ، كل ذلك ببركة خرو المناه المناه المناه أبي طالب فرزقته ، فما كان يقرب صنماً ولا يسجد لوثن ، كل ذلك ببركة خرو المناه المناه الله المناه الله فرزقته ، فما كان يقرب صنماً ولا يسجد لوثن ، كل ذلك ببركة خرو المناه المناه الله المناه الله فرزقته ، فما كان يقرب صنماً ولا يسجد لوثن ، كل ذلك بركة خرو المناه المناه الله المناه الله الله الله وزوته ، فما كان يقرب صنماً ولا يسجد لوثن ، كل ذلك بركة خرو المناه الله المناه الله وزوته ، فما كان يقرب صنماً ولا يسجد لوثن ، كل ذلك بركة علي المناه المنا

<sup>(</sup>١) غير موضع خل .

<sup>(</sup>۲) مناقب آل أبي طالب، ۲۲ و۲۷ .

بيان : خاست أي لم تشر ، من قولهم : خاس بوعده : إذا أخلفه ، أو فسدت من قولهم : خاس الشيء : إذا فسد . والدوخلة : بالتشديد كالزنبيل يعمل من الخوس . والقوصرة : يترك فيها التمروغيره ، وفي الخبر غرابة من جهة أنّ الحمل بأثمير المؤمنين عَلَيْتُكُمُ الله كان بعد ثلاثين من سنّه عَلَيْقَ ، ويظهر منه أنّه كان في صباء .

٦ - قب : كتاب العروس وتاريخ الطبري إنه أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح أيّاما ، وتوفّيت مسلمة سنة سبع من الهجرة ، ومات ابنها قبلها ، ثم أرضعته حليمة السعدية فلبث فيهم خمس سنين وكانت أرضعت قبله حزة وبعده أبا سلمة المخزومي ، وخرج مع أبي طالب في تجارته وهو ابن تسع سنين ، ويقال : ابن اثنتي عشرة سنة ، وخرج إلى الشام في تجارة لخديجة وله خمس وعشرون سنة (١) .

٧ - كا: من بن يحي ، عن أحد بن من عن علي "بن النعمان ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، عن أبي عبدالله علي قال : إن قريشاً في الجاهلية هدموا البيت ، فلما أرادوا بنائه حيل بينهم وبينه ، وألقي في روعهم (٢) حتى قال قائل منهم : ليأتي كل رجل منكم بأطيب ماله ، ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم ، أو حرام ، ففعلوا فخلى بينهم وبين بنائه ، فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيهم أيهم يضع الحجر الأسود في موضعة ، حتى كاد أن يكون بينهم شر "، فحكموا (٢) أو ل من يدخل من باب المسجد ، فدخل رسول الله عَلَيْ الله ، فلمنا أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضعه ني موضعه ، وسطه ، ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ، ثم تناوله عَلَيْ الله فوضعه في موضعه ، فخصة الله به (٤) .

٨ ـ كما : عليَّ بن إبراهيم و غيره بأسانيد مختلفة رفعو. قالوا : إنَّما هنمت قريش

<sup>(</sup>۱) مناقب آل أبي طالب ۱۹۹۱،

 <sup>(</sup>۲) في النصار : والتي في دوعهم الرحب . ثلث : الروح : سواد القلب . و قيل : موضع الغزم منه .

<sup>(</sup>٣) أي قوضوا البه الحكم.

<sup>(</sup>٤) الفروع : ج ١٩٠٥ ٠

الكعبة لأن السيلكان يأتيهم من أعلى مكَّة فيدخلها فانصدعت ، وسرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاء جوهر (١)، و كان حائطها (٢) قصيراً ، وكان ذلك قبل مبعث النبي عَيْدُ اللهُ بثلاثين سنة ، فأرادت قريش أن يهدموا الكعبة ويبنوهاويزيدوا في عرصتها ، ثم أشفقوا من ذلك وخافوا إن وضعوا فيها المعاول أن تنزل عليهم عقوبة ، فقال الوليد بن المغيرة : دعوني أبدأ فان كان لله رضى لم يصبني شيء (٦)، وإن كان غير ذلك كفف (٤)، فصعد على الكعبة ، وحرَّك منها حجراً ، فخرجت عليه حيَّة ، وانكسفت الشمس ، فلمَّا رأوا ذلك بكوا و تضرُّ عوا وقالوا : اللَّهم إنَّا لانريد إلاالصلاح ، فغابت عنهم الحيَّة فهدمو. ونحوا حجارته حوله حتَّى بلغوا القواعد الَّتي وضعها إبراهيم عَلَيْكُمْ ، فلمَّا أرادوا أن يزيدوا في عرصته وحر كوا القواعد الَّتي وضعها إبراهيم تُثَلِّقُكُم أصابتهم زلزلة شديدة و ظلمة فكفُّوا عنه ، وكان بنيان إبر اهيم عَليَّتُكم الطول ثلاثون ذراعاً ، والعرض اثنان وعشرون ذراعاً ، والسمك (١٥٠ تسعة أندع ، فقالت قريش : نزيد في سمكها ، فبنوها فلمًّا بلغ البنآء إلى موضع الحجر الأسود تشاجرت قريش في وضعه ، قال (٦) كل قبيلة : نحن أولىبه ، ونحن نضعه ، فلما كشربينهم تراضوا بقضآء من يدخل من باب بني شيبة ، فطلع رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله هذا الأمين قد جاء فحكَّمو. ، فبسط ردائه \_ وقال بعضهم : كساء طاروني كان له \_ ووضع الحجرفيه ، ثم قال : يأتي من كل ربع من قريش رجل ، فكانوا عتبة بن ربيعة من عبد شمس، والأسود بن المطلب من بني أسد بن عبدالعزامي، وأبوحديفة بن المغيرة من بني مخزوم ، وقيس بن عدي من بني سهم فرفعوه ، و وضعه النبي عَلَيْهُ في موضعه ، و قد كان بعث ملك الرُّوم بسفينة فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة ليبني له

<sup>(</sup>١) في النصار : من جوهر .

<sup>(</sup>۲) حاصلاً خل .

<sup>(</sup>٣) بشيء خل .

<sup>(1)</sup> كفنتاخل و هوالموجود في المصدر .

 <sup>(</sup>a) السمك : أعلى البيت إلى إسفله . القامة من كل شي. .

<sup>(</sup>٦) في المصدر: فقال.

هناك بيعة فطرحتها الربح إلى ساحل الشربعة فبطحت ، فبلغ قريشاً خبرها فخرجوا إلى الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغيرذلك فابتاعوه وصاروا به إلى الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغيرذلك فابتاعوه وصاروا به إلى مكّمة ، فوافق ذلك ذرع الخشب البنآه (۱) ما خلا الحجر، فلمّا بنوها كسوها الوصائل (۲) وهي الأردية (۲).

بيان: الطاروني : ضرب من الخز و الربع: المحلّة ، و يحتمل الضم . قوله تلقيق : فبطحت على بناه المجهول ، أي انقلبت ، يقال : بطحه ، أي ألقاه على وجهه ، وقوله : فدع الخشب بيان لقوله : ذلك ، والبنآء مفعول وافق ، وقوله : ما خلا الحجر ، لعل المراد به الأحجار المنصوبة في ظاهر البيت ، أي كان طول الخشب موافقاً لطول بنآء البيت إلا بقدر الحجر المنصوب في الجانبين ، لئلاً تظهر رؤوس الأخشاب من خارج ، و يحتمل على بعد أن يقرء الحجر بالكسر، أى لم يكن حجر إسماعيل داخلا في طول الخشب . و قال الجوهري : الوصائل : ثياب مخطّطة يمانية ، وفي بعض النسخ بالدال ، أي الثياب المنسوجة . قال في القاموس : الوصد محر كة : النسج ، والأول أظهر .

٩- كا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحد بن عن أبي نصر، عن داود بنسر حان، عن أبي عبدالله عندالله عن أبي عبدالله عن المن ع

و في رواية أخرى : كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامي (١٠).

بيان: قوله عَلَيَكُمُّ: ما بين الركن اليمانيُّ، أي إلى منتصف الضلع الذي بين الركن اليمانيُّ والحجر، والرَّواية الأُخرى تنافي ذلك، إذ لوكان المراد جميع بني هاشم فكان ينبغي أن يدخل فيه جميع ماكان للنَّبيُّ عَيْدُ اللهُ مع أنَّه لا يدخل فيه إلّا ما

<sup>(</sup>١) في النصدر: نوافق ذراع ذلك النعشب البناء.

<sup>(</sup>٢)الوصائد خل ، وهوالبوجود في البصدر .

<sup>(</sup>٣) الفروع : ج ١ س ه ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) النروع : ج ١ص ٢٢٠.

كان منه بين الحجر والباب، وإن كان المراد سائر بني هاشم غيره عَيْدُ الله فكان ينبغي أن لا يدخل فيه ما بين الحجر إلى الباب إلا أن يتكلّف بأنهمكانوا أشركوه مع بني هاشم في هذا الضلع، و خسوه من الضلع الآخر بالنصف، فجعل بنو هاشم له عَيْدُ ما بين الحجر والباب، وفي بعض النسخ بدل الشامي اليماني ، والإشكال و التوجيه مشتركان.

ما كا: على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله تَلْكَالَمُ يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة ، وقال : إن علياً تَلْكَالُمُ ذكر لرسول الله عَلَيْكُ ابنة حزة ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله عَلَيْكُ وعمه حزة تَلْكُمُ قد رضعا (١) من امرأة (٢).

المكلى ، عن أخيه على بن يحي ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن على الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه على ، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي هزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على أبي عبدالله على أبي عبدالله على أبي عبدالله على الله على الله على على على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبناً فرضع منه أيّاماً حتى وقع أبو طالب على حليمة السعديّة فدفعه إليها (٢).

ف : عنه على الله (٤).

<sup>(</sup>١) ارضاحل .

<sup>(</sup>٢) النروع ٢ : ١٤و٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) الاصول ٤٤٨١١) و الحديث لاتخلوعن غرابة ، و في إسناده جماعة لايحتج بحديثهم .

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب ٢٣:١ .

امرأة من بني سعد يقال لها : أم مسكين وكانت سيئة الحال، فحملته فأدخلته منزلها، فا ذا هي قدأخصبت وحسن حالها، فكانت تجيء كلّ يوم فتقبّل رأسه.

قالت حليمة : ما نظرت في رجه رسول الله عَبَالَةُ وهو نائم إلّا ورأيت عينيه مفتوحتين كأنَّة يضحك ، و كان لا يصيبه حرَّولا برد .

قالت حليمة : ما تمنيت شيئاً قطا في منزلي إلّا أعطيته من الغد ، و لقد أخذ ذئب عنيزة لل فتداخلنيمن ذلك حزن شديد ، فرأيت النبي في المناف المنافق المنافق

قالت حليمة : ما أخرجته قط في شمس إلا وسعابة تظلّه ، و لا في مطر إلاوسحابة تكنّه (٢) من المطر.

قالت حليمة : فما زال من خيمتي نور ممدود بين السمآء والأرض ، ولقدكان الناس يصيبهم الحر والبرد فما أصابني حر ولا برد منذ كان عندي ، ولقد هممت يوماً أن أغسل رأسه فجئته وقد غسل رأسه ودهن وطيب ، وما غسلت له ثوباً قط ، وكلما هممت بغسل ثوبه سنبقت إليه فوجدت عليه ثوباً غيره جديداً .

قالت : ما كنت أخرج الحمد ثدين إلا وسمعت له نغمة ، ولاشرب قط إلا وسمعته ينطق بشيء ، فتسجبت منه حتى إذا نطق وعقدكان يقول : بسم الله رب على إذا أكل ، و في آخر ما يفرغ من أكله وشربه يقول : الحمد أنه رب على (٢).

١٣ يل: قال الواقدي : فلما أتى على رسول الله عَلَيْكُ أَربعة أشهر ما تت أمه آمنة رضى الله عنها ، فبقي عَلَيْكُ بلا أب ولا أم ، وهو من أبناه أربعة أشهر، فبقي يتيماً في حجر جد معدالمطلب ، فاشتد عليه (٤) موت آمنة ليتم عَلى عَلَيْكُ ، ولم يأكل ولم يشرب ثلاثة أيام ، فبعث عبد المطلب إلى بنتيه : عاتكة وصفية و قال لهما : خذا عما عَلَيْكُ ،

<sup>(</sup>۱) مقره ۱ جرحه .

<sup>(</sup>۲) أي تستره .

<sup>(</sup>٤) تي البصدر: على عبدالبطلب،

والنَّسِيُّ عَلَيْكُ لا يزداد إلَّا بكاء ولا يسكن ، وكانت عاتكة تلعقه (١)عسلاصافياً مع الثريد ، وهولا يزداد إلَّا تمادياً في البكاء .

قال الواقدي: فضجر عبدالمطّلب (٢) فقال لعاتكة: فلعلّه يقبل ثدي واحدة منهن وبرضعن ولدي وقر " عيني فبعث عاتكة بالجواري والعبيد نحو نسآء بني هاهم وقريش ودعتهن إلى رضاع النبي عَلَيْ الله الله الله عاتكة واجتمعن عندها في أربعمائة وستّين جارية من بنات صناديد قريش (١)، فتقدّمت كل واجدة منهن و وضعن ثديهن في فم رسول الله عَليْ النبات صناديد قريش أحداً، و بقين متحيّرات، وكان عبدالمطّلب جالساً فأمر با خراجهن والنبي عليه الله الله المنهن أحداً، و بقين متحيّرات، وكان عبدالمطّلب مهموماً وقعد عند ستارة (٤) الكعبة عليه بن أبي وقياس و قد أقبل و هو شيخ ورأسه بين ركبتيه، كأنه امرأة ثكلاه، وإذا بعقيل بن أبي وقياس و قد أقبل و هو شيخ قريش وأسنتهم ، فلما رأى عبدالمطلب مغموماً قال له : يا أبا الحارث، مالي أراك مغموماً ، قال : يا سيّد قريش وبني هاهم فلم يقبل ثدي أنا لا أتهنتاً بطعام ولا شراب (٥)، و عرضت عليه نسآه قريش وبني هاهم فلم يقبل ثدي واحدة منهن (١)، فتحيّرت وانقطعت حيلتي ، فقال عقيل : يا أبا الحارث إنّي لأعرف في واحدة منهن (١)، وعرضت العربام أة عاقلة هي أفصح لساناً ، وأصبح وجهاً ، وأرفع أربعة وأربعين صنديداً من صناديد العربام أة عاقلة هي أفصح لساناً ، وأصبح وجهاً ، وأرفع

<sup>(</sup>١) ألمق و المقافلانا العسل ، جمله يلمقه ، أي يؤاكله العسل بأمبيمه .

 <sup>(</sup>٢) فى النصدر : نضجر عبدالمطلب ولايتهنا أن ينظر إلى النبى صلى الله عليه و آله وسلم وهو
 نمى تلك العال ، فقال لابنته عاتكة .

 <sup>(</sup>٣) في البصدر: صناديد قريش وأصل بني هاشم ، فتقدمت كل واحد منهن ورفين إكبا مهن
 عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ، وووضين خلف : المنطف على فم رسول الله إه قلت : المنطف بالكسر : حلمة الضرع .

 <sup>(</sup>٤) الستار جمع السترة : مايستريه . وفي المصدر : فغرج عبد السطلب من الدار مهيوماً مغوماً وقرعند الكبة ، وقعد عندستارها .

<sup>(</sup>a) في النصدر : ولايشراب معزونا على ولدى معمد.

<sup>(</sup>٦) في المصدر زيادة هِي. : و ذلك إنه ملامن المراآة إلا، وبها عيب ، وإن محمد الايقبل ثدى من بها عيب، فلهذا امتنع فتحيرت .

حسباً ونسباً ، و هي حليمة بنت أبي ذؤب عبدالله بن الحارث بن سخنة (١) بن ناصر بن سعد بن بكرين زهرين منصور بن عكرمة بن قيس بن غيلان (٢) بن مضربن نزارين معد بن عدنان ابن الكند (<sup>۲)</sup> بن يشخب بن يعرب بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرَّحن<sup>(1)</sup>، فقال عبدالطُّلب: يا سيَّد قريش لفدنبهتني لأمرعظيم وفرَّ جن عني، ثم دعا عبدالطُّلب بغلام اسمه شمردل وقال له : قم يا غلام واركب ناقتك ، واخرج نحو حيّ بني سعد بن بكر، وادع لي أبا ذؤيب عبدالله بن الحارث العدوي ، فذهب الغلام واستوى على ظهر ناقته، وكان حيَّ بني سعد منمكَّة على ثمانية عشرميلا في طريق جدَّة ، قال : فذهب الغلام نحو حيّ بني سعد فلحق بهموإذا خيمتهم من مسح (٥) وخوص، وكذلك خيمالاً عراب والبوادي، فدخل شمر دل الحي وسأل عن خيمة عبدالله ابن الحارث فأعطوم الأثر، فذهب شمر دل إلى الخيمة فارذا بخيمة عظيمة ، و إذا على باب الخيمة غلام أسود، فاستأذن شمردل في الدخول (٦٦) فدخل الغلام وقال: أنعم صباحاً ياأبا ذؤيب، قال: فحيًّا عبدالله ، وقال له: ما الخبر ياشمر دل r فقال : اعلم ياسيَّدي إن مولاي أبا الحارث عبدالمطَّلبقدوجُّهني نحوك ، وهو يدعوك ، فان رأيت يا سيدي أن تجيبه فافعل ، قال عبدالله : السمع و الطاعة ، و قام عبدالله من ساعته و دعا بمفتاح الخزانة فأعطى المفتاح. ففتح باب الخزانة ، وأخرج منها جوشنه فأفرغها على نفسه ، و أخرج بعد ذلك درعاً فاضلا فأفرغه على نفسه فوق جوشنه، واستخرج بيضة عادية فقلَّبها على رأسه، و تقلَّد بسيفين، واعتقل رمحاً، و دعا بنجيب فركبه ، وجاء نحو عبد المطلب ، فلمَّا دخل تقدُّم شمر دل و أخبر عبدالمطلب ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل و مصدره ، و تقدم في كلام ابن هشام و المقريزي ، شجنة .

 <sup>(</sup>۲) هكذا نى الاصل ، و نى المصدر : غلان ، وكلاهامصنطان ، والصحيح عيلان بالبين الهملة
 راجع نهاية الازب : ٣٦٩ وغيره .

<sup>(</sup>٣) ادد خل و هوالمحيح والبوجود ني المهدر .

<sup>(</sup>٤) أخرجنا قبل ذلك نسبه عن السيرة و إمتاع الاسماع ، وفيه اختلاف مع هذا .

<sup>(</sup>٥) المسح بالكسر : البلاس . الكساء من الشعر. والنحوس : ورق النخل .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : فاستأذن شير دل فأذن له في الدخول .

وكان جالساً مع رؤساء مكة ، مثل عتبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، وعقبة بن أبي معيط ، وجاعة من قريس ، فلمّا رأى عبدالمطّلب عبدالله قام على قدميه واستقبله وعانقه وسافحه وأقصده إلى جنبه ، وألزق ركبتيه بركبتيه ، ولم يتكلّم حتّى استراح، ثم قال له عبدالمطّلب والم يؤيب أتدري بما دعوتك ؟ قال : يا سيّدى وسيّد قريس و رئيس بني هاهم حتّى عقول فأسمع منك و أعمل بأحسنه ، قال اعلم : يا أبا ذؤيب أن تافلتي عن بن عبدالله مات أبوه ، ولم يبن عليه أثره ، ثم مات أمّه و هو ابن أربعة أشهر ، و هو لايسكن من البكاء عيمة إلى اللّبن ، وقد أحضرت عنده (١) أربعمائة و ستين جاربة من أشرف (٢) وأجلّ بني هاشم ، فلم يقبل من واحدة منهن لبنا ، والآن سمعنا أن لك بنتا ذات لبن ، فإن رأيت أن تنفذها لترضع ولدي عبداً ، فإن قبل لبنها فقد جاءتك الدّنيا بأسرها ، وعلي فان وغيل وغنى أهلك و عثيرتك ، وإن كان غيرذلك ترى تما رأيت من النسآء غيرها فافعل ، فغرح عبدالله فرحاً شديداً ، ئم قال : يا أبا الحارث إن لي بنتين ، فأيتهما تريد ؟ قال عبدالمطلب : أريداً كملهما عقلا ، وأكثرهمالبناً ، وأسونهما عرضاً ، فقال عبدالله : هاتيك عبدالمطلب : أريداً كملهما عقلا ، وأكثرهمالبناً ، وأسونهما عرضاً ، فقال عبدالله : هاتيك حليمة لم تكن كأخوا تها ، بلخلقها الله تعالى أكمل عقلا، وأتم فهماً ، وأفسح لساناً ، وأسدق لهجة ، وأرحم قلباً منهن جع .

قال الواقدي : فقال عبدالمطلب : إني و رب السماء ما اربد ، إلا ذلك ، فقال عبدالله : السمع والطاعة ، فقام من ساعته واستوى على متن جواده وأخذ نحو بني سعد (٢) بعد أن أضافه ، فلما أن وصل إلى منزله دخل على ابنته حليمة وقال لها : أبشري فقد جاءتك الد نيا بأسرها ، فقالت حليمة : ماالخبر ؟ قال عبدالله : اعلمي أن عبدالمطلب رئيس قريش و سيد بني هاشم سألني إنفاذك إليه لترضعي ولده ، وتبشري بالعطاء البحزيل ، ففرحت حليمة بذلك ، وقامت من وقتها و ساعتها و اغتسلت و تطيبت وتبخرت و فرغت من زينتها ، فلما ذهب من الليل نصفه قام عبدالله وزين ناقته فركبت عليها حليمة ، وركب

<sup>(</sup>١) في المعدد : وقد مرضت عليه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : من أشرف قريش ،

<sup>(</sup>٣) في البعيدو ، تحوجي بني سعد.

عبدالله فرسه وكذلك زوجها بكربن سعد السعدي، وخرجوا من دارهم في داج من اللّبل، فلمَّا أصبحواكانوا على باب مكَّة ودخلوها ، وذهبت (١١) إلى دار عاتكة ، و كانت تلاطف عُلمًّا و تلعُّقه العسل والزبد الطريِّ، فلمَّا دخلت الدار و سمع عبد الطَّلب بمجيئها جاء من ساعته و دخل الدار، ووقف بن بدي حليمة ، ففتحت حليمه جيبها وأخرجت ثديها الآيسر ، وأخذت رسول الله عَنافَ فوضعته في حجرها و وضعت تديها في فمه ، والنبي عَنافَظُ مرك ثديها الأيسر واضطرب إلى ثديها الأيمن، فأخذت حليمة ثديها الأيمن من بدالنبيّ عَلَيْهِ وَ وَضَعَتَ تَدْيِهِا الأَيْسِرِ فِي فَمِهِ ، وَذَلْكَ أَنَّ تَدْيِهِا الأَيْسَكَانَ جِهَاماً (٢) لم يكن فيه لبن ، وخافت حليمة أن النبي عَلَيْهُ إذا مص الثدي (٢) ولم يجد فيه شيئًا لا يأخذ بعده الأيسر، فيأم عبدالطلب باخراجها منالدار، فلما ألحت على النبي عَلَيْ أن يأخذ الأ يسر والنبي بميل إلى الأ يمن فصاحت عليه وقالت : ياولدي مص الأ يمن حتى تعلم أنَّه جهام يا بس لاشيء فيه، قال: فلمَّا مس النبي الأيمن امتلاً فانفتح باللَّبن حتَّى ملاَّ شد قيه (٤) بأمرالة تعالى وبير كته ، فضجت حليمة وقالت : واعجبام منك با ولدي ، وحق رب السمآء ربيت بشدي الأيسر اثني عشر ولداً ، وما ذاقوا من ثديي الأيمن شيئاً والآن قدانفتح بسركتك، وأخبرت بذلك عبدالله فامرها بكتمان ذلك ، فقال (٥)عبدالمطلب : تكونين عندي فآمر لك با فراغ قص بجنب قصري ، و العطيك كل شهر ألف درهم بيض ، ودست ثباب رومية ، وكلَّ يوم عشرة أمنان خبز حوَّ ارى ولحماً مشوباً ، قال : فلمَّا سمع أبوها عبدالله ذلك أوحى لها أن لا تقيمي عنده ، قالت : يا أبا الحارث لوجعلت لي مال الدُّ نيا ماأقمت عندك، ولا تركت الزوج والأولاد ، قال عبدالمطلُّب ؛ فا نكان هكذا فأدفع إليك عمَّاعلى شرطين، قالت ؛ و ما الشرطين ؟ قال عبدالطلُّل : أن تحسني إليه ، وتنو مه إلى جنبك ، وتدأريه

<sup>(</sup>١) في النصدر : وذهبت حليمة .

<sup>(</sup>٢) أي كان خاليا من اللبن ولم يكن يدربه ، والجهام : السحاب لاماه نيه .

<sup>(</sup>٣) في البصدر: الثدى الايمن ،

<sup>(</sup>٤) في البصدر : حتى إمثلا شدتيه كفم وأس الزق بأمرال .

<sup>(</sup>ه) في العدر هنا زيادة هي : فلما شبع النبي صلى الله عليه و آله وسلم ترك العلف من ساعته ، نقال .

بيمينك، وتوسد به بيسارك، ولاتنبذيه و رآء ظهرك، قالت حليمة: وحق رب السّمآء إنّي منذ وقع عليه نظري قد ثبت حبّه في فؤادي ، فلك السمع والطاعة يا أبا الحارث، ثم قال: و أما الشرط الثاني أن تحمليه إلي في كل جمعة حتى أتمتع برؤيته، فإني لا أقدر على مفارقته، قالت: أفعل ذلك إن شاء الله تعالى، فأم عبدالمطلب أن تغسل رأس عن عَلَي الله و أخذ فغلست رأسه، ولفقته في خرق السندس، ثم إن عبدالمطلب دفعه إليها و أخذ أربعة آلاف درهم، وقال لها: يا حليمة (١) نعضي إلى بيت الله حتى السلمه إليك فيه، فحمله على ساعده و دخل وطاف بالنبي عليه الله سعا و هوعلى ساعده ملقفاً بخرق السندس، ثم إن عبدالله بن الحارث أنى بالناقة فركبتها ثم أربع جوار رومية، وحلل سندس، ثم إن عبدالله بن الحارث أنى بالناقة فركبتها حليمة ، وأخذت حليمة رسول الله عَنْ الله في حجرها وشيعه عبدالمطلب إلى خارج مكّة، ثم أخذت حليمة رسول الله عَنْ الى جنبها من داخل خمارها، فلما بلغت حليمة حي بني سعد حليمة رسول الله عَنْ الى جنبها من داخل خمارها، فلما بلغت حليمة حي بني سعد حليمة من وجه رسول الله عَنْ الله قارق من وجناته نور فارتفع في الهوآء طولا وعرضاً إلى أعنان السّماء (٢)

قال الواقدي : فلما رأى الخلق ذلك لم يبق في حي بني سعد صغير ولا كبير ولا شيخ ولا شاب إلّا استقبلوا حليمة و هناوها بما رزقها الله تعالى من الكرامة الكبرى، فنعبت حليمة إلى باب خيمتها وبركت الناقة والنبي عَلَيْهُ في حجرها ، فما وضعته عند الصغير إلّا حله الكبير ، و ما وضعته عند الكبير إلّا و أخذه الصغير ، وذلك كله لحبة النبي عَلَيْهُ .

قال الواقدي ": فبقي النبي عَيْنَ الله عند حليمة ترضعه وكانت تقول: يا ولدي ورب السمآء إنه لعندي أعز من ولدي ضمرة و قرة عيني، أترى أعيش حتى أراك كبيراً كما رأتيك صغيراً ؟ وكانت تؤثر عماً على أولادها جداً ، ولا تفارقه ساعة "(۱).

<sup>(</sup>١) في المصدر: تعالى ياحليمة ،

<sup>(</sup>٢) في العمدر : حتى التزق بأعنان السماء.

<sup>(</sup>٣) في الممدر : ولاتفارق محمداعن عينيها .

قال الواقدي ": قالت حليمة : والله ما غسلت لمحمد ثوباً من بول ولا غائط ، بلكان إذا جاء وقت حاجته ينقلب من جنب إلى جنب حتى تعلم حليمة بذلك و تأخذه و تخدمه حتى تقضي (١) حاجته ، ولا شممت ورب السمآ، من عمن المنحة النتن قط "، بلكان إذا خرج من قبله أو دبره شيء يفوح منه رائحة المسك والكافؤة ، قالت حليمة : فلما أتى على النبي عَنَادًا تسعة أشهرها رأيث ما يخرج من دبره (١)، لأن الأرض كانت تبتلّع ما يخرج منه فلهذا لم أره.

قال الواقدي": ولمّا كملت له عشرة أشهر قامت حليمة بوم الخميس و قعدت على باب الخيمة منتظرة لانتباء النبي عَلَيْ للله لتزيّنه وتحمله إلى عند جدّ عبدالمطلّب ، قال : فلم ينتبه النبي عَلَيْ الله الخروج من الخيمة إلى حليمة ، فلم يخرج إلّا بعد أربع ساعات ، فخرج رسول الله عَلَيْ الله منسول الرأس ، مسرح النوائب ، وقد زو ق جبينه وذقنه وعليه ألوان الثياب من السندس و الاستبرق ، فتعجبت حليمة من زينة النبي عَلَيْ و من لبسه مما رأت عليه ، فقالت : ياولدي من أبن لك هذه الثياب الفاخرة والزينة الكاملة ؛ فقال لها عَن عنه الثياب فمن الجنة ، وأمّا الزينة فمن الملائكة (۱) ، قال : فتعجبت حليمة من ذلك عجباً شديداً ، ثم علته إلى جده ، فقال له : يا ولدي من أبن لك هذه الثياب الفاخرة والزينة الكاملة والزينة الكاملة ؛ فقال له النبي عَن عنده والمنا ، فأم عبد المطلّب حليمة أن تكتم ذلك ، وأم لها بألف والمن ، وعشرة دسوت (٤) ثياب ، و جارية رومية ، فخرجت حليمة من عنده فرحة مسرورة إلى حيها .

قال الواقدي": فلمنّا أنى على النبيّ خمسة عشر شهراً كان إذا نظر إليه الناظر يتوهّم أنَّه من أبناء خمس سنين لا يمام وقارة جسمه وملاحة بدنه .

<sup>(</sup>١) في البصدر: يقضى.

<sup>(</sup>٧) في المعهدر : ما وابت ما يخرج من دبره نتا .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَ اللَّهُ المَّالُ المَلاَّكَةُ .

<sup>(</sup>٤) دسوت جمع الدست والدست من الثياب : ما يلبسه الإنسان من الثياب .

قال الواقدي: فلما حلت حليمة النبي عَلَيْ الله إلى حيّ باحين أخذته من عند عبد المطّلب وكان لها اثنان و عشرون رأساً من المواشي فوضعت في تلك السنة كلّ شاة توأماً ببركة النبي عَلَيْ الله ، و خرج من عند ها و لها ألف وثلاثون رأساً من الشاغية والراغية.

قال الواقدي : و كان لرسول الله عَلَيْتُهُ إخوة من الرضاعة يخرجون بالنهار إلى الرعاية وبعودون بالليل إلى منازلهم ، فرجعوا ذات ليلة مغمومين ، فلمّا دخلوا الدار قالت لهم حليمة : مالي أراكم مغمومين ، قالوا : يا المّنا إن في هذا اليوم جاء ذئب وأخذ شاتين من شياهنا وذهب بهما ، فقالت حليمة : الخلف والخيرعلى الله تعالى ، فسمع النبي قولهم ، فقال لهم : لا عليكم ، فا ني أسترجع الشاتين من الذئب بمشيّة الله تعالى ، فقال ضمرة : واعجباً منك يا أخي قد أُخذهما بالأمس ، فكيف تسترجعهما باليوم ؟ فقال النبي عَلَيْكُ : إنّه صغير في قدرة الله تعالى ، فلما أصبحوا قام ضمرة وأخذ رسول الله على كتفه فقال النبي عَلَيْكُ : إنّه صغير في قدرة الله تعالى ، فلما أصبحوا قام ضمرة وأخذ رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَى تعلم عق حليمة على ، وقد تعدى ذئب على الله و سيدي و مولاي تعلم حق حليمة على ، وقد تعدى ذئب على مواشيها ، فأسألك أن تلزم الذئب برد المواشي إلي ، قال : فما استتم دعائه حتى أوحى الله تعالى إلى الذئب : أن يرد المواشي إلى "، قال : فما استتم دعائه حتى أوحى الله تعالى إلى الذئب : أن يرد المواشي إلى "، قال : فما استتم دعائه حتى أوحى الله تعالى إلى الذئب : أن يرد المواشي إلى صاحبها .

قال الواقدي: إن الذئب لمّا ذهب بالشاتين حين أخذهما نادى مناد : باأيتها الذئب احنرالله و بأسه (١) و عقوبته ، واحفظ الشاتين اللّتين أخذتهما حبّى تردّهما على خير الأنبيآء والمرسلين ، على بن عبدالله بن عبدالمطّلب عَنْ الله ، فلمّا سمع الذئب الندآء تحيّر ودهش ، ووكل بهما راعياً يرعاهما إلى الصباح ، فلمّا حضرالنبي عَلَيْ و دعا بدعائه قام الذئب وردّهما ، و قبّل قدم النبي عَنْ الله ، وقال : يا عمّل اعذرني فا ني لم أعلم أنهما لك ، الذئب وردّهما ، و قبّل قدم النبي عَنْ الله منهما شيء فقال ضمرة : يا عمّل ما أعجب شأنك ؟ فأخذ ضمرة الشاتين ، و لم ينقس منهما شيء فقال ضمرة : يا عمّل ما أعجب شأنك ؟ و أنفذ أمرك ؟ فبلغ ذلك عبدالمطلب فأمر هم بكتمانه فكتموه مخافة أن يحسد فريش (٢).

<sup>(</sup>١) في المصدر: من بأسه

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ : مَعَانَةَ أَن يَأْخَذُوهِ قَرِيشٍ وَ يَمِلُونَ فِي رَمَّهِ .

إخوتي بالنهار وأراهم باللّبل؟ فقالت له : يا سيّدي سألتني عن إخوتك وهم يخرجون في النهار إلى الرعاء، فقال لها النبي عَلَيْهُ الله : با أمَّاه أحب أن أخرج معهم إلى الرعاء، وأنظر إلى البر والسهل والجبل ، وأنظر إلى الإبلكيف تشرب اللَّبن من أمَّهاتها ، وأنظر إلى القطائم(١١) ، وإلى عجائب الله تعالى في أرضه ، وأعتبر من ذلك ، و أعرف المنفعة من المضريّة ، فقالت له حليمة : أفتحبّ يا ولدي ذلك ؟ قال : نعم ، فلمّا أصبحوا اليوم الثاني قامت حليمة فغسلت رأس مجَّل عَنْكُمُّ اللهُم ، و سرحت شعره ، و دهنته ومشطته و ألبسته ثياباً فاخرة ، وجعلت في رجليه نعلين من حذى (٢) مكَّة ، وعمدت إلى سلَّة و جعلت فيها أطعمة جيدة ، وبعثته مع أولادها ، وقالت لهم : ياأولادي أوصيكم بسيدي مم أولادها ، وقالت لهم : ياأولادي الوسيكم بسيدي مم أولادها ، وإذا جاع فأطعموه ، و إذا عطش فاسقوه ، فا ذا عي (٢) فأقعدوه حتَّى يستريح ، فخرج النبي عَنْهُ فَلَهُ وعلى يمينه عبدالله بن الحارث، وعن يساره ضمرة، وقرَّة قدَّامه، والنبيُّ. صلّى الله عليه وآله بينهم كالبدر بين النجوم ، فما بقي حجر ولامدر إلَّا وهم ينادون : السَّلام عليك ما على ، السلام عليك ما أحد ، السلام عليك ما حامد ، السلام عليك ما محود ، السلام عليك با صاحب القول العدل : لا إ له إلا الله ، عَلَّ رسول الله ، طوبي لمن آمن بك ، والوبل ان كفر بك ، ورد عليك حرفاً تأيي به من عند ربك ، والنبي عَنْ الله يرد عليهم السلام ، وقد تحيُّر الذين معه ممَّا يرون من العجائب، ثمَّ إنَّ النبيُّ عَيْنَاكُمُ أَصَابِهِ حرَّ الشمس، فأوحى الله تعالى إلى إستحيائيل: أن مد فوق رأس عمل عَلَيْه الله سحابة بيضاً. ، فمد ها فأرسلت عز اليها (٤) كأفواه القرب ، ورش القطر على السهل والجبل ، ولم تقطر على رأس

<sup>(</sup>١)القطائع : طائفة من النتم و النعم و سواها

<sup>(</sup>٢) العداء بالمد : النعل .

<sup>(</sup>٣) أى عجز عن الدشى . وفي المصدر بعد توله : يستريح : قبلوا وصيتها أولادها ، فقالوالها: يا امنا إن محدا صلى الشعليه وآله وسلم لاعزنا و هوأخونا ، ونفذت معهم عبدات بن العارت ، ويسارة و زوجها ابن بكير بن سعد ، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إه فلت : قوله : ابن بكير تصحيف من الناسخ ، والمحبح : بكربن سعد كما تقدم ، وتقدم في الحديث الثاني أن وجها الحارث بن عبد العزى .

<sup>(</sup>٤) قال الجزرى : العزالى جمع العزلاه و هوهم العزادة الاسفل افشبه اتساع المطر واندفاقه بالذى يخرج من فمالعزادة و منه العديث : فأرسلت السمآء هز اليها ، قلت : العزادة الراوية ،

ج٥١

عُمَّ مُؤْلِظُ قطرة ، وسالت من ذلك المطر الأودية ، وسار الوحل في الأرض ما خلا طريق عَمْ عَلَيْنَا ، وكان ينزل من تلك السحآبة (١) ريش الزعفران ، وسنابل المسك ، وكان في تلك البرسة نخلة ماسة عادية (٢) قد يبست أغصانها ، وتناثرت أوراقها منذ سنتن ، فاستند النبي عَنْ الله إليها فأورقت وأرطبت وأثمرت وأرسلت ثمارها من ثلاثة أجناس: أخضر، وأحر، وأصفر، وقعد النبي عَنَالُهُ هنالك بكلم إخوته ورأى النبي عَنَالُهُ روضة خضرآه، فقال: يا إخوتي ا<sup>ا</sup>ريد أن أمر بهذه الروضة ، وكان ورآ. الروضة تل كؤود<sup>(٢)</sup> ، وعليه أنواع (٤) النباتات ، فقال : يا إخوتي ما ذلك التلُّ ؛ فقالوا له : يا عجَّل ورآء ذلك التلُّ البراري والمفاوز، فقال النبيُّ عَلَيْهُ إنَّى قد اشتهيت أن أنظر إليه ، فقال القوم : نحن أرجع إليكم سريعاً إن شاء الله تعالى ، فقالوا جيعاً : مُرَّ (٥) يا عمَّ فا ن قلوبنا متفكّرة سبك.

قال الواقديُّ : ثمُّ إنَّ النبيُّ عَيُّناكُ مِنْ في تلك الروضة وحد، و نظر إلى تلك البراري والمفاوز، و هو يعتبر و يتعجب من الروضة حتَّى بلغ التلُّ ، و نظر إلى جبل شاهق في الهوآ. كالحائط ولا يتهيُّما له صعود. لاعتداله وارتفاعه في الهوا. ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله في نفسه: إنَّى أريد أن أصعد هذا التلُّ فأنظر إلى ما ورائه من العجائب.

قال الواقدي : فأراد النبي عَلَيْهُ أَن يصعد الجبل فلم يتهيَّأُ له ذلك لاستوائه في الهوآء فصاح إستحيائيل في الجبل صيحة أرعشته فاهتز " اهتزازاً ، وقال له : أيها الجبل ويحك أطع عَمَّا عَلِيْهِ خَيْرِ المُرسلينِ ، فا نَّـه يريد أن يصعد عليك ، ففرح الجبل وتراكم بعضه إلى بعض كما يتراكم الجلد في النار ، فصعد النبي عَمَا اللهُ أعلاه ، و كانت تحت

<sup>(</sup>١) في هامش المصدر: فقد نبت من تلك السعابة ظ.

<sup>(</sup>٢) في المعدر: وكانت في تلك البرية شجرة طويلة عايشة عادية .

<sup>(</sup>٣) كؤود : صعب شاق المعه .

<sup>(</sup>٤) في النصدر : الوان .

<sup>(</sup>ه) في نسخة من النصدر رسر.

هذا الجبل حيّات كثيرة من ألوان شتى ، وعقارب كالبغال ، فلمّا هم النبي عَناف بالنزول إلى تحت الجبل صاح الملك استحيائيل صبحة عظيمة ، و قال : أينتها الحيات و العقارب غيبوا أنفسكم في جحور كم (١) و تحت صخور كم لا يراكم سيند الأولين والآخرين، فسارع الحيَّات والعقارب إلى ماأمرهم استحيائيل ، وغيَّبوا أنفسهم في كلُّ جحر و تحت كل حجر ، ونزل النبي عَلِين من الجبل فرأى عين ما. بارد أحلى من العسل و ألين من الزبد، فقعد النبي عَيْنَا عند العين ، فنزل جبر ئيل عَلَيْكُ في ذلك الموضع و ميكائيل وإسرافيل ودردائيل ، فقال جبر ئيل : السّلام علىك يا على ، السّلام عليك باأحمد ، السّلام عليك ياحامد ، السلام عليك يا محمود ، السلام عليك يا طه . السلام عليك يا أيهم المدُّ ثر، السلام عليك ياأيها المليح ، السلام عليك ياطاب طاب (٢) ، السلام عليك ياسيد ياسيد ، السلام عليك يافار قليط، السلام عليك ياطس ، السلام عليك ياطسم ، السلام عليك ياشمس الدُّنيا ، السَّلامعليك يا قمر الآخرة ، السَّلام عليك يانورالدنيا والآخرة ، السَّلام عليك يا شمس القيامة ، السلام عليك يا خاتم النبيين ، السلام عليك بازمرة الملائكة ، السلام عليك يا شفيع المذنبين (٢)، السّلام عليك يا صاحب التاج والهرارة (٤)، السّلام عليك يا صاحب القرآن والناقة ، السلامعليك يا صاحب الحج والزيارة ، السلام عليك يا صاحب الركن والمقام ، السلام عليك يا صاحب السيف القاطع ، السلام عليك يا صاحب الرمح الطاعن، السلام عليك ياصاحب السهم النافذ ، السلام عليك ياصاحب المساعي، السلام عليك يا أبا القاسم ، السلام عليك يا مفتاح الجنة ، السلام عليك يامصباح الدين، السلام عليك ياصاحب الحوض المورود ، السلام عليك يا قائد المسلمين ، السلام عليك يا مبطل عبادة الأوثان، السلام عليك ياقائد المرسلين، السلام عليك يامظهر الاسلام، السلام عليك يا يا صاحب قول لا إله إلَّا الله ، عمَّ رسول الله ، طوبي لمن آمن بك ، والويل لمن كفر بك ، وردٌّ عليك حرفاً منا تأتي به من عند رباك ، والنبي عَيْدا الله السلام ، فقال لهم : من

<sup>(</sup>١) الجحور جمع العجر بالشم فالسكون : مكان تحتفرها السباع والهوام لانفسها .

<sup>(</sup>٢) ياطاب خل و هوالموجود في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة هناهي : السلام عليك يا صاحب القضيت و الناقة .

<sup>(</sup>٤) الهراوة بالكس : العما .

أَنتُم النبي عَبَادُ الله ، وقعدوا حوله ، قال : فنظر النبي عَبَالله إلى جبرائيل عَلَيْكُمْ قال: ما اسمك؟ قال: عبدالله، و نظر إلى إسرافيل و قال له: ما اسمك؟ قال: اسمى عبدالله ، و نظر إلى ميكائيل و قال له : ما اسمك ؟ قال : عبدالجبار ، و نظر إلى دردائيل وقال له: مااسمك ؟ قال: عبدالر حن ، فقال النبي عَلَيْكُ كُلّنا عباد الله ، وكان معجبر ليل طست من ياقوت أحمر ، ومع ميكائيل إبريق من ياقوت أخضروني الإبريق مآء من الجنَّة ، فتقد م جبر ليل تَلْيَكُمُ ووضع فمه على فم عمل مَنْ الله أن ذهبت ثلاث ساعات من النهار ، ثم قال : يا عمَّد اعلم وافهم ما بيَّنته لك ، قال : نعم إن شاءالله تعالى ، وقد ملاًّ جوفه علماً وفهماً وحكماً وبرهاناً ، وزاد الله تعالى في نوروجهه سبعة وسبعين ضعفاً ، فلم يتهيَّـأ لأحد أن يملاً بصر من رسول الله عَيْنَا الله عَنال له جبر البيل عَلَيْنَا ؛ لا تخف يا عمَّه ، فقال له النبي عَنْ الله و ومثلى من يخاف ؟ وعز " و ربسي وجلاله وجوده و كرمه وارتفاعه في علو مكانه لو علمت شيئًا (١) دون جلال عظمته لقلت : لم أعرف ربّي قطّ، قال : ونزل جبرائيل (٢) إلى ميكائيل و قال : حقّ لربَّمنا أن يتبخذ مثل هذا حبيباً ، ويجعله سيَّد ولد آدم ، ثمَّ إنَّ جبرائيل عَلَيْكُمُ أَلقى رسول اللهُ عَيْنَاكُ على قفاه ورفع أثوابه، فقال له النبي عَيْنَاكُ : ماتريد تصنع يا أخي جبرائيل ؟ فقال جبرائيل: لا بأس عليك ، فأخرج جناحه (٣)، و شق بطن النبي عَيْنَا اللهُ وأدخل جناحه في بطنه ، وخرق قلبه ، وشقُّ المقلبة وأظهر نكتة سودآء فأخذها جبرائيل عَلَيْكُم فغسلها ، وميكائيل يصبِّ المآء عليه ، فنادىمنادمن السَّمآء يقول: ياجبرائيل لا تقشر قلب على عَلَيْهُ فَقُوجِعه ، ولكن اغسله بزغبك \_ و الزغب ، هوالريش الَّذي تحت الجناح \_ فأخذ جبر ثيل زغبة وغسل بها قلب على المناه المناه إلى القلب ، والقلب إلى الصدر ، فقال عبدالله بن العباس : ذات يوم والنبي عَلَيْكُ قَد بلغ مبلغ الرجال : سألت النبي عَلَيْكُ أَنَّهُ بأي شيء غسل قلبك يا رسول الله ؛ ومن أي شيء ؛ قال : غسل من الشك واليقين (٤) لا من الكفر ، فا يتي لم أكن كافراً قط ، لا تني كنت مؤمناً بالله من قبل أن

<sup>(</sup>١) قيهامش المصدر: لوأني إخاف شيئاً .

<sup>(</sup>٢) في المدر : جبرايل ، وكذا فيما يأتي .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿ : جِنَامَهُ الْاَحْضَرِ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الاصل و مصدره ، و استظهر المصنف في الهامش أنه مسحف الفتن .

أكون في صلب آدم عَلَيْتِكُمُ (١) فقال له عمر بن الخطّاب: متى نبَّت يا رسول الله ٢ قال: يا أبا حفص نبَّت و آدم بين الرّوح والجسد .

 <sup>(</sup>١) تعبة شق بطنه صلى الله عليه وآله وسلم من مرويات العامة الني لم يصحعها حديث ولااعتبار ، والخاصة برآ، من تلك وأمثالها ، وهذا العديث أيضاكما ترى من أحاديث العامة رواه الواقدى ، وهو مشتمل على غرائب اخرى تقدمت قبل و تأتى بعد كقصة العيزان .

<sup>(</sup>٢) في الصدر زيادة هي هكذا : قال الواقدى ، و أما ماكان من أمر النبي صلى الله هليه و آله و (٢) في الصدر زيادة هي هكذا : قال الواقدى ، فتصل من ذلك لارض قزوين أمر عظيم ، وسلم أن جبرئيل قام و صب الماء على أرض قزوين فحصل من ذلك لارض قزوين أمر عظيم ، قال : وعرج جبرئيل عليه المسلم و ميكائيل إلى السمآء ، فقال اسرافيل إه ، قلت : فيه فراية جداه ولمله لذلك أسقطه المصنف .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الإصل و مصدره ، و استظهر المنف في الهامش أن المحيح : على وجهه .

<sup>(</sup>٤) في المصدر زيادة هي هكذا: وفرغ إسرافيل من صله وجاه بين يدى النبي صلى الله عليه و آله وسلم .

<sup>(</sup>a) غفا ، نمس ، نام نومة خفيفة .

<sup>(</sup>٦) بسق النخل: إرتفت اقصانه و طال.

ج٥١

النبي عَبَالَةُ : لا ياأخي، قال: اعلم أن هذه الشجرة أنت، والأغصان أهل بيتك، والذي تحتها عجبوله ومواليك، فأبشريا عجد بالنبوة الأثيرة (١)، والرئاسة الخطيرة، ثم إن دردائيل أخرج ميزانا عظيماً كل كفة منه ما بين السسماء والأرض، فأخذ النبي عَبَالِهُ ووضعه في كفه، ووضع مأة من أصحابه في كفسه فرجح بهم النبي عَبَالِهُ ، ثم عمد إلى ألف رجل من خواص أمسته فوضعهم في الكفة الثانية فرجح بهم النبي عَبَالُهُ ، ثم عمد إلى أربعة آلاف رجل من أمسته فوضعهم في الكفة الثانية فرجح بهم النبي عَبالله عليهوآله، ثم عمد إلى أربعة آلاف رجل من أمسته فوضعهم في الكفة فرجح بهم النبي صلى الله عليهوآله، ثم عمد إلى أمسته كلهم ثم الأنبية، والمرسلين ثم الملائكة كلهم أحمة المعار ثم الرمال ثم الأشجار ثم الأملار ثم من الملائكة كلهم أجمين ثم الجين ثم الجيال و البحار ثم الرمال ثم الأشجار ثم الأمطار ثم بعيم ما خلق الله تعالى فوذن بهم النبي عَبَالله فلم يعدلوه، و رجح النبي عَبالله بهم، فلهذا قال : خير الخلق على عَبالله من من عند وهذا كله يراه بين النوم واليقظة ، فقال دردائيل : يا على طوبي لك ولا مستك ، وحسن مآب ، والويل والمقطة ، فقال دردائيل : يا على طوبي لك ، ثم طوبي لك ولا مستك ، ثم عرج الملائكة إلى السسمة (١٠).

قال الواقدي": فلما طال مكثالنبي طلبه في تلك المفاوز إخوته أولاد حليمة ، فلم يجدوه فرجعوا إلى حليمة فأعلموها بقصته ، فقامت ذاهلة العقل ، تصبح في حي بني سعد، فوقعت الصيحة في حي بني سعد أن تحلاً قد افتقد ، فقامت حليمة ومزقت أثوابها ، وخدشت وجهها ، وكشفت شعرها (المورعي تعدو في البراري و المفاوز والقفار حافية القدم ، و الشوك يدخل في رجليها ، والد ميها منهما ، و هي تنادي : واولداه ، واقرة عيناه ، واثمرة فؤا داه ، و معها نسآء بني سعد يبكين معها ، مكشفات الشعور ، مخدشات الوجوه ، وحليمة

<sup>(</sup>١) الاليره : المكرمة .

<sup>(</sup>۲) فى المصدر هنا زيادة هى ؛ فأتت تلك الشجرة التى رآها فى النوم على وصفها ، و نشرت أغصانها ، وزجت أوراقها ، وأرسلت أثبارها بامر الله تسالى ، وعليها كل ثمرة من لون ، واجتمع صفرة الشمس و اختلطت بعمرة الورق ، والإلوان مختلطة بعضها ببعض . قلت فيه ؛ اضطراب بين ، و لمل لذلك أسقطها المصنف .

<sup>(</sup>٣) في الممدر : نقشت شعرها ، أي نتفتها .

تسقط مرَّة ، وتقوم أخرى ، و ما بقي في الحيُّ شيخ ولاشابٌ ولاحر ٌ ولا عبد إلَّا يعدوا في البريَّة في طلب عند عَلِيُّا اللهُ و هم يبكون كلُّهم بقلب محترق، وركب عبدالله بن الحارث وركب معه آل بني سعد ، و حلف إن لاوجدت عَمَّا عَيْثِهُ الساعة وضعت سيفي في آل بني سعد و غطفان ، و أقتلهم عن آخرهم ، وأطلب بدم عمَّ عَلِيَّا اللهُ ، و ذهبت حايمة على حالتها مع نسآء بني سعد نحو مكَّة ر دخلها ، وكان عبدالمطَّلب فاعداً عند أستار الكعبةمعروسآ. قريش و بني هاشم ، فلمًّا نظر إلى حليمة على تلك الحالة ارتعدت فرائصه وصاح وقال : ما الخبر؟ فقالت حليمة : اعلمأن عَجَّداً قد فقدناه منذ أمس ، و قد تفرَّق آل سعد في طلبه، قال : فغشىعليه ساعة ، تمَّ أفاق و قال كلمة لايخذل قائلها : لاحول ولاقوَّة إلَّا باللهالعليُّ العظيم ، ثم قال : ياغلام هات فرسي وسيفي و جوشني ، فقام عبدالمطَّلُب وصعد إلى أعلى الكعبة ونادى: ياآل غالب ، ياآل عدنان ، ياآل فهر ،ياآل نزار،ياآل كنانة ، ياآل مضر ، ياآل مالك ، فاجتمع عليه بطون العرب ورؤسآء بني هاشموقالوا له : ما الخبر يا سيَّدنا ؟ فقال لهم عبدالمطَّلب: إنَّ عَمَّا عَلِينًا اللهِ لا يرى منذ أمس فاركبوا و تسلَّحوا ، فركب ذلك اليوم مع عبدالمطّلب عشرة آلاف رجل ، فبكي الخلق كلّهم رحمة ً لعبدالمطّلب ، و قامت الصيحة و البكاء في كل جانب حتمى المخدرات خرجن من الستور مرافقة لعبدالمطلب مع القوم إلى حيٌّ بنيسعد، و سائر الأطراف، وانجذب (١) عبدالمطَّلب نحوحيُّ عبدالله بن الحارث و أصحابه باكين العيون ، ممزّ فين الثياب ، فلمًّا نظر عبدالله إلى عبدالمطُّلبرفع صوته بالبكآء و قال : يا أبا الحارث واللاّت و العزَّى وأثاف(٢) و نائلة إن لم أجدَّهُمَّا

<sup>(</sup>١) انجذب في السير ، أسرع أوصار فيه بعيداً .

<sup>(</sup>۲) هكذا في الاصل ، و هو مصحف ، وفي المطبوع ، اساف بالسين وهوالمحيح ، و اساف ككتاب وسحاب : صنم وضعها عمرو بن لحى على الصفا ، و نائلة على المروة ، وكان يذبع عليها تجاء الكعبة ، وقال اليعقوبي : أول صنم وضع بمكة هبل ، قدم به مكة عمرو بن لحى من الشام ، ثموضعوا به اساف و نائلة كل واحد منهما هلي ركن من أركان البيت ، فكان الطائف إذا طاف بدأ باساف نقبله وختم به انتهى و قال ابن إسحاق : وضعوهما على موضع زموم يتحرون عندهما . واللات مشددة التاه من اللتوهو المزج والخلط ، ثم خففت : صنم بالطائف ، أحدث من مناة كانت صخرة مربعة ، وكان يهودي بلت السويق عندها ، قد بنوا أمامها بيتا ، وكانت قريش وجبيع العرب تعظمها ، وكانت مدنها وحجابها بني معتب من ثقيف على ماني السيرة ، أو بني عتاب بن مالك على ماقاله الكلبي . هه

قال الواقدي : و أقبل من اليمن أبومسعود الثقفي وورقة بن نوفل و عقيل بن أبي وقياص وجازوا على الطريق الذي فيه على عَلَيْ الله ، وإذا بشجرة نابقة في الوادي ، فقال ورقة لأبي مسعود : إلى سلكت هذا الطريق ثلاثين مرة ، و مارأيت قط هاهنا هذه الشجرة ، قال عقيل : صدقت ، فمر وابنا حتى ننظرما هي ، قال فذهبوا هيماً وتر كوا الطريق الأول، فلمنا في فلمنا قربوا من الشجرة رأوا تحت الشجرة غلاماً أمرد ما رأى الراؤون مثله ، كأنه قمر ، فقال عقيل و ورقة : ماهو إلا جني ا فقال أبو مسعود : ماهو إلا من الملائكة وهم بقولون و النبي عَنَيْنَ الله الله الله الله على المنافئة و النبي عنائل الله الله السمك ؛ و النبي عبدالله بن عبدالله الله على قربوس سرجه و من وا جميعاً حتى بلغوا قريباً من حي بني سعد ، فنظر النبي فأخذه على قربوس سرجه و من وا جميعاً حتى بلغوا قريباً من حي بني سعد ، فنظر النبي فأخذه على قربوس سرجه و من وا جميعاً حتى بلغوا قريباً من حي "بني سعد ، فنظر النبي فأخذه على قربوس سرجه و من وا جميعاً حتى بلغوا قريباً من حي "بني سعد ، فنظر النبي فأخذه على قربوس سرجه و من وا جميعاً حتى بلغوا قريباً من حي "بني سعد ، فنظر النبي فأخذه على قربوس سرجه و من وا جميعاً حتى بلغوا قريباً من حي "بني سعد ، فنظر النبي منظرة أن نبرية فرائدة و فال له عمد المطلب إلى على قربوس شرع و أوإذا عبد المطلب الى على قربوس عن فرسه ، و أخذ أن أن " نظرته نظرة الأنبياء في الما نظر عبد المطلب إلى على قرب عن فرسه ، و أخذ مقبل هو و أصحابه ، فلما نظر عبد المطلب إلى على قرب عن فرسه ، و أخذ مقبل هو و أصحابه ، فلما نظر عبد المطلب إلى على قرب عن فرسه ، و أخذ

والعزى: صنم من أعظم أصنام العرب ، كانت بواد النخلة الشامية يقال له : حراض ، بازاه الفدير عن يبين المصعد إلى العراق من مكة ، فبنى عليها بيت وكانوا يسمون فيه الصوت ، وكانت أعظم الاصنام صند قريش و بنى كنانة ، كانوا يزورونها ويهدون لها و يتقربون عندها بالذبع ، وكان سدنتها وحجابها بنى شيبان من سليم حلفاه بنى هاشم قاله ابن هشام والكلبى ، وقال المقوبى ؛ كانت لنطفان .

<sup>(</sup>١) فأقد هم تحت سيفي قدا خل .

بيان : اعتقل رمحه أي جعله بين ركابه و ساقه . والعيمة : شهوة اللّبن . و الثج : السيلان . والجهام بالفتح : السحاب لامآ فيه . و الحو اري بالضم و تشديد الواو والرآ المفتوحة : ماحو ر من الطعام أي بيض . والوحي : الأشارة و الكلام الخفي . و التزويق : التزيين والتحسين والنقش . والثاغية : الشاة . والراغية : البعير ، ولعل المقلبة ما في جوف الفلب ولم أجد في كتب اللّغة . والأثيرة : المكر مة المختارة .

اقول : هذا الخبر وإن لم نعتمد عليه كثيراً لكونه من طرق المخالفين إنسماأوردته لما فيه من الغرائب <sup>(١)</sup> الّتي لاتأبي عنها العقول ، ولذكره في مؤلّفات أصحابنا .

١٤ \_ د : عن آمنة بنت أبي سعيدالسهمي قالت : امتنع أبوطالب من إنيان اللات

<sup>(</sup>١) النشآال: ٣١-٠٥ .

<sup>(</sup>۱) وإن كنالانحتاج في إنبات عظمته إليها بعد ماملات فضائله الانان ، وطارصيت جلالته في المتحافقين ، و بعد مااعترف الموافق و المتحالف نبوغه و آنه رجل عالمي نشأمن بين قواكانوا في المحافقين ، و بعد مااعترف الموافق و المتحالف نبوغه و آنه رجل عالمي نشأمن بين قواكانوا في أحط مراتب الرقي و المدنية ، وجاء بقوانين لا يمكن أن يأتي بها كبر رجالات الملل المترتية و إن بلغوا أقسى مدارج العلم والفضيلة ، و أسس دولة عظيمة في امة ضعيفة كانت فاقدة لجميم شدن المحضارة ، متمنة بصفات الجاهلية ، مرتطمة في أوحال الغوضي و الهمجية ، امة ضعيفه تشتمل على قبائل متمارية متباغضة ، معتقدة للاوهام والمتحرافة ، لا تعرف شرعة ولا نظاما ، وبالجملة فنحن في غني من أن نسرد فضائله على نحو تنطبق على قانون المعجزة وخارق العادة ، كمانري كانبي سير ته صلى من أن نسرد فضائله على نحو تنطبق على تلك الطريقة .

والعزى بعد رجوعه من الشام في المرة الأولى حتى وقع بينه و بين قريش كلام كثير، فقال لهم أبوطالب: إنه لايمكنني أن الفارق هذا الغلام ولا مخالفته، و إنه يأبي أن يصير إليهما، ولا يقدران يسمعبذ كرهما. وبكره أن آتيهما أنا، قالوا: فلاتدعه أدّ به حتى يفعل و يعتاد عبادتهما، فقال أبوطالب: هيهات ما أظنتكم تجدونه ولاترونه بفعل هذا أبداً، قالوا: ولم ذاك و قال: لا تني سمعت بالشام جميع الرهبان يقولون: هلاك الأصنام على يد هذا الغلام، قالوا: فهل رأيت ياأباطالب منه شيئاً غير هذا الذي تحكيه عن الرهبان؟ فا قيمير كائن أبداً أونهاك جميعاً، قال: نعم، نزلنا تحت شجرة يابسة فاخضرت وأثمرت، فلمنا ارتحلنا و سرنا نثرت على رأسه جميع ثمرها ونطقت، فما رأيت شجرة قط تنطق قبلها وهي تقول: ياأطيب الناس فرعاً، وأزكاهم عوداً، المسحيديك المباركتين على لا بقي خضراً وحمرنا عليها و نزلنا تحتها فا ذا كل طيرعلى ظهر الأرض له فيها عش (۱) و فرخ، و لها بعدد كل صنف من الطير أغصان كأعظم الأشجار على ظهور الأرضين، قال: فما بقي طير إلا استقبله يمد جناحه على رأسه، قال: فسمعت ونا من فوقها وهي تقول: بيركتك بعدد كل صنف من الطير أغصان كأعظم الأشجار على ظهور الأرضين، قال: فما بقي بعد النبينين والمرسلين قد صارت هنهالشجرة لنا مأوى، فهذا مارأيت، فضحكت قريش في وجهه، وهم يقولون: أترى يطمع أبوطالب أن بكون ابن أخيه ملك هذا الزمان (۱).

٥١- ٤ : عن أبي جعفر على الباقر تَالَيْكُمُ قال : لمّا أمي على رسول الله عَلَيْكُمُ اثنان وعشرون شهراً من يوم ولادته رمدت عيناه ، فقال عبدالمطّلب لأ بي طالب : اذهب بابن أخيك إلى عرّاف الجحفة وكان بها راهب طبيب في صومعته ، فحمله غلام له في سفط هندي حتى أتى به الراهب ، فوضعه تحت الصومعة ، ثم تاداه أبوطالب : يا راهب ، فأشرف عليه فنظر حول الصومعة إلى نور ساطع ، و سمع حفيف أجنحة الملائكة ، فقال له : من أنت اقال : أبوطالب بن عبدالمطلب ، جئتك بابن أخي لتداوي عينه ، فقال : و أين هو ؟ قال : في السفط قد غطيته من الشمس ، قال : اكشف عنه ، فكشف عنه ، فا ذا هو بنور ساطع في السفط قد غطيته من الشمس ، قال : اكشف عنه ، فكشف عنه ، فا ذا هو بنور ساطع

<sup>(</sup>١) المش: موضع الطاعر.

<sup>(</sup>٢) العدد : مخطوط ، والحديث يتضينمالايخلوعن غرابة ، و اشكال .

في وجهه قد أذعر الراهب، فقال له: غطّه فنطّاه، ثم أدخل الراهب رأسه في صومعته فقال: أشهد أن لا إله إلاّالله ، وأنّك رسول الله حقّاً حقّا ، وأنّك الذي بشر به في التوراة والإ نجيل على لسان موسى وعيسى عليم الله الله الله إلاّ الله ، وأنّك رسوله ، ثم أخرج رأسه وقال : يابني انطلق به فليس عليه بأس ، فقال له أبوطالب : ويلك يا راهب لقد سمعت منك قولاً عظيماً ، فقال : يا بني شأن ابن أخيك أعظم ممّا سمعت منتي ، وأنت معينه على ذلك ومانعه ممّن يريد قتله من قريش ، قال : فأتى أبوطالب عبد المطلّب فأخبر ، بذلك ، فقال له عبد المطلّب : اسكت يا بني لا يسمع هذا الكلام منك أحد ، فوالله ما يموت على حتى يسود العرب و العجم (۱) .

١٦٥. ٥: حد ت بكر بن عبدالله الأشجعي "، عن آبائه قالوا : خرج سنة خرج رسول الله عليه الله الشام عبد مناف بن كنانة و نوفل بن معاوية بن عروة تجاراً إلى الشام ، فلقاهما أبوالمويهب الراهب فقال لهما : من أنتما ؟ قالا : نحن تجار من أهل الحرم من قريش ، قال لهما : من أي قريش ؟ فأخيراه ، فقال لهما : هل قدم معكما من قريش غير كما ؟ قالا: نعم شاب من بني هاشم اسمه على ، فقال أبوالمويهب : إياه والله أردت ، فقالا: والله ما في قريش أخمل ذكراً منه ، إنها يسمونه يتيم قريش ، وهو أجير لامرأة منا يقال لها : خديجة ، فما حاجتك إليه ؟ فأخذ يحر "ك رأسه ويقول : هوهو ، فقال لهما : عليه ، فقال : هو هذا ، فخلابه ساعة يناجيه و يكلمه ، ثم أخذ يقبل بين عينيه ، و أخرج شيئاً من كمنه لا ندري ماهو ورسول الله عليه الي قريب يدعو الناس إلى شهادة أن أخرج شيئاً من كمنه لا ندري ماهو ورسول الله عليه قال : هل ولد لمنه ، فلمنا فارقه قال لنا : تسمعان منتي ، هذا و الله نبي هذا الزمان ، سيخرج إلى قريب يدعو الناس إلى شهادة أن لا الله الا الله ، فإ ذا رأيتم ذلك فاتبعوه ، ثم قال : هل ولد لمنه أبي طالب ولد يقال له : على " ؟ فقلنا : لا ، قال : إما أن يكون قد ولد أو بولد في سنته ، وهو أو ل من يؤمن به ، نعرفه ، وإنا لنجد صفة عنه بالنبو" ة ، وإنه سيدالعرب و ربانيه و روي بانيه و روي المال السيف حقه ، اسمه في الملا الأعلى على " ، هو أعلى الخلائق بو و ربانيه و ربانيه و روي أي السيف حقه ، اسمه في الملا الأعلى على " ، هو أعلى الخلائق بو و ربانيه و ربانيه من المال السيف حقه ، اسمه في الملا الأعلى على " ، هو أعلى الخلائق بو و ربانيه من المال الأم على المنه في الملا الأعلى على " ، هو أعلى الخلائق بو

<sup>(</sup>١) المدد : مخطوط .

القيامة بعد الأنبيآ. ذكراً ، وتسمّيه الملائكة البطل الأزهر المفلح ، لايتوجّـه إلى وجه إِلَّا أفلح وظفر ، والله لهو أعرف بين أصحابه في السّـمآوات من الشمس الطالعة .

وحد ث العباس، عن أبي طالب قال أبوطالب: باعباس ألا أخبرك عن علم على المنافلة بما رأيت منه ؟ قلت: بلى ، قال: إني ضممته إلى فلم أفارقه في ليل ولا نهار، و كنت أنومه في فراشي ، و آمره أن يخلع ثيابه وينام معي ، فرأيت في وجهه الكراهة ، وكرمأن يخالفني ، فقال: يا عماه اصرف وجهك عني حتى أخلع ثيابي وأدخل فراشي ، قلتله: ولم ذلك ؟ قال: لا ينبغي لأحد من الناس أن ينظر إلى جسدي ، قال: فتعجبت من ذلك ، وصرفت بصري عنه حتى دخل فراشه ، فلما دخلت أنا الفراش إذا بيني وبينه ثوب ألين ثوب صرفت بصري عنه عتى دخل فراشه ، فلما دخلت أنا الفراش إذا بيني وبينه ثوب ألين ثوب مسسته قط ، ثم شممته فإذا كأنه قد خمس في المسك ، فكنت إذا أصبحت افتقدت الثوب فلم أجده ، فكان هذا دأيي ودأبه ، فجهدت و تعمدت أن أنظر إلى جسده ، فوالله ماراً يت له جسداً ، ولقد كنت كثيراً ما أسمع إذا ذهب من الليل شيء كلاماً يعجبني ، و كنت ربما آميته غفلة فأرى من لدن رأسه نوراً ممدوداً قد بلغ السماء ، فهذا ماراً يت يا عباس .

قال ليث بن أبي نعيم: حد ثني أبي ، عنجد ي ، عن أبي طالب قال: كنا لانسمي على الطعام ولا على الشراب ، ولاندري ماهو حتى ضممت عداً عَلَيْدُ إلى "، فأو لرماسمعته يقول: بسم الله الأحد، ثم يأكل، فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كثيراً ، فتعجبنا منه ، وكان يقول: بسم الله الأحد، ثم يأكل، فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كثيراً ، فتعجبنا منه ، وكان يقول: ما رأيت جسد عد قط"، وكان لايفارقني الليل و النهار، وكان ينام معي في فراشي فأفقد من فراشه ، فإذا قمت لأطلبه بادرني من فراشه فيقول: ها أنا ياعم ارجع إلى مكانك ، ولقد رأيت ذلباً يوماً قد جاله و شمه و بصبص (١) حوله ، ثم ربض (١) بين يديه ، ثم انصرف عنه ، ولقد دخل ليلا البيت فأضآه ماحوله ، ولم أرمنه بجواً (١) قط" ، ولا رأيته يضحك في غير موضع الضحك ، ولا وقف مع صبيان في لعب ولا التفت إليهم ، وكان الوحدة أحب إليه والتواضع ، ولقد كنت أرى أحياناً رجلا أحسن الناس وجهاً يجيء حتى الوحدة أحب إليه والتواضع ، ولقد كنت أرى أحياناً رجلا أحسن الناس وجهاً يجيء حتى

<sup>(</sup>١) يعيس الذاب، حرك ذنبه،

<sup>(</sup>٢) ربض : استناخ و هو أن تلصق الدابة صدره بالارض .

<sup>(</sup>٣) النجو : مايخرج من البطن من ربح أوفائط .

يمسح على رأسه و يدعو له ثم يغيب ، ولقد رأيت رؤياً في أمره ما رأيتها قط ، رأيتهو كأن الله تيا قد سيقت إليه ، وجميع الماس يذ كرونه ، ورأيته وقد رفع فرق الناس كلم ، وهو يدخل في السماء ، ولقد غاب عني يوماً فذهبت في طلبه ، فإ ذا أنابه يجيء ومعه رجل لم أر مثله قط ، فقلت له : يابني أليس قد نهيتكأن تفارقني ؟ فقال الرجل : إذا فارقك كنت أنا معه أحفظه ، فلم أرمنه في كل يوم إلا ما أحب حتى شر ، و خرج يدعو إلى الد بن (١) .

۱۷ - سر : من جامع البزنطي عنزرارة قال : سمعت أباجعفر وأبا عبدالله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

المسلك من ملائكته ، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ، ولقد كنت ملك من ملائكته ، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ، ولقد كنت معه أتبعه اتباع الفصيل (°) أثر أمه ، برفع لي في كلّ يوم علماً من أخلافه (٦) ، ويأمرني بالاقتدآء به ، ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحرآء فأراه ولا براه غيري ، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله و خديجة وأنا ثالثهما ، أرى نور الوحي و الرسالة ، وأشم ربح النبو ته (١) .

أقول : قال عبد الحميد بن أبي الحديد : روي أن بعض أصحاب ابي جعفر على ابن على الباقر عَلَيْقَالُهُ سأله عن قول الله تعالى : ﴿ إِلَّا مِن ارتضى من رسول فا ينه يسلك من بين

<sup>(</sup>١) العدر: مخطوط.

<sup>(</sup>٢) نى المدر : وأبا عبدال من بعده .

<sup>(</sup>٣) في المدر : تنعة .

<sup>(</sup>٤) السرائر : ٢٩٠٠.

<sup>(</sup>ه) النصيل: ولدالناقة .

<sup>(</sup>٦) في البعدر ؛ من أخلاقه علما .

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : النسم الاول : ١٦ ٤ و ١٧ ، ٠

يديه ومن خلفه رصداً ، فقال عليه عن الله تعالى بأنبياته ملائكة بحصون أعمالهم ، ويؤد ون إليهم تبليغهم الرسالة ، ووكّل بمحمد ملكاً عظيماً منذ فصل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات ، ومكارم الأخلاق ، ويصد عن الشر ومساوي الأخلاق ، وهو الذي كان يناديه: السلام عليك ياج له يارسول الله ، وهو شاب لم يبلغ درجة الرسالة بعد ، فيظن أن ذلك من الحجر والأرض ، فيتأمل فلابرى شيئاً .

وروى الطبري" في التاريخ عن جمان الحنفية ، عن أبيه علي " فَالَيَّكُمُ قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُمُ يقول : ماهممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مر" بين ، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك ، ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته ، قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر (۱) بها كما يسمر الشباب ، فخرجت أريد ذلك حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا (۲) بالدف والمزامير ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا فلان تزوج ابنة فلان ، فجئت أنظر إليهم ، فضرب الله على الذي ، فكنت (۱) فما أيقظني إلا مس الشمس ، فجئت (١) إلى صاحبى فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما صنعت شبئاً ثم أخبرته الخبر ، تم قلت له ليلة أخرى : مثل ذلك ، فقال : افعل ، فخرجت فسمعت حين دخلتها تلك الليلة ، فجلست أنظر فضرب الله على أذني ، فما أيقظني إلا مس الشمس ، فرجعت إلى صاحبي فأخبرته الخبر ، ثم ما هممت بعدها ما أيقظني إلا مس الشمس ، فرجعت إلى صاحبي فأخبرته الخبر ، ثم ما هممت بعدها بسوء حتى أكرمني الله برسالته .

وروى على حبيب في أماليه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ الله : أذكر وأناغلام ابن سبع سنين ، وقد بنى ابن جذعان دازاً له بمكّة ، فجئت مع الغلمان نأخذ التراب والمدر في حجورنا فننقله فملاً ت حجري تراباً ، فانكشفت عورتي فسمعت نداءً من فوق رأسي : يا

<sup>(</sup>١) سمر : لم ينم و تحدث ليلا .

<sup>(</sup>٢) العزف : صوت الدف و العلنبور و المود و غيرها من آلات الطرب .

<sup>(</sup>٣) في العمدر ، فننت . وهوالموجود في تاريخ الطبري أيضاً .

<sup>(</sup>٤) < ﴿ : فرجت ، وني الطبرى فجئت ، راجع تاريخ الطبرى ٢٤٠٢ .

عمّ أرخ إزارك ، فجعلت أرفع رأسي فلا أرى شيئاً إلّا أنّي أسمع الصوت ، فتماسكت لم أرخه ، فكأن إنساناً ضربني على ظهري فخررت لوجهي ، و انتحل إزاري و سقط (١) التراب إلى الأرض ، فقمت إلى دار أبى طالب عمّى ولم أعد .

فأمّ احديث مجاورته عَلَيْهِ بحرآء فمشهور، وقد ورد في الكتب الصحاح أنّه كان يجاور في حراء من كلّ سنة شهراً، و كان يطعم في ذلك الشهر من جاء من المساكين، فا ذا قضى جواره من حرآء كان أول ما يبدؤ به إذا انصرفأن يأتي باب الكعبة قبلأن يدخل بيته فيطوف بها سبعاً أو ماشاء الله من ذلك، ثمّ يرجع إلى بيته حتى جاءت السنة التي أكر مه الله تعالى فيها بالرسالة فجاور في حرآء في شهر رمضان و معه أهله خديجة وعلى بن أبي طالب وخادم لهم، فجاء م جبر ئيل بالرسالة ، قال عَلَيْهُ : جاء ني وأنا نائم بنمط (٢) فيه كتاب فقال : اقرأ ، قلت : ما أفرا ؟ ففت في (١) حتى ظننت أنّه الموت ثم أرسلني فقال ؛ اقرأ باسم ربّك الذي خلق ، إلى قوله : دعلم الإنسان مالم يعلم، فقرأته ثم أنسرف عني ، فهيبت (٤) من نومي ، و كأنّما كتب في قلبي كتاب ، وذكر تمام الحديث .

وأمّا حديث إن الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحد يومئذر إلّا النبي وهو (٥) عليهما السلام و خديجة فخبر عفيف الكندي مشهور (٢) ، وقد ذكرناه من قبل ، و أن أباطالبقالله : أتدري منهذا ؟ قال : لا ، قال : هذا على (٢) بن عبدالله بن عبدالمطّلب ، وهذا ابني علي بن أبي طالب ، وهذه المرأة خلفهما خديجة بنت خويلد زوجة عمّا ابن أخي ، وأيم الله ما أعلم على الأرض كلّها أحداً على هذا الّذين غير هؤلاه الثلاثة (٨).

<sup>(</sup>١) في اليصدر: وانحل ازاري فسترني وسقط.

<sup>(</sup>٢) النمط: ضرب من البسط. وها، كالسفط، والظاهرأن المرادهنا الثاني .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ففتني بالنين أي خنقني .

<sup>(</sup>٤) أى فاستيقظت ، وفي المصدر : فانتبهت .

<sup>(•)</sup> أي على عليه السلام .

 <sup>(</sup>٦) هذا العديث مشهور بين العامة والغاصة ، بل متواتر ، وعليه أصحابنا الإمامية من سالف الزمان الى الان ، وتقدم ذلك وياتى في أحاديث كثيرة في محله .

<sup>(</sup>٧) نى البصدر : هذا ابن أخى محبد .

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة ٣: ٣٥٢ و ٢٥٤ .

وقال أيضاً : روى عُلَّابِن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة النبويَّة ، ورواه أيضاً عُلَّى ابن جرير الطبري في تاريخه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسولالله صلّى الله عليه وآله الّتي أرضعته تحدّث أنها خرجت من بلدها ومعها زوجهاوابن لهاترضعه في نسوة من بنيسعدبن بكر يلتمس الرضعاء بمكَّة في سنة شهبآء لم تبق شيئًا ، قالت: فخرجت على أتان لنا قمر آء عجفاً ، ومعنا شارف لنا ماتبض (١) بقطرة ، ولا ننام ليلنا أجمع من بكاء صبيتنا الّذي معنا من الجوع ، ما في ثديي ما يغنيه ، ولا في شارفنا (٢) ما يغذيه ، ولكنَّانرجوالغيث والفرج ، فخرجت على أتاني تلك ولقد راثت بالركب ضعفاً و عجفاً حتى شق ذلك عليهم ، حتى قدمنا مكمة نلتمس الرضعاء (٢) ، فما منّا امرأة إلّا وقد عرض عليها عمَّ فتأباه إذا قيللها: إنَّه يتيم ، وذلك أنَّا إنَّما كنَّا نرجو المعروف من أبي الصبي ، فكنَّا فقول : يتيم ، ماعسي أن تصنع أمَّه وجدَّه ، فكنَّا نكرهه لذلك ، فما بقيت امرأة ذهبت معي إلَّا أخذت رضيعاً غيري ، فلمَّا اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبي : والله إنَّي لا كره أنأرجع من بين صواحبي لم آخذ رضيعاً ، والله لا ذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذته ، قال : لاعليك أن تفعلي ، وعسى الله أن يجعل لنافيه بركة ، فذهبت إليه فأخذته وما يحملني على أخذه إلا أنسى لمأجد غيره ، قالت : فلمَّا أخذته رجعت إلى رحلي فلمًّا وضعته فيحجري أقبل عليه ثدياي بماشآء من لبن ، فرضع حتَّى روى ، وشرب معه أخوه حتمي روى ، وماكنا ننام فبلذلك من بكا صبينا جوعاً ، فنام وقام زوجي إلى شارفنا علك فنظر إليها فا ذا أنها حافل فحلب منها ماشرب وشربت حتمى انتهيناريًّا و شبعاً ، فبتنا بخير ليلة ، قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا : تعلمين (٤) والله ياحليمة لقد أخذت نسمة مباركة ، فقلت : و الله إنسى لأرجوذلك ، ثم خرجنا وركبت أتاني تلك وحلتهمعي عليها ، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حيرهم حتَّى أنَّ سواحبي ليقلن لي:

<sup>(</sup>١) قال العزرى : ماتيش ببلال أي مايقطر منها بلبن ، يقال : بس الها. ؛ اذا قطروسال .

 <sup>(</sup>۲) الشارف ، المسئة من النوق .

<sup>(</sup>٣) في المدر : الرضاع .

<sup>(</sup>٤) < < : أسلين ١.

وبحك يا بنت أبي ذؤيب اربعي (١) علينا ، أليس هذه أتانك الّتي كنت خرجت عليها ٢ فأقول لهن " : بلى والله ، إنَّها لهي ، فيقلن : والله إن لها لشأناً ، قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعدوما أعلم أرضاً من أرض العرب أجدب منها ، فكانت غنمي تروح على" حين قدمنا به معنا شباعا ملاء لبنا(٢) ، فكنّا نحتك ونشرب وما يحك إنسان قطرة لبن ، ولا يجدها في ضرع حتى أن الحاضر من قومنا ليقولون لرعاتهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب ، فيفعلون فيروح أغنامهم جياعاً ما تبضُّ بقطرة ، و تروح غنمي شباعالبناً، فلم نزل نعرف من الله الزيادة والخيربه حتى مضت سنتاه وفصلته (٢)، فكان يشت شباباً لايشبه الغلمان حتميكان غلاماً جفرا فقدمنا به على المد آمنة بنت وهب ونحن أحرص شيء على مكثه فينالما كنًّا نرى من بركته ، فكلَّمنا أمَّه وقلنالها : لوتركتيه (1) عندنا حتى يغلظ فاينًا نخشى عليه وباءُ مكَّة ، فلم نزل بها حتَّى ردَّتة معنا فرجعنا به إلى بلاد بني سعد ، فوالله إنَّه لبعد ما قدمنا بأشهر مع أخيه في بهم لنا خلف بموتنا إذ أتانا أخوم بشد ( ( ) فقال لي ولا بيه : ها هو ذاك أخي القرشي قد جاء رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه و شقًّا بطنه فهما يسوطانه ، قالت : فخرجت أنا و أبوه نشتد منحوه فوجد نام قائماً منتقعاً وجهه ، فالتزمته والتزمه أبوم و قلنا : مالك يا بني ؟ وال : جانني رجلان عليهما ثياب بيض فأضحعاني ، ثم شقاً بطني ، فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو، قالت : فرجعنا به إلى خبائنا ، وقال لي أبوه : يا حليمة لفد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب (٦) فألحقيه بأهله (٢)، قالت : فاحتملته حتى قدمت به على أمه ، فقالت : ما أقدمك به ياظئر (٨) وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟ فقلت لها : قد

<sup>(</sup>١) أى اقيسى وانتظرى ، ويقال : ربع فلان على فلان : اذا أقام وانتظره .

<sup>(</sup>٢) فىالسيرة : شباعا لبنا . قلت : أَيَّ فزيرات اللبن .`

<sup>(</sup>٣) قصل المبي عن الرضاع : قطبه .

<sup>(</sup>٤) نى المصدر: لوتركته . وفي السيرة وتاريخ الطبرى: لوتركت نني عـدى .

<sup>(</sup>ه) يَشتد خ ل . وهو الموجود في السيرة و التاريخ .

<sup>(</sup>٦) أي أصابه الجن ، أوطرف من الجنون .

<sup>﴿</sup>٧) في السيرة و تاريخ الطبرى : فألحقيه بأمله قبل أن يظهر ذلك به ٠

<sup>(</sup>٨) الطتر : البرأة البرضة ،

بلغ الله بابني وقضيت الذي علي ، وتخوفت عليه الأحداث ، وأد يته إليك كما تحبين ، قالت : ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك ، قالت : فلم تدعني حتى أخبرتها الخبر، قالت : أفتخو فت عليه الشيطان ؟ قلت : نعم ، قالت : كلا والله ماللشيطان عليه من سبيلوإن لابني لشأنا ، أفلا أخبرك خبره ؟ قلت : بلى، قالت : رأيته حلت به أنه خرج مني نورأضاءت له قصور بصرى من الشام ، ثم حلت به فوالله ما رأيت حلاقط كان أخف ولا أيسرمنه ، ثم وقع حين ولدته وإنه واضع يديه بالأرض ، ورافع رأسه إلى السمآه ، دعيه عنك ، وانطلقي راشدة (١).

وروى الطبري في تاريخه عن شداد بن أوسقال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ الله يَعْدِدُ عن نفسه و يذكر ما جرى له و هو طفل في أرض بني سعد بن بكر ، قال: كمّا ولدت استرضعت في بني سعد ، فبينا أنا ذات يوم منتبذاً من أهلي في بطن واد مع أتراب (٢) لي من الصبيان نتقاذف بالجلّة إذ أتاني رهط ثلاثة ، معهم طست من ذهب مملوة ثلجاً ، فأخذوني من بن أصحابي ، فخرج أصحابي هرا باحتى انتهوا إلى شفير (٤) الوادي ، ثم عادوا إلى الرهط فقالوا : ما رابكم إلى هذا الغلام فإنه ليس منا ، هذا ابن سيد قريش وهو الى الرهط فقالوا : ما رابكم إلى هذا الغلام فإنه ليس منا ، هذا ابن سيد قريش وهو ولكن إن كنتم لابد قاتليه فاختاروا منا أينا شئتم فاقتلوه مكانه ، ودعوا هذا الغلام ، فإنه يتيم ، فلمنا رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون لهم جواباً (٥) انطلقوا هراباً مسرعين إلى يتيم ، فلمنا رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون لهم جواباً (١٥) انطلقوا هراباً مسرعين إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك مسا (٢) ، ثم أخرج ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك مسا (٢) ، ثم أخرج

<sup>(</sup>١) في المعدر والسيرة والناريخ ، رأيت .

<sup>(</sup>۲) شرح نهیج البلاغة ۳ : ۲۰۲ و ۳۰۳ ، السیرة لابن هشام ۱ : ۱۷۳ ، ۲۷۷ ، تاریخ الطبری ۱ : ۷۲۰ – ۷۷۹ .

<sup>(</sup>٣) أتراب: إصدقاه . أومنولدمه .

<sup>(</sup>٤) شفير الوادى : ناحيته من أعلام

<sup>(</sup>٠) أحار الجواب: رده.

<sup>(</sup>٦) في البصدر · ولم أجدلذلك حيا .

أحشاء بطني فغسلها بذاك الثلج، فأنعم غسلها (١) ثم أعادها مكانها، ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : تنح ، فنحما عنسي ، ثمَّ أدخل بد في جوفي وأخرج قلبي وأنا أنظر إليه فصدعه ، ثم أخرج منه مضغة سود آء فرماها ، ثم قال بيده : يمنة منه ، وكأنه يتناول شيئاً فا ذا في يدم خاتم من نور تحار أبصار الناظرين دونه ، فختم به قلبي ، ثم اعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً ، ثمَّ قال الثالث لصاحبه : تنحُّ عنه ، فأمرُّ يد. ما بين مغرق صدري إلى منتهى عانتي ، فالتأم ذلك الشق ، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً لطيفاً ، وقال للأوَّل الَّذي شقُّ بطني : زنه بعشرة منا مُنَّه ، فوزنني بهم فرجحتهم، فقال : دعوه فلو وزنتموه بأثمّته كلّها لرجحهم ، ثمّ ضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بن عيني ، وقالوا : ياحبيب (٢) لاترع إنك لوتدري ماير اد بكمن الخير لقر تعيناك، فبينا أنا كذلك إذا أنا بالحسى قد جاوًا بحذا فيرهم ، و اذا أمي وهي ظئري أمام الحسي تهتف بأعلى صوتها و تقول: يا ضعيفاه ، فانكب على أولئك الرحط فقبلو رأسي و بين عينسي و قالوا : حبَّـذا أنت من ضعيف، ثم قالت ظئري: يا وحيدا.، فانكبُّـوا على ا و ضمُّوني إلى صدورهم وقبُّلُوا رأسي وبين عيني " ثمَّ قالُوا ؛ حبَّذَا أنت من و حيدٍ ، وما أنت بوحيد، ، إن الله وملائكته معكوا لمؤمنين من أهل الأرض ، ثم قالت ظئري : يا يتيما. إستضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك ، فانكبُّوا عليٌّ وضمُّوني إلى صدورهم وقبُّلُوا رأسي وما بين عيني وقالوا : حبَّذا أنت من يتيم ، ما أكرمك على الله ، لو تعلم ما يراد بك من الخير، قال : فوصل الحيِّ إلى شفيرالواديفلمًّا بصرت بي أمَّي وهي ظُّري قالت : يا بني لاأراك حياً بعد (٣) ، فجاءت حتى انكستعلى وضمتني إلى صدرها ، فوالدي نفسي بيده إنى لفي حجرها قدضمتني البها وإن بدي لفي بدبعضهم ، فجعلت التفت إليهم وظننت أن َّالقوم يبصرونهم ، فا إذاهم لايبصرونهم ، فيقول بعض القوم : إن َّحذا الغلام قد أُصابه لم أوطائف من المجنَّ، فانطلقوا به إلىكاهن بني فلان حتَّى ينظر إليه و يداويه ، فقلت : ما

<sup>(</sup>١) أى بالغ فىذلك وأجاد

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ياحبيبالله .

<sup>(</sup>٣) في المصدر وتاريخ الطبرى ألاأراك حيابعد

بي شيء ممّا يذكر، إن تفسي سليمة (١) ، و إن فؤادي صحيح ليست بي قلبة ، فقال أبي وهوزوج ظئري : ألا ترون كلامه صحيحاً ، إنسي لأرجو أن لا يكون على ابني بأس ، فاتد فقوا على أن يذهبوا بي إليه ، فقصوا عليه قصتي ، فقال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام فهو أعلم بأمر منكم ، فسألني فقصصت عليه أمري وأنا يومئذ ابن خمس سنين ، فلمّا سمع قولي وثب و قال : باللعرب اقتلوا هذا الغلام ، فهو واللات والعزى لئن عاش ليبدلن دينكم ، و ليخالفن أمركم ، و ليأتينكم بمالم تسمعوا به قط ، فانتزعتني ظئري من حجره ، وقالت : لو علمت (١) أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به (١) ، ثم احتملوني ، فأصبحت وقد صار في جسدي أثر الشق ما بين صدري إلى منتهى عانتي كأنّه الشراك (٤) .

بيان: أقول: رواه الكازروني في المنتقى بأسانيد (") ولنشر حبعض ألفاظها: الرضعاء جمع رضيع، وقال الجزري": في حديث حليمة في سنة شهباه أي ذات قحط وجدب، وقال: القمراء: الشديدة البياض. قولها: راثت من الريث بمعنى الابطاء، و في أكثر رواياتهم: ولفدأ ذمّت، قال الجزري": ومنه حديث حليمة فلقد أذمّت بالركب، أي حبستهم لانقطاع سيرها، كأنها حلت الناس على ذمّها انتهى. والعجف: الهزال. حتّى انتهينا ربّا أي بلفنا غايته. لقطعت بالركب أى من سرعة سيرها و شدّة تقدّمها انقطع الركب عنها.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبرى : إن آرائي صحيحة .

<sup>(</sup>۲) فى تاريخ الطبرى: فاقتصصت عليه إمرى ما بين اوله و آخره ، فلماسم و ثب إلى فضينى إلى مهده ثم نادى بأعلى صوته : ياللمرب ياللمرب اقتلوا هذا الفلام واقتلونى معه ، فواللات والمزى لئن تركتمو و وقد الدين المركم و ليفالفن أمركم وليأتينكم بدين لم تسموا بثله قط ، فميدت ظئرى فانتزعتنى من حجره ، و قالت : لانت أعته و أجن من ابنى هذا ، فلو غلمت .

 <sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبرى بعد ذلك : فاطلب لنفسك من يقتلك ، فانا غير قاتلي هذا الفلام ، ثم
 احتملوني نأدوني الى أهلى ، فأصبحت مفزعا مما فعل بي ، وأصبح أثر الشق إه .

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة ٣ : ٣٥٣ / وتاريخ الطيرى ٢٥١١ ٥-٧٧ ه .

<sup>(</sup>ه) السنتقى فيمولود المصطفى : الباب الثاني والثالث من القسم الثاني . قلت : ذكرت سابقا أن حديث شق الصدر منا رواه الفامة ، والإمامية لايقول به ، وهذا أيضاكما ترى من مروياتهم .

واربعيأي ارفقي بنا ، وانتظري بنا . واللبِّن بمعنى اللبُّون .

وقال الجزري : في حديث حليمة كان بشب في اليوم شباب الصبي في الشهر فبلغ ستاً وهو جفر ، استجفر الصبي : إذا قوى على الأكل ، وأصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي ، قبل له : جفر ، والا نثى جغرة انتهى .

والبهم جمع بهمة وهي أولاد الضّأن . والسوط : خلطالشيء بعضه ببعض ، والمسواط: ما يساط به القدر ليختلط بعضه ببعض . قوله : منتقعاً أي متغيّراً . والجلّة بالفتح : البعر. قوله : مارابكم (١) أي ماشكّكم ، ومعناه هاهنا : ما دعاكم إلى أخذ هذا . قوله : ماذا يردّ عليكم ، أي ما ينفعكم ذلك . قوله : فأنعم غسلها ، أي بالغفيه . قوله : ثم قال بيده يمنة ، أي أشار بيده ، أومد ها إلى جانب يمينه . والقلبة : الداء ،

۱۹ - د : كتاب التذكرة ولد عَلَيْ الله محتوناً مسروراً ، فأعجب جدا عبدالمطلب وقال : ليكونن لابني هذا شأن ، فكان له أعظم شأن و أرفعه ، أمّه آمنة بنت وهببن عبدمناف بن زهير (۲) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، شهد الفجار (۲) وهي حرب كانت بين قريش وقيس وهو ابن عشرين سنة ، وبنيت الكعبة بعدالفجار بخمس عشرة سنة فرضيت به قريش في نصب الحجر الأسود ، وكان طول الكعبة قبل ذلك تسعة أذرع ولم تكن تسقف فبنتها قريش ثمانية عشر ذراعاً وسقفتها ، وكان يدعى في قريش بالسادق الأمين ، وخرج مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام وله تسع سنين ، وقيل : اثنتي عشر سنة ، ونظر إليه بحيرا (٤) الراهب فقال : احفظوا به فا ته نبي ، و خرج إلى الشام في تجارة لله بعد ذلك بشهرين في تجارة لله بعد ذلك بشهرين في تجارة لله بعد ذلك بشهرين منة ، و تزوّجها بعد ذلك بشهرين

<sup>(</sup>١) نى السدر وتاريخ الطبرى ، ماإربكم .

<sup>(</sup>٢) الصحيح: زهرة كياتقدم.

<sup>(</sup>٣) فجار بالكسر بسنى المفاجرة ، وهي حرب وقعت بين قريش ومن سها من كنانة وبين قيس عيلان في الشهر الحرام ، ولذا سبى حراما ، وشهد النبى صلى المتعلق واله وسلم بعض أيامه ، أخرجه أعمامه ممهم ، وكانت للسرب فجارات اخرى منها الفجار الاول وقد حضره النبى صلى المتعلق عليه وآله فكان عدره فيه عشرسنين . وقد ذكر الفجارات وسببها أصحاب السيرة في كتبهم .

<sup>(</sup>٤) الصحيح: بحيرى ،

وأيام ، ودفعه جدّ م عبد الطلب إلى الحارث بن عبد العزلى بن رفاعة السعدي زوج حليمة الَّتي أرضعته ، وهي بنت أبي ذوِّيب عبد الله بن الحارث ، و أُخته أسماء (١) ، وهي الَّتي كات تحضنه ، وسبيت يوم حنين ، ومات عبدالمطلب وله ثمان سنين ، وأوسى به إلى أبي طالب، ودخل الشعب مع بني هاشم بعد خمس سنين من مبعثه ، وقيل : بعد سبع ، لمَّا حص تهم قريش ، وخرج منه سنة تسع من مبعثه ، ثمَّ رجع إلى مكَّة في جوار مطعم بن عديٌّ ، ثمَّ كانت بيعة العقبة مع الأنصار، ثم كان من حديثها أنَّه خرج في موسم من المواسم يعرض نفسه ويدعو الناس إلى الإسلام ، فلقى ستة نفر من الأنصار ، وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة، وعقبة بن عامر بن ناي (٢) ، وقطنة بن عامر ، وعون بن الحارث ، ورافع بن مالك ، وجابر بن عبدالله ، ثمَّ كانت بيعة العقبة الأولى بايعه اثناعشر رجلا منهم ، ثمَّ بيعة العقبة الثانية و كانوا سبعين رجلا ، وامرأتين ، واختار عُلِيَاهُ منهم اثنىعشر نقيباً ليكونوا كفلا. قومه : جابر بن عبدالله ، والبرا، بن معرور ، وعبادة بن الصامت ، وعبدالله بن عمرو بن حزام ، وأ بو ساعدة سعدبن عبَّادة ، والمنذربن عمرو ، وعبدالله بن رواحة ، وسعدبن الربيع ، و رافع بن مالك المجلان ، وأبوعبدالأ شهل أسيدبن حضير ، وأبوالهثيمبن التيتهان حليف بني عمرو ابن عوف ، وسعدين خشيمة ، فكانوا تسعة من الخزرج ، وثلاثة من الأوس ، وأوال من بايم منهم البراءبن معرور ، ثمَّ تبايع الناس، ثمُّ هاجر إلى المدينة ومعه أبوبكر وعامربن فهرمولي أبي بكر وعبدالله بن أريقط ، وخلَّف علي بن أبي طالب آخر ليلة من صفر ، وأقام في الغار ثلاثة أيَّام، ودخوله إلى المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، فنزل بقباء في بني عمروبنعوف على كلثوم بن الهرم (٢) ، فأقام إلى يومالجمعة ، ودخل المدينة فجمَّع (٤) في بني سالم ، فكانت أو َّل جعة جمَّعها عَلَيْكُ في الا سلام ، ويقال :

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل؛ والمحيح : الشيباء كما في تاريخ اليعقوبي والسيرة والإمتاع ولهيرها .

<sup>(</sup>٢) في السيرة والامتاع : نابي ، وفيهما : قطبة بن عامر وعوف بن العارث .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الإصل وفيه تصحيف ، والصحيح كلثوم بن الهدم بالدال وهو ابن امره القيس بن
المعارث بن زيد بن عبيدبن زيدبن مالك بن عوف بن عبروبن عوف بنمالك بن الإوس الإنسارى ،
قاله المقريزى في الامتاع .

<sup>(</sup>٤) أي إقامت صلاة الجمعة .

إنَّهُم كانوا مائة رجل ، ويقال : بل كانوا أربعين ، ثمَّ نزل على أبي أيُّوب الأنصاريُّ ، فأقام عنده سبعة أيَّام ، ثمَّ بني المسجد فكان يبنيه بنفسه ، ويبني معه المهاجرون والأنصار ، ثم بني البيوت ، وكان يصلّي حين قدم المدينة ركمتين ركمتين ، فأمر با تمام أربع للمقيم وذلك في يوم الثلثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الثاني بعد مقدمه بشهر (١١).

٢٠ \_ أقول : قال أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار : حد ثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذه الأحاديث أنَّه كان منعادة أهل مكَّة إذا تمَّ للمولود سبعة (٢) أيَّام التمسوا له مرضعة ترضعه ، فذكر الناس لعبد المطلب انظر (٢) لابنك مرضعة ترضعه ، فتطاولت النسآء لرضاعته وتربيته ، وكانت آمنة يوماً نائمة إلى جانب ولدها فهتف بها هاتف (٤) : ياآمنة إن أردت مرضعة لابنك ففي نسآء بني سعد امرأة تسمّى حليمة بنت أبي ذؤيب، فتطاولت آمنة إلى ذلك ، وكان كلَّما أتتها من النسآء تسألهن عن أسمائهن فلم تسمم بذكر حليمة بنت أبي ذؤيب، وكان سبب تحريك حليمة لرضاعة رسول الله عَلَيْنُ أَنَّ البلاد الَّتي ملى مكَّة أسابها قحطوجدب إلَّا مكَّة ، فا نَّهاكانت مخصبة زاهرة ببركة رسول الله قَالِهُ ، و كانت العرب تدخل (٥) و تنزل بنواحيها من كل مكان ، فخرجت حليمة مع نسآء من بني سعد (٦٦) ، قالت حليمة : كنّا نبقي اليوم و اليومين لانقتات فيه (٧) بشيء ، وكنًّا قدشاركنا المواشي في مراعيها ، فكنت ذات ليلة بينالنوم و اليقظة و إناً قد أتاني آت ورماني في نهر ماه أبيض من اللّبن ، وأحلى من العسل ، و قال لي : اشربي فشربت ،

<sup>(</sup>١) العدر : مخطوط .

<sup>(</sup>۲) في المصدر: ثلاثة إيام يلتسبون له مرضعة تربية .

<sup>(</sup>٣) > ( : التمس لولدك مرضمة نانت اليوم كافله والمتولى أمره ومن مات منا أبوه فأنت له خلف ، قال : سأنظر من يصلح له ، فتطاولت النسوان إه .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : هاتف يقول : إينها العالبة العظيمة الغاضلة الكريمة ، أن أردت أن ترتضعي صاحب السكينة ففي نساه بني سعد حليمة ، فتطاولت اه ،

<sup>(</sup>ه) في المعدر : ترحل اليها .

<sup>(</sup>٦) في المصدر هنا زيادة هي ، يجمن نبات الارش يقتاتون به .

<sup>(</sup>٧) في المصدر: كنا نقيم اليوم واليومين والثلاثة مانفطر على طمام .

ثم رد ني إلى مكاني ، وقال لي يا حليمة : عليك ببطحاء مكَّة ، فا ن لك بها رزقاً واسعاً ، وسوف تسعدين ببركة مولود ولد بها ، و ضرب بيد. على صدري ، و قال : أدرَّ الله لك اللَّبِن (١) ، و جنَّبِك المحق والمحن ، قالت حليمة : فانتبهت وأنا لا أطيق حل ثديي من كثرة اللَّبن (٢) ، و اكتسيت حسناً و جمالاً ، و أصبحت بحالة غير الحالة الأولى (٢) . فغزعت إلى "نسآء ڤومي وقلن : ياحليمة ڤد عجبنا من حالك ، فما الَّذي حلَّ بك ٢ و من أين لك هذا الحسن والجمال الذي ظهر فيك؟ قالت: فكتمت أمري عليهن فتركنني وهن أحسدالناس لي ، ثم بعد يومين هتف بيهاتف فسمعه بنو سعدعن آخرهم وهويڤول: يانسآء بني سعد نزلت عليكم البركات ، و زالت عنكم الترحات (٤) برضاعة مولود (٥) ولد بمكَّة ، فضَّله الواحد الأحد ، فهنيئاً لمن له قصد ، فلمَّا سمعوا ما قاله الهاتفقالوا : إن لهذا المولود شأناً عظيماً ، فرحل بنو سعد عن آخرهم إلى مكَّة (٦) ، قالت حليمة : ولم يبق أحد إلَّا وقد خرج إلى مكَّة ، قالت : وكنَّا أهل بيت فقر ولم يكن عندنا شيء نحمل عليه ، وقد ماتت مواشينا من القحط ، و كانت (٧) حليمة من أطهر نسآء قومها و أعسَّهن ، ولذلك ارتضاها الله تعالى لترضم رسول الله عَلَيْكُ الله ، وكانت النسآ. إذا دخلن على آمنة تسألهن عن أسمائهن ، فإ ذا لم تسمع بذكر حليمة تقول ؛ ولدي يتيم لاأب له ولامال ، فيذهبن عنها ، فأقبلت حليمة مع بعلها ودخلت مكَّة وخلفت بعلها خارج البلد وقالت له : مكانك حتَّى أدخل مكَّة ، وأسأل عن هذا المولود الَّذي بشَّر نابه ، فلمَّا دخلت حليمة مكَّة أرشدها

<sup>(</sup>١) في المصدر : إذهبي درال الكاللبن إه قلت : أدر اله اللبن أي أكثره .

 <sup>(</sup>٢) < بعد ذلك : وبقيا كأنهما البعرتان العظيمتان يقطر منهما اللبن ، وامتلاء جسمى</li>
 لعما وشعما : وكسبت حسنا إه .

<sup>(</sup>٣) في المدر: غير الحالة التي كنت فيها بالإمس،

<sup>(</sup>٤) الترح : العزن والهم والغفر .

 <sup>(</sup>a) فى المصدر ، ببركة مولود .

 <sup>(</sup>٦) < هنا زيادة هي ، طالبين الرزق والفضل لماسمعوا من الهاتف ، فمن كان له قوة من القوم حمل زوجته على حمار و فرس . قالت ٩١ .

<sup>(</sup>٧) في النصدر: قال صاحب الحديث: وكانث.

الله تعالى إلى أن دخلت على عبد المطلب وهو جالس بالصفا، وكان له سرير منصوب عند الكعبة يجلس عليه للقضاء بين الناس ، فلمنا أتته قالت له : نعمت صباحاً أينها السند ، فقال لها : من أين أنت أبتها المرأة ؟ قالت : من بني سعد أتينا نطلب رضيعاً نتعيَّش من أُجرته ، وقد أرشدت إليك ، فقال : نعم عندى ولد لم تلد النسآء مثله أبداً ، غير أنَّه يتيم من أبيه وأنا جدُّ م أفوم مقام أبيه ، فا نأردت أن ترضعيه دفعته إليك وأعطيتك كفايتك ، فلمًّا سمعت ذلك أمسكت عن الكلام، ثمَّ قالت : ياسيَّد بني عبدمناف لي بعل بظهر مكَّة وهو مالك أمري وأنا أرجع إليه أشاوره في ذلك ، فإن أمرني بأخذه رجعت إليه و أخذته ، فقال لها عبد المطَّلب : شأنك ، فوصلت إلى بعلها و قالت له : إنَّى وردت على عبدالمطّلب فقال : عنديمولود أبوه ميّت ، وأنا أقوم مقامه ، فما تقول ؟ قال : يرجعن نسآء بني سعد بالإحسان والإكرام وترجعين أنت بصبي يتيم ؟ وكانت جملة نسآء بني سعد قد خلن مكَّة ، فمنهن من حصل لها رضيع ، ومنهن من لم يحصل لها شيء ، فقالت حليمة : ترجع تسآء بني سعد بالغنائم (١) ، وأرجع أناخائبة ؟ و أسبلت (٢) عبرتها ، فقال بعلها : ارجعي إلى هذا الطفل اليتيم وخذيه فعسى أن يجعل الله فيه خيراً كثيراً ، فان جداً مشكور بالإحسان ، فرجعت حليمة فوجدته في مكانه الأول فذكرت له قول زوجها ، فقام عبد الطلب ومضى بها إلى منزل آمنة وأخبرها بذلك و أعلمها باسمها وقومها ، فقالت : هذه الَّتي أُمرت أن أدفع إليها ولدي ، فقالت لها آمنة : أبشري باحليمة بولدي هذا (٢) ، فوالله ما أخصبت بلادنا إلاببركة ولدي هذا ، ثمَّ أدخلتها آمنة البيت الذيفيه المصطفى عَلَيْهُ الله ، فقالت حليمة : أتوقدين باآمنة مع ولدال المصباح في النهار ؟ قالت : لا ، فوالله من حيث ولد ما أوقدت عند النار ، بل هو يغنيني عن المصباح ، فنظرت حليمة إلى رسول الله عَنْ الله و هو ملفوف في ثوب من صوف أبيض ، يفوح منه رائحة المسك والعنبر ، فوقعت في قلبها محبّة عُمْ عَلَيْكُ ، وفرحت و سرَّت به سروراً عظيماً ، و كان نائماً فأشفقت عليه أن توقظه من

<sup>(</sup>١) في المصدر: بالبراضع.

<sup>(</sup>٢) أسبلت عبرتها : أرسلها والعبرة : الدمعة .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : أبشري باحليمة فانك تمعدين بولدي هذا .

نومه فأمسكت عنه ساعة ، فخشيت أن تبطىء على بعلها فمد ت يدها إليه لتوقظه فقتح عينيه وجعل يهن لها (١) ويضحك في وجهها ، فخرج من فمه نور فتعجبت حليمة من ذلك ، ثم ناولته ثديها اليمنى فرضع ، فناولته الأخرى فلم يرضع ، و كان ذلك إلهاماً من الله عز وجل ، ألهمه العدل والانصاف من سفره ، إذكان لها ابن ترضعه ، وكان لا يرضح حتى يرضع أخوه ضمرة ، فرجعت حليمة بمحمد عَنَاوالله ، فقال لها عبدالمطلب : مهلا والحليمة حتى يزودك ، قالت : حسبي من الزاد هذا المولود ، وهو أحب إلي من الذهب والفضة ومن جميع الأطعمة ، وأعطاها من المال والزاد والكسوة فوق الطاقة و الكفاية ، و أعطتها آمنة كذلك ، فأخذت عندذلك آمنة ولدها وقبلته وبكت لفراقه ، فربط الله على أعطتها آمنة كذلك ، فأخذت عندذلك آمنة ولدها وقبلته وبكت لفراقه ، فربط الله على فلبها (٢) ،فدفعته إلى حليمة ، وقالت باحليمة احفظي نورعيني و ثمرة فؤادي، ثم خرجت حليمة من فلبها الله بنا المولود على سائر العالم ، فلا شك إلي "،فلما أقبلت على سائر العالم ، فلا شك قلبه الرحة له ، فقال لها : ياحليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم ، فلا شك قلبه الرحة له ، فقال لها : ياحليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم ، فلا شك قلبه الرحة له ، فقال لها : ياحليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم ، فلا شك قليه الرحة له ، نقال لها : ياحليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم ، فلا شك قليه من أبناء الملوك ، فلما ارتحلت القافلة ركبت حليمة على أتان وجعلت تقول لزوجها : لقد سعدنا بهذا المولود سعادة الدنا والآخرة .

## وسمعت آمنة هاتفاً يقول:

قفي ساعة حتَّى نشاهد حسنه \* قليلا و نمسي في وصال وفي قرب فأين ذهاب الركب عن ساكن الحمى \* وأين رواح الصب (12 عن ساكن الشعب الذاجئة و ادبه و جئّت خيامه \* وعاينت بدر الحسن في طيبه (10 قف بي وطف بالمطابا حول حجرة حسنة \* وعند (17 طواف العيس باصاحبي طف بي

<sup>(</sup>۱) هش له : تبسم وارتاح له واشتهاد .

<sup>(</sup>۲) أى تواها ومبرها .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: من غرته.

<sup>(</sup>٤) العب: العاشق وذوالولع الشديد .

<sup>(</sup>ه) في وجهه خ ل .

<sup>(</sup>٦) وبعد خ ل ، قلت : العيس : الابل البيض يخالط بياضها سواد خليف ، و العيس إيضا ، كرام الابل .

فعند مليح اللَّون مهجتي الَّتي \* براهاالأسي(١) وجداً كماعندوقلبي قفي يا حليمة ساءـة طلعلني \* أناشده إذ كان ذاشخصه (٢) قربي إِذَاطَفَتْ يَاعِينَي (٢) الْيِمِين (٤) تقر" بأ ﴿ إِلَى اللهِ يَوْمِ الْحَجِّ يَامِهِ حَتَّي طَفْ بِي طواف شجي "(\*) القلب لاشيء مثله \* فإن دموعي جاريات من السحب ألا أيَّها الرَّكِ الميمَّم (٦) قاصداً ﴿ إلى ساكن (٧) الأحباب هل عند كم حبَّي

قالت حليمة : فصارت الأتان تمر كالربح العاسف ، فبينا نحن سائرون إذ مهرنا على أربعين راهباً من نصارى نجران ، و إذا بواحد يصف لهم النبي " عَلَيْالَةُ (^) و يقول : إنَّه يظهر في هذا الزمان أوقد ظهر بمكَّة مولود من صفاته كذا وكذا ، يكون(١٠)على يده خراب دياركم ، وقطع آثاركم ، وإذا إبليس قد تصور لهم في صورة إنسان و قال لهم : الَّذي تذكرونه مع هذه المرئة الَّتي مرَّت بكم ، قالت حليمة : فقاموا إليه و نظروا وإذا النور يخرجمن وجهه ، ثمَّ زعق بهم الشيطان وقال لهم : اقتلوم ، فشهروا (١٠٠ سيوفهم وقصدوني ، فرفع ولدي مج رأسه إلى السمآ. شاخصاً فإ ذاهم بداهية عظيمة كالرَّعد العاصف نزلت إلى الأرض، وفتحت أبوابالسَّمآء، ونزلت منها نيران، و إذاً بهاتف يقول: خاب سعى الكهان (١١) ، قالت حليمة : فعاينت ناراً قدنزلت فخفت على ولدي منها ، فنزلت على واديهم فأحرقته ومن فيه عن آخرهم ، فخفت وكدت أن أسقط عن الأتان ، وكانذلك

<sup>(</sup>١) برى السهم والقلم : نعته : برى الشغس : هزله وأشعنه . والاسم : العزن .

<sup>(</sup>٢) ئى شخمه خل .

۳) ياعين ځل

<sup>(</sup>٤) اليني خ ل .

 <sup>(</sup>a) الشجى : الحزين . المشغول البال .

<sup>(</sup>٦) البيم : الطَّافر بطالبه .

<sup>· (</sup>٧) مسكن خل

 <sup>(</sup>A) فى المصدر : من نصارى نجران مع حبرهم ويصف لهم مولد النبى صلى الله عليه وآله .

<sup>(</sup>١) ﴿ ﴿ ؛ فَاذَا ظَهْرِيْكُونَ .

<sup>(</sup>۱۰) شهر وشهرالسيف: سله فرقمه .

<sup>(</sup>١١) في المصدر زيادة هي : ونزلت نارمن عندالجبار على من يبغض المختار .

أُولَ مَا ظَهُرُ مِنْ فَضَائِلُهُ عَلَيْكُ اللهُ (١) .

قال صاحب الحديث: إن أو ل ليلة نزل رسول الله عَيْدُ الله بعي سعد أخضر ت أرضهم ، وأثمرت أشجارهم ، وكانوا في قحط عظيم ، وكانوا يحبُّونه لذلك محبَّة عظيمة ، وكان إذا مرض منهم مريض يأتون به إليه فيشفى (١) ، وكثرت معجزاته ، فكان بنوسعد يقولون : ياحليمة لقد أسعدنا الله بولدك هذا ، قالت : و الله ماغسلت (٢) له ثوباً قط من من نجاسة ، وكان له وقت يتوضَّأ فيه ولا يعود إلَّا إلى الغداة وكنت أسمع منه الحكمة ، فلمَّا كبر وترعرع (٤) كان يقول: الحمد لله الَّذي أخرجني من أفضل نبات، من الشجرة الَّتي خلق منها الأنبيآء، وكنت أتعجُّب منه ومن كلامه، وكان يصبح صغيراً، ويمسي كبيرًا (\*)، ويزيد في اليوم مثل ما يزيد غير. في الشهر ، ويزيد في الشهر مثلما يزيد غير. في السنة حتَّى كبر و نشأ ، ولم يكن في زمانه أحسن منه خلقاً ، ولا أيسر منه مؤونة ، و لقد كنَّا نجعل القليل من الطعام قدَّ امنا ونجتمع عليه و تأخذ يده ونضعها فيه فنأ كل، ويبقى أكثر الطعام ، فلمَّا صار ابن سبع سنين قال لأمَّه حليمة : ياا مُّتي أين إخوتي ؟ قالت: يا بني إنهم يرعون الغنم الَّتي رزفنا الله إيَّاها ببركتك، قال: يا أمَّاه ما أنصفتني ، قالت : كيف ذلك ياولدي ؟ قال : أكون أنافي الظلُّ و إخوتي في الشمس و الحرُّ الشديد، و أنا أشرب منها اللَّبن (٦) قالت : يا بنيُّ أخشى عليك من الحسَّاد ، وأخاف أن يطرقك طارق ، فيطلبني بك جداك ، قال لها : لاتخشى على يا أما. من شي. ، ولكن إذاكان غداة غدأخرج مع إخوتي ، فلمَّا رأته وقدعزم على الخروج وهي خائفة عليه

 <sup>(</sup>١) فى العصدر : هنازيادة هى : فوصلت الحى به وأنامرهوبة من الخوف : فقلت : ان لهذا الغلام ربا عظيما .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ؛ يأتون به إليه فاذا وضع يده على البريش منهم شفى من ساعته .

<sup>(</sup>٣) < ﴿ : ولقدكنت معه في كل وقت وحين مافسلت.

<sup>(</sup>٤) ترمرع المبي : تعرك وبشأ .

<sup>(6)</sup> في المصدو كنت اتسجب منه ومن عقله ويشب شبابا مسرها، وكان يمسى صنير أو يصبح كبيرا .

<sup>(</sup>٦) < < : و إخوتى في العرير عون أغنامهم و أنا أشرب الماء واللبن وهم في البرد و العر .

عمدت إليه وشد تمه من وسطه ، وجعلت في رجليه نعلين ، وأخذ بيده عكازاً (١) ، وخرج مع إخوته ، فلمّا رأى أهل الحيّ أتوا مسرعين إلى حليمة ، فقالوا لها: كيف يطيب (٢) قلبك بخروج هذا البدر وما يصلح له الرعاية ؟ قالت : يا قوم ما الذي تأمرونني به ولقد نهيته فلم ينته ، فأسأل الله تعالى أن يصرف عنه السّوء ، ثمّ قالت : شعراً .

يا رب بارك في الغلام الفاضل \* على سليل ذي الأفاضل والمنع في الأعوام غير آفل (٢) \* حتى بكون سيد (١٤) المحافل

فلماكان (٥) وقت العشآء أقبل مع إخوته كأنه البدر الطالع (٦) ، فقالتله: باولدي لقد اشتغلت قلبي بخروجك عني في هذه البرية ، قالت حليمة: وكان في الغنم شاة قد ضربها ولدي ضمرة فكسررجلها، فأقبلت إلى ولدي على غَيَالُهُ تلوذ به كأنها تشكو إليه، فمسح عليها بيده، وجعل يتكلم عليها حتى انطلقت مع الأغنام كأنها غزال (٢)، وكان كل يوم يظهر منه آيات ومعجزات، وكان إذا قال للغنم (٨): سيري سارت، وإذا أمرها بالوقوف وقفت، وهي مطيعة له، فخرج في بعض الأينام مع إخوته وقد وصلوا إلى واد عشيب (١٠)، وكانت الرعاة تهابه لكثرة سباعه (١١)، وإذاً قد أقبل عليهم أسد وهو يزمجر (١١)،

- (١) العكاز : عصادات زج ني أسفلها ، يتوكأ عليها الرجل .
  - (٢) في المعدر : تطيب ونيه : وماتصلح .
    - (٣) ومشرق الانوار غير آفل خل.
      - (٤) قاضي خ ل .
- (ه) في المصدر: قال: ثم إنه مضى مع اخوته فلما كان إه.
- (ُر) ﴿ ﴿ بِعَدَ ذَلِكُ أَ يَشِرَقَ مَنْهُ نُورَ سَاطَعَ ، فَقَالَتُ لَه ؛ يَا وَلَدَى كَيْفَ ظُلْ يَوْمُكُ هَذَا وَلَقَدَ ظُلْ قَلْبِي مُشْغُولًا بِكَ ، وَأَنَا أَرْجُو مِنْ اللهُ عَزُوجُلُ أَنْ يَقِيكُ شَرِمًا احَاذَرَهُ عَلَيْكُ ، قَالَتَ · وَكَانَ فَى النَّمْ [ه .
  - (٧) في المصدر : كأنها غزال مسرعة لم يصبها شيءابدا .
- (A) > ( : و كانت النتم مطيعة له ، إذا أمرها بالسير سارت ، و إذا أمرها بالوتوف و تفت ، قالت سليسة ، وإنه سرح ذات يوم مع إخوته يرءون وقد وصلوا الى وادى عشب إه . قلت-سرح الرجل : خرج فى أموره .
  - (٩) عشيب خلّ . قلت : عشب وحشيب : ذوالعشب . كثير العشب؛ والكلاء الرطب .
- (١٠) في المصدر بعد ذلك: قالت حليمة : ثم إن معمدا أمر إخوته أن يدخلوا ذلك الوادى بغنمهم إذ اقبل عليهم أحد عظيم الخلقة ، هائل المنظر ، فلما طلع على أغنامهم فتح قاه .
  - (۱۱) أي يردد الزئير .

هائل الخلقة ، فلمَّا وصل إلى الأغنام فتح فا. وهمَّ أن يهجم عليها ، فتقدُّم إليه عُمَّل رسول الله عَنْ الله علم الله الأسد نكس رأسه و ولَّى هارباً (١) ، فعند ذلك تقدُّم إخوته إليه فقال لهم : ما شأنكم ؟ قالوا : لقد خفنا عليك من هذا الأسد، و أنت ما خفت منه وكنت تكلّمه ، قال : نعم كنت أقول له : لا تعود بقرب هذا الوادي بعد هذا اليوم ، فلمَّاكان بعد ذلك رأت حليمة رؤياً وانتبهت فزعة مرعوبة ، وقالت لبعلها : إن سمعت منَّي أحل عداً إلى جداً ، فا نتى أخشى أن يطرقه طارق ، فيعظم مصيبتنا عند جداً ، ولقد رأيت كَأْنَّ ولدي عِمَّاً مع إخوته كما كان يخرج كلُّ يوم إن أتا. رجلان عظيمان لم أر أعظم منهما ، عليهما ثياب من إستبرق ، وقصداه ، فجاء واحدٌ منهما بخنجر و شقٌّ به جوفه . فانتبهت فزعة مرعوبة ، والرأي عندي أن تحمله إلى جدَّه ، فقال لها : إنَّ الَّذي تذكرينه في حق علم ممتنع ، فإنه معصوم من الله تعالى (٢) ، ولقد رأيت الرهبان والأسد و غير. ، قالت : نعم ، ولكن لكل شيء آخر ونهاية (٢) ، فكم كبير مات ، وصغير عاش (٤) ، فقال لها: إنَّ منامك الذي رأيتها أضغاث أحلام ، ثمَّ لمَّا أصبح الصباح و أراد عمَّ عَلَيْكُم أن يخرج مع إخوته على العادة قالت : لا تخرج اليوم يا قر"ة عيني ، فانسي أحب أن تكون معي هذا اليوم حتى أشبع من النظر إليك، فانك في كلُّ يوم تخرج بكرة ولا تأمي إلا عشيَّة ، فقال لها : وكيف ذلك يا أمَّاه و أيَّ شيء خفت عليَّ منه ، لا تخافي عليُّ من شيء ، فلم يقدر أحد أن يصل إلي بسوء ولا ضر ولا نفع إلَّا الله ربِّي ، فخرج مع إخوته

<sup>(</sup>١) في المعدر : نكس وأسه وذينب بذنبه وولى ها ربا . قلت : ذينب إي حرك .

<sup>(</sup>٢) < بعد ذلك ، لا يقدر أحد يصل إليه بسو، ولا مكرو، ولا بأذية ، لان له رب يعديه ويكفيه ، و أنت وأيت فعل وبه باعدائه نصارى نجران حيث هموا بأذيته أرسل الله عليهم نارا أحرقتهم عن آخرهم ، وقد وأيت لبلة غارة فزارة ، قال ، وكانت فزارة قد كبسوا حى بنى سعد ليلا فلما قربوا من البيوت التى فيها بيت حليمة وجمت الغيل على أعقابها وانكسروا ، و غنوهم بنى سعد وقتلوهم عن آخرهم ، وردالة كيدهم في نجورهم قالت ، لقد رأيت ذلك كله ، إلا أن لكل شيء غاية ونهاية اه . قلت ، وغنهوهم بنى سعد لمله مصحف ، وغنم منهم بنوسعد .

<sup>(</sup>٣) لكل شي. غاية ودليل و نهاية .

<sup>(</sup>٤) في النصدر: فكم صغيرمات، وكبير عاش.

وهي راعبة عليه ، فلمًّا كان وقت الفائلة أقبل أولاد حلمة ببكون ، فخرجت حليمة تعش في أذبالها حيث سمعت أولادها يبكون ، وحثت التراب(١) على وجهها وشعرها ، وشهرت بنفسها ، فقالت : ما الّذي دهاكم ؟ أخبروني ، قالوا : خرجنا نحن و أخونا عَمْ عَلَيْكُ وجلسنا تحت شجرة ، وإذاً قد أقبل عليه رجلان عظيمان لم نر مثلهما ، فلمَّا وصلا إلينا أخذا أخانا عِما عَيْدا من بيننا ، ومضيا به إلى أعلى الجبل فأضجعه واحد منهما ، و أخذ سكِّيناً ، وشقَّ بطنه ، وأخرج قلبه وأمعائه ، ولا ثكَّ أنَّك لا تلحقيه إلَّا هالكاً ، فعند ذلك لطمت خدّ ها ، وقالت : هذا تأويل رؤياي البارحة ، وا أسفى عليك ياعجاه ، وا جزعى عليك يا ولدا. يا قرَّة عيني ، ثمَّ صرخت في الحيُّ و خرجت و خرج بنو سعد كلَّهم في أثرها ، وخرج زوجها الحارث يجر قناته وبيد. حربة ، فلمَّا أشرفوا على رسول الله عَنْكُمُ وجدوه جالساً ، والأغنام حوله محيطة به ، فتبادرالقوم إليه ورفعوه وأتوا به وهم يقولون : كلّ شيء تلقاء نحن وأولادنا وأموالنا فداك (٢)، فجائت إليه حليمة وأخذته و قبلته وهي تبكي بكاءً عظيماً ، وكشفت عن بطنه فلم تر أثراً فيه ، ولم تر في أثوابه دماً ، فرجعت كنت عندهم إذ أتاني رجلان ، وأخذاني وأضعجاني ، وأخذ واحد منهما سكَّيناً فشق بها فؤادي ، وأخرج منه نكتة ً سودآء ورمي بها ، وقال لي : هذا حظٌّ الشيطان منك يا عمَّه ، ثم غسلا فؤادي بالماء وأعاداه كماكان ، ثمَّ أخرج أحدهما خاتماً يشرق منه النور فختم به فؤادي ، ثم مسح على ما شقه فعاد كما كان ، ثم قالا (٤) لي : يا على لو علمت ما لله عليك من السابقة (\*) لقر"ت عيناك ، ثم قال أحدهما للآخر : زنه ، فوزنني بعشرة من أمتي

<sup>(</sup>۱) أي صبته على وجهها .

<sup>(</sup>٢) نى المصدر : كل سوه يلقاك يكون نى أولادنا يامحمه .

 <sup>(</sup>٣) < < : فرجعت الى أولادها تضربهم بالعجارة وقالت لهم : كيف كذبتم على أخيكم</li>
 فقال لهم النبى : لاتضربيهم ولاتكذبيهم .

<sup>(</sup>١) ثم قال ځل .

<sup>(.)</sup> من الشلقة خل .

فرجحت بهم ، ثم زاد عشرة فرجحت بهم ، ثم قال (١) : لو وزنته بجميع الأمم (٢) لرجح بهم ، ثمُّ عرجا نحو السَّمآ ، وأنا أنظر إليهما ، فقالت حليمة لبعلها : الرأي أنَّا نحمل عُلاأً إلى جدَّه، فقال: يمنعني من ذلك خيث نفسي من فراقنا (٢) له، و إنَّه أعزَّ عندنا من الأولاد ، فلمَّا سمعت كلام بعلها قالت : ما يوصل هذا الصبيُّ إلى جدَّ. إلَّا أنا بنفسي ، ثم أقبلت إليه وقالت : ياولدي إن جد له إليك مشتاق وعمومتك ، فهل لك أن تسير إليهم؟ قال : نعم ، فقامت حليمة وشدَّت على راحلتها وركبت ، وأخذت عجماً قدَّ امها وسارت طالبة مكمة ، وكان عبد الطلب قد أنفذ إليها أن تحمل ولد إليه ، فكان إذا نزلت في هبوط ضمته إليها ، وإذا رأت راكباً غمته (٤) خوفاً عليه إلى أن وصلت حيثاً من أحياء العرب ، و كان عندهم كاهن وقد سقط حاجباه على عينيه من طول السنين ، والناس عا كفون عليه ، فلما جازت عليهم غشي عليه ، فلمَّا أفاق قال : يا ويلكم بادروا إلى المرأة الَّتي مرَّت راكبة ، وخذوا منها الصبيُّ الَّذي عندها واقتلوه قبل أن يخرب بلادكم ، قالت حليمة : و إذا أنا بالرجال قد أقبلوا إليٌّ ، فوقعت عليهم ربح صرعتهم في الحال ، فسرت عنهم ولم أحفل بهم (٥)، وجعلت أسير حتى بلغت إلى مكَّة ، فوضعت ولدي عِمَّا عَيْنَ اللهُ عند أُناس جلوس ، ومضيت عنه ناحية لحاجة ، فسمعت وجبة "وصوناً عالياً ، فالتفت " إلى ولدي فلم أره ، فسألت عنه القوم الَّذين كانوا جلوساً قالوا: ما رأيناه ، فسألوني عن اسمه ، فقلت : عمَّ بن عبدالله ابن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف ، فقلت ؛ وحق الكعبة والمقام لئن لم أجده رميت بنفسي من أعلى هذا الحائط حتى أموت ، وسألتهم وأخذت في جدّ السؤال فلم تعط خبراً ، فأخذت جيبها ، ومزقت أثوابها (٦) ، ولطمت وجهها ، وبكت وأكثرت البكاء ، وحثت التراب على

<sup>(</sup>١) ثم قال له صاحبه ځل وهوالوجود فيالصدر .

<sup>(</sup>٢) ني المعدر : بالامة .

<sup>(</sup>٣) < ﴿ ؛ ثم أقبلت حليمة على بعلها وقالت له : إلراى الببادك أن توصل هذا الغلام الى جدد ، فقال لها : دعيني من ذلك ، فيا تطيب نفسي بعفارفته .

<sup>(</sup>٤) غيبته خ ل وهوالبوجود في النصدر .

 <sup>(</sup>a) أى لم ابال بهم ولاأهتم لهم .

<sup>(</sup>٦) في البصدر: فلما سبعت كلامهم وضعت يدها في أطواقها ، ومزقت ثبابها .

رأسها ، وجعلت تقول : واولداه ، وا قرأة عيناه ، وا ثمرة فؤاداه ، وا عمّاه ، فبينا هي كذلك إذ خرج إليها شيخ كبير يتوكَّأ على عصا ، فقال لها : ما قصَّتك أيتها المرأة ؛ فقالت : فقدت ولدي عمراً ، ولم أدر أين مضى، قال لها : لا تبكين ، أنا أدلُّك على من يعلم أين ذهب ، قالت : افعل ياسيندي ، فمضى قد المهاإلى أنأتي الكعبة ، وطاف على صنم يقال له : هبل ، وقال: يا هبل أين عمر ؟ فسقط الصنم لما ذكر عمراً ، فخرج الرجل خائفاً ، قالت حليمة : فحسست في نفسي أنَّه قد أخذه آخذ و ذهب به إلى جدَّه، فقصدته مسرعة، فلمَّا رآني قال : ما فعسَّتك ؟ قلت : ولدك عمَّه أتيت به ووضعته على باب مكَّة أفضي حاجة فرجعت فلم أرم ، فقال (١): إنى أخشى أن يكون أخنه بعض الكهان ، فنادى عبد المطلب : يا آل غالب ، وكانوا يتباركون بهذه الكلمة ، فلمَّا سمع قريش صوت عبد المطَّلب أجابو من كلَّ مكان (٢) ، فقال لهم : إن حليمة قد أفيلت بولدي عمر ، وطرحته على ماب الكعبة (٢) ، و مضت لفضآ -حاجة لها وعادت فلم تره ، وأنا أخاف عليه أن يغتاله ساحر أو كاهن ، فقالوا : نحن معك سربنا أين شئت، إن خضت بحراً خضناه، وإن ركبت بر"اً ركبناه ، ثمَّ ركبوا وساروا فلم يقفوا له على خبر ، فأتى عبدالمطَّلب إلى الكعبة وطاف بها سبعاً ، و تعلُّق بأستارها ، ثمّ دعا وتضرّع في دعائه ، فسمم هاتفاً يقول : يا عبدالمطلب لاتخف على ولدك (١٤) ، ولكن اطلبه بوادي دعاية (٥) عند شجرة الموز ، فمضى عبدالمطلب إلى المكان المذكور فوجده قاعداً تحت الشجرة ، وقد تدلَّت عليه أثمارها(١٦)، فبادر إليه جدَّ، فأخذ، وقبَّله ، وقال له : يا ولدي من أتى بك إلى هذا الموضع ؟ قال : اختطف بي طير (٧) أبيض ، و حملني على

<sup>(</sup>١) في المصدر: ومضيت لاقضى حاجتي فجئت فلم أجده ولاوقفت له على خبر، فقال.

<sup>(</sup>٧) ﴿ رِ بِعدَدُلك : وقالوا : ما الذي نزل بك ؛ فقال .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ فَنُرَلَّتُ عَنْدُ بِأَبِ الْكَعِبَّةُ .

بعد ذلك : ولا تعزن ، فإن له ربا لا يضيعه ، قتال عبد المطلب : و اين اطلبه ياهاتف ا قال اطلبه .

<sup>(</sup>ه) رهانة خل وفي المصدر : دهانة .

<sup>(</sup>٦) بأثبارها خ ل ،

<sup>(</sup>٧) اختطفني طائر خ ل ، وهوالموجود فيالمصار

جناحه ، وأتى بى إلى هاهنا ، وقد جعت وعطشت فأكلت من نمرة هذه الشجرة ، و شربت من المآء ، وكان الطائر جبريل تَلْقَيْنُمُ (١) .

ثم إن (٢) حليمة قالت لعبدالمطلب: إن ولدك قد صار (٢) له عندنا كذا وكذا ، قال : يا حليمة لا بأس عليك ، إمضي إلى أمه وأخبريها بذلك ، فإنها أخبرتني يوم ولد أنه سطع منه نور سعد إلى السمآء .

وذلك قوله (٤) تعالى : « ألم نشرح لك صدرك الآية .

ثم إن عبدالمطلب كفل النبي عَلَيْ الله إلى (٥) أن رمد النبي عَلَيْ الله رمدة شديدة وكان بالجحفة طبيب فوط اله جد وراحلة وسار به إلى الجحفة ، فلما دخل صاح عبدالمطلب أيها الطبيب عندي غلام أريد أن تطب عنه ، فرفع (١) رأسه وقال له : اكشف لي عن وجهه ، فلما كشف عن وجهه سقطت (٧) الصومعة ، فرفع (٨) الراهب رأسه ونادى بالشهادتين والا قرار بنبو ق عن عَلَيْدُولا ، ثم قال : وما عسى أن أقول فيه لا بأس عليه مما نزل به ، ولكن أيها الشيخ اسمع ما أقول لك ، إنه سيد العرب ، بلسيد الأولين والآخرين، والمشقع فيهم يوم الدين ، تنصره الملائكة المقر بون ، ويأمره الله أن يقاتل من يخالفه ، وينصره الله نصراً عزيزاً ، وأشد الناس عليه قومه ، فقال عبدالمطلب : يا راهب ما تقول ؟ فقال : والذي لا إله إلا هو ، لئن أدركت زمانه لا نصرته ، فاحفظ ولدك ، فرجع بولده (١) إلى مكة

 <sup>(</sup>١) الظاهر أن البكرى اخذذلك عن مصادر العامه ، و يخرجه المصنف قريباً عن دلائل النبوة لابي نعيم .

<sup>(</sup>٢) قى المصدر : قال إبوالحسن البكرى : ثم أن حليمة أه .

<sup>(</sup>٣) تدعرش خل وهو الموجود في المصدر .

<sup>(</sup>٤) لسل ذلك من كلام البكرى ، يريد ان الاية اشارة الى شق صدره وما وقع بعد ذلك نتأمل .

<sup>(</sup>٥) في المصدر : إلى حين كبر ، قال : ثم أن النبي صلى الله عليه و آله رمد رمدا شديداً .

<sup>(</sup>٦) فأخرج خل.

<sup>(</sup>٧) تزلزلت خ ل وهوالموجود في المصدر .

<sup>(</sup>A) فرد خ ل وهو البرجود في المصدر.

<sup>(</sup>٩) بالنبي خ ل وهوالبوجود فيالمصدر .

فأقام بها حتى حضرته الوفاة ، فأوسى به إلى عمد أبي طالب فكفله أبو طالب ، و أقبل به إلى منزله ، ودعا بزوجته فاطمة بنت أسد ، وكانت شديدة المحبة لرسول الله عَلَيْهُ ، شفيقة عليه ، فقال لها أبوطالب : اعلمي أن هذا (١) ابن أخي ، وهو أعز عندي من نفسي ومالي ، و إيداك أن يتعر من عليه (٢) أحد فيما يريد ، فنبسمت فاطمة من قوله ، وكانت تؤثره على سائر أولادها ، وكان لها عقيل وجعفر ، فقالت له : توصيني في ولدي عمد وإنه أحب إلي من نفسي وأولادي ، ففرح أبوطالب بذلك ، فجعلت تكرمه على جعلة أولادها ، ولا تجعله يخرج عنها طرفة عين أبداً ، وكان يطعم من يريد فلا يمنع ، وقد كان يشب في اليوم ما يشب غيره في السنة و ينمو ، فتعجب (١) أهل مكة من ذلك وحسنه وجعاله ، فلما نظر أبوطالب إلى حسنه وجعاله قال : شعر أ ؛

نوروجهك الذي فاق في الحسن \* على نور شمسنا و الهلال أنت والله يا مناي و سؤلي \* الذي فاق نوره المتعالي أنت نور الأنام من هاشم الغر" \* فقت كل العلا و كل الكمال و علو" الفخار والمجد أيضا \* ولقد فقت أهل كل المعالى (٤)

ثمَّ بعد ذلك شاع ذكره في البلاد (٥)، ثمَّ إنَّه توجَّه يوماً إلى نحو الكعبة و أهل مكّة حولها، وكان قد عمروا فيها عمارة، وشالوا(٢) الحجر الأسود من مكانه، فلمّا عزموا

<sup>(</sup>۱) فى المصدر: إن هذا ولدى معمد هو قرة عينى ، وامره فى منزلى كأمرى ، ونهيه كنهيى فلا يتمرض عليه احدثيما يريده .

<sup>(</sup>٢) له ځ ل .

<sup>(</sup>٣) فى المصدر : احب الى من نفسى ومنا طلعت عليه الشنس اوغربت والبال و الولد ، نعند ذلك فرح ابوطالب بقالتها ، ثمقالت : والله لاقد منه على سائر اولادى ، وجعلت تكرمه ، ولاتخليه يشيب عنها طرفة عين ، وكان يطعم من يريد ، ويغيف من يريد ، ولاينته من ذلك مانع ، ولايعارضه معارض فيما يريد ، وقديشب وينمو ، وقد تعجب .

<sup>(</sup>٤) ولقد ارتقيت أعلى المعالى خ ل .

<sup>(</sup>ه) في المصدر : قال الراوى لهذا الحديث : وعلا قدره حتى سوء الصادق الامين ، و شاع ذكره في المشرق و المنرب .

<sup>(</sup>٦) أي اد تغموا .

أن يرد وه إلى مكانه الأول اختلفوا فيمن يرده، فكان كل منهم بقول: أنا أرده، يريد الفخرلنفسة ، فقال لهم ابن المغيرة: يا قوم حكموا في أمركم من يدخل من هذا الباب، وأجمعوا على ذلك (١)، وإذا بالنبي عَلَيْ الله قد أقبل عليهم ، فقالوا: هذا على المسادق الأمين ، ذوالشرف الأسيل (٢)، ثم نادوه فأقبل عليهم ، فقالوا: قدحكمناك في أمرنا ، من يحمل الحجر الأسود إلى محله ؟ فقال عَلَيْ الله المن فعله ، في مكانه ، والنبي عَلَيْ الله هوالذي ضعوا الحجر فوقه ، وارفعوه من كل طرف قبيلة ، فرفعوه إلى مكانه ، والنبي عَلَيْ الله هوالذي وضعه في مكانه ، والنبي عَلَيْ الله الفيائل من فعله .

بيان : الزعق : الصياح والزمجرة : الصوت . قوله : غمَّتهأي غطَّته (°).

الا .. أقول: روى الكاذروني: في المنتقى عنبرة قال: أو للمن أرضع رسول الله عَلَىٰ الله عَلْمُ الله عَلَىٰ الله عَلْ

<sup>(</sup>١) فى المصدر: فقال لهم ابن المنبرة: ياقوم حكموا في أمركم كل الرجل المقبل ليحكم فيما أنتم فيه ، فقالوا: الداخل علينا من هذا الباب حكمناه في أمرنا إن كان حرا أوعبدا ، ذكرا أو انثى ، فتظروا إذاهم بالنبى صلى الله عليه وآله إه. قلت: حكمه في الامر: فوض إليه الحكم فيه ، وابن المغيرة: هو ابو امية حذيفة بن المغيرة بن عبد بن مغزوم ، وهو والد أم سلمة وكان اسن القوم .

<sup>(</sup>٢) في المصدر زيادة هي : الفاضل العاقل محمد بن عبدال .

 <sup>(</sup>٣) < < : فلما دنا منهم و ٦هم كل واحد منهم يريد لنفسه الشرف والفخار فقال : هذه</li>
 فتنة فاريد ان اخمدها ، قال : ياقوم ايتوني بثوب .

<sup>(</sup>٤) في المصدرهذا زيادة هي ، وانقطع الشر بينهم ، وكان أحدهم المغيرة ، والثاني ربيعة ، و الثالث حريز بن امية ، والنبي سلي الله الثالث حريز بن امية ، والرابع الاسود بن عبدالدرى ، فرجدوا العجر إلى مكانه ، والنبي سلي الله عليه و آله وضعه في موضعه إه . قلت ، في الإسماء تصحيف ، و الموجود في تاريخ المعقوبي : عتبة ابن ربيعة \_ وأبوزمعة بن الاسود ، وأبو حديثة بن المغيرة ، وبي عدى السهمي ، وفي غيره ومعة مكان أبي ومعة ، وفيا تقدم عن الكافي ، الاسود بن المطلب من بني أسدين عدالدرى .

 <sup>(</sup>a) الإنوار ، مخطوط ، ونسخته موجورة عندى ، فيها اختلاف وزيارات على نسخة إلىصنف أوردت بعضها في الذيل .

وصلة حتَّى ماتت بعد فتحخيبر <sup>(۱)</sup>.

العبّاس بن عبدالطّلب قال : قلت : يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة العبّاس بن عبدالطّلب قال : قلت : يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبو تك ، رأيتك في المهد تناغي (٦) القمر، وتشير إليه با صبعك ، فحيث أشرت إليه مال ، قال : إنّي كنت أحد ثه ويحد ثني و يلميني عن البكاء ، و أسمع وجبته يسجد تحت الكرسيّ (١). قوله : وجبته أي سقطته .

٣٣ ـ و روى عن مجاهد قال: قلت لابن عبّاس: و قد تنازعت الظيّر في رضاع عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

٧٤ وروي أنّه لمّا مضى على رسول الله عَلَيْهُ شهران و هو عند حليمة ترضعه خرج عبد المطّلب فأتى إليها فقال لها: ادفعي إلي ابني: فقالت له: جعلني الله فداك يا عبدالمطّلب دعه عندي فا نّه قد ألفني ، قال: كيف لم تريديه قبل اليوم و تمتسكين به الآن قالت: لأنّه والله نسمة مباركة ، قدبورك لنا في جميع أبداننا وأموالنا ، فدعه عندي لا أريد منك عليه شيئاً أبداً ، فتركه عندها ، وانصرف عبدالمطّلب ، فمكثت حليمة لا تدخل في اللّيل إلى بيتها إلّا ونظرت إلى السترقد انفجر، و نزل عليه القمريناغيه ، فيقول زوجها: إنّ لهذا الغلام لشأناً عظيماً ، ليسودن العرب كلّها .

٢٥\_ وروى حديث حليمة برواية الخرى عن ابن عبّاس أوردتها أيضاً لفوائد فيها ،

<sup>(</sup>١) المنتقى فيمولود المصطفى : الباب الاول من القسم الثاني ·

<sup>(</sup>٢) اسباعيل بن محبد بن الفضل على ما في المصدر .

<sup>(</sup>٣) ناعمي الصبي : كلمه بما يسجبه ويسره .

<sup>(</sup>٤) المنتقى في مولود العطفى : الباب الاول من القسم الثاني .

<sup>(</sup>٠) أى الطير والجن .

 <sup>(</sup>٦) المنتقى فيمولود المصطفى : الباب الثانى من القسم الثانى .

و هي أنَّه روي أنَّه كان من سببها أن الله أجدب البلاد والزمان ، فدخل ذلك على عامَّة الناس ، وكانت حليمة تحدُّث عن زمانها و تقول : كان الناس في زمان رسول الله عَيْدُ الله الله الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله الله عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَل جهد شديد ، وكنا أهل بيت مجدين ، وكنت امرأة طو افة ، أطوف البراري والجبال ، ألتمس الحشيش و النبات ، فكنت لا أمرّ على شيء من النبات إلَّا قلت : الحمد لله الّذي أنزل بي هذا الجهدوالبلاء ، ولمَّا ولدالنبي عَمَا الله خرجت إلى ناحية مكَّة ولم أكن ذقت شيئًا منذ ثلاثة أيَّام ، وكنت ألتوى كما تلتوى الحيَّـة ، وكنت ولدت ليلتي تلك غلامًا فلم أدرأجهد الولادة أشكو أم جهد نفسي ، فلمنَّا بنَّ ليلتي تلك أتاني رجل في منامي فحملني حتَّى قذفني في ما، أشدَّ بياضاً من اللَّبن ، وقال : يا حليمة أكثري من شرب هذا المآء ليكثر لبنك ، فقدأ تاك العز وغناه الدهر، تعرفينني ، قلت ؛ لا ، قال : أنا الحمداله الّذي كنت تحمدينه فيسر "انك وضر" ائك، فانطلقي إلى بطحاء مكَّة ، فإن لك فيهارزقاً واسعاً، واكتمى شأنك ولا تخبري أحداً ، ثمَّ ضرب بيده على صدري ، فقال : أدرًّ الله لك اللَّبن ، وأكثراك الرزق، فانتبهت وأنا أجمل نساء بني سعد، لا أطبق أنأسبل(١) ثديي ، كأنَّهما البحر العظيم ، يتسيّب (١) منهما لبن ، و أرى الناس حولي من نسآء بني سعد و رجالهم في جهد من العيش، إنهما كنا نرى البطون لازقة بالظهور، و الألوان شاحبة (٢) متغسّرة، لانرى في الجبال الرّ اسبات شيئاً ، ولافي الأرض شجراً ، وإنّما كنّا نسمع من كلّ جانب أبيناً كأنين المرضى ، وكادت العرب أن تهلك هزالاً وجوعاً ، فلمَّا أصبحت حليمة وإنَّها لغي جهد من العيش وتغيَّر من الحال ، وقد أصبحت اليوم تشبه بنات الملوك ، قلن : إنَّ لها شأناً عظيماً ، ثم احدفن بي يسألنني عن قصتى ، فكنت لا أحير جواباً ، فكتمت شأني لأنَّي بذلك كنت أمرت ، ولم تبق امرأة في بني سعد ذات زوج إلَّا وضعت غلاماً، ورأيت الرؤوس المشتعلة بالشيب قد عادت سوداً لبركة مولد رسول الله عَلَيْهُ ، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي : ألا إن " قريشاً قد وضعت العام كل " بطونها ، وإن الله قد

<sup>(</sup>١) أسبل اللمع : أرسله . الماء : صبه .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الإصل ، وفي البصار : يتسبسب وهو المتعيج أي يسيل .

<sup>(</sup>٣) شعب لونه : تغير من جوع أومرض ونحوهما .

حرًّ على نساء العام أن يلدن البنات من أجل مولد في قريش ، و شمس النهار ، و قس اللَّيل ، فطويى لثدي أرضعته ، ألا فبادرن إليه يانساء بني سعد ، قالت : فنزلنا في جبل و عزمنا على الخروج إلى مكَّة ، فخرج نساء بني سعد على جهد منهن ومخمصة (١١) ، وخرجت أنامع بني لي على أتان لي معناق (٢) تسمع لها في جوفها خضخضة (٢) ، قدبدأ عظامها من سوء حالها ، وكانت تخفضني طوراً ، وترفعني آخر ، ومعي زوجي ، فكنت في طريقي أسمع العجائب من كل ناحية ، لاأم " بشيء إلا استطال إلي قرحاً ، وقال لي : طوبي لثديك باحليمة ، انطلقي فا نك ستأتين بالنور الساطع ، والهلال البدري، فا كتمي شأنك وكوني من ورآء القوم ، فقد نزلت بشاراتك ، قالت : فكنت أفول لصاحبي : تسمع ما أسمع ؟ فيقول : لا ، مالي أراك كالخائفة الوجلة تلتفتين يمنةً ويسرةً ، مرَّى أمامك ، فقد تقدُّم نساء بني سعد ، وإنِّي أخاف أن يسبقني إلى كلُّ مولود بمكَّة ، قالت : فجعلنا نجدُّ في المسير والأُتان كأنُّها تنزع حوافرها من الظهر نزعاً ، فبينا أنا في مسيري إذا أنا برجل في بياض الثلج، وطول النخلة الباسقة، ينادي من الجبل: يا حليمة حرّي أمامك ، فقد أمرني الله عز وجل أن أدفع عنك كل شيطان رجيم ، قالت : حتى إذاصرنا على فرسخين من مكَّة بتناليلتنا تلك ، فرأيت في منامي كان علىرأسي شجرة خضرآ. قد أَلْقَت بأغصانها حولي ، ورأيت في فروعها شجرة كالنخلة ، قد حملت من أنواع الرَّطب ، و كان جميع من خرج معي من نساء بني سعد حولي ، فقلن : يا حليمة أنت الملكة علينا ، فبينا أناكذلك إن سقطت من تلك الشجرة في حجري تمرة فتناولتها و وضعتها في فمي ، فوجدت لها حلاوة كحلاوة العسل ، فلم أزل أجد طعم ذلك (٤) في فميحتسي فارقني رسول الله عَلَيْكُ ، فلمَّ أصبحت كتمت شأني ، قلت : إن قضى الله لي أمراً فسوف يكون ، ثمَّ ارتحلنا حتَّى نزلنا مكَّة يوم الاثنين وقد سبقني نساء بني سعد ، وكان الصبيُّ الَّذي معى · قد ولدته لا يبكى ولا يتحر ك ولا يطلب لبناً ، فكنت أقول لصاحبي : هذا الصبيُّ ميت

<sup>(</sup>١) المخدمة : خلا. البطن من الطعام . مجاعة تورث خدس البطن وضبوره .

<sup>(</sup>٢) هكذا فيالاصل والمعدر ، و المناق : الدابة السريم السير . طويل العنق .

<sup>(</sup>٣) الخضخضة : الحركة .

<sup>(</sup>٤) أي في يقظني بعد .

لاعالة ، فكنت إذا قلت ذلك يلتف إلى الصبي فيفتح عينية و يضحك في وجهي ، و أنا متعجبة من ذلك ، فلما توسطنا مكَّة قلت : لصاحبي : سل من أعظم الناسقدرا بمكَّة ، فسأل عن ذلك فقيل له : عبدالمطلّب بن هاشم ، فقلت له : سل من أعظم قريش ممّن ولد له في عامه هذا ، فقيل لي : آل مخزوم ، قالت : فأجلست صاحبي في الرحل وانطلقت إلى بني مخزوم، فإذا أنا بجميع نساء بني سعدقدسبقنني إلى كلُّ مولود بمكَّة، فبقيت لأأدري ماأقول ، وندمت على دخولي مكَّة ، فبينا أناكذلك إذا بعبدالمطَّلب ، وجمَّته (١) تضرب منكبه ، ينادي بنفسه بأعلى صوته : هل بقي من الرضَّاع أحد ؟ فا ن عندي بنيًّا لي يتيماً وما عند اليتيم من الخير ، إنَّما يلتمس كرامة الآباء ، قالت : فوقفت لعبدالمطَّلب وهو يومنذ كالنخلة طولا ، فقلت : أنعم صباحاً أينها الملك المنادي ، عندك رضيع ا رضعه ؟ فقال هلمي ، فدنوت منه ، فقال لي : من أين أنت ؟ فقلت : امرأة من بنيسعد ، فقال لي : إيه إيه (٢) كرموزجر ، ثمّ قال لي : مااسمك ؟ فقلت : حليمة ، فضحك و قال : بنح " بنح خلّتان حسنتان: سعد وحلم ، هانان خلّتانفيهاغني الدهر ، ويحك باحليمة عندي بني لي يتيم اسمه على ، وقد عرضته على جميع نساء بني سعد فأبين أن يقبلنه ، وأنا أرجو أن تسعدي به ، قالت: فقلت له : إنَّى منطلقة إلىصاحبي ومشاورته في ذلك ، قال لي : إنَّك لترضعين غيركارهة ، فالت : قلت : بالله لأرجعن" إليك ، قالت : فرجعت إلىصاحبي فلمَّا أُخبرته الخبركأنُّ الله قد قذف في قلبه فرحاً ، ثم قال لي : ياحليمة بادري إليه لايسبقك إليه أحد ، قالت : وكان معي ابن أخت لي يتيم ، قال : هيهات إنسيأراكم لا تصيبون في سفركم هذا خيراً ، هؤلاء نساء بني سعد يرجعن بالرضاع والشرف، وترجعون أنتم باليتيم ، قالت : فأردت والله لأرجع (٢) إليه ، فكأن الله قذف في قلبي إن فارقك عمَّ لانفلحين ، وأخذتني الحميَّة وقلت : هؤلاً. نسآ. بنيسعد يرجعن بالرضاع والشرف ، وأرجع أنا بلارضاع ؟ والله لآخذتُـه وإن كان يتيما ، فلعل الله أن يجعل فيه خيراً ، قالت : فرجعت إلى عبد المطلب ، فقلت له :

<sup>(</sup>١) الجمة : من شمر إلرأس ماسقط على المنكبين .

<sup>(</sup>٢) إيه : اسم فعل للاستزارة من حديث أوقعل .

<sup>(</sup>٣)هكذا في الاصل ، والمنحيح كمافي المعدر : لاأرجم .

أيتها الملك الكريم هلم الصبي ، قال : هل نشطت لأخذه ؟ قالت:قلت : نعم،فخر عبدالمطلب ساجداً ، ورفع رأسه إلى السمآء وهو يقول : اللّهم رب المروة والحطيم ، اسعدها بمحمد ، نم مر بين يدي يجر حلَّته فرحاً حتى دخل بي على آمنة أم رسور الله عَلَيْنَ ، فا ذا أنا بامرأة مارأيت في الآرميتين أجلوجها منها ، هلالية بدرية ، فلمَّا نظرت إلى ضحكت في وجهي ، وقالت : ادخلي ياحليمة ، فدخلت الدّ ار فأخذت بيدي ، فأدخلتني بيتاً كان فيه رسول الله عَيْنَا أَمْ ، فا ذا أَمَابِهِ ووجهه كالشمس إذا طلعت في يوم ديجانها (١) ، فلمَّا رأيته على هذه الصفة استدر" (١) كل عرق في جسدي بالضربان ، فناولتني النبي عَنْ الله ، فلما أن وضعته في حجري فتح عينيه لينظر إلى فسطع منهما نور كنور البرق إذا خرج من خلال السحاب، فألقمته ثديي الأبمن فشرب منه ساعة ، ثمَّ حوَّلته إلى الأيس فلم يقبله ، و جعل يميل إلى اليمني \_ فكان ابن عبّـاس بقول: اللهم العدل في رضاعه ، علم أنَّ لمشريكاً فناصفه عدلا \_ وكانت الثدي اليمني تدر لرسول الله عند ، والثدي اليسرى تدر لابني ، وكان ابني لايشرب حتمَّى بنظر إلى عَمْ عَلَيْكُ قَدَشُرب، وكنت كثيراً ما أسبق إلى مسح شفتيه ، فكنت أسبق إلى ذلك فنام في حجري ، فجعلت أنظر إلى وجهه ، فرأيت عينيه مفتوحتين ، وهو كالنائم ، فلمأتمالك فرحاً ، وأخذتني العجلة بالرجوع إلى صاحبي ، فلما أن نظر إليه صاحبي لم يتمالك أن قام وسجد ، وقال : باحليمة مارأيت في الآدميّين أجمل وجهاً من هذا ، قالت : فلمَّا كان في اللَّيل وطاب النوم وهدأت الأصوات انتبهت فا ذا به وقد خرج منه نور متلاً لي ، وإذا أنا برجل قائم عند رأسه عليه ثوب أخضر ، فأنبهت صاحبي وقلت : ويحك ألا ترى إلىهذا المولود؟ قالت : فرفع رأسه فلمًّا نظر إليه قال لى ياحليمة اكتمى شأنه ، فقداً خنت شجرة كريمة ً لايذهب رسمها أبداً ، قالت : فأقمنا بمكَّة سبعة أيَّام بلياليهن مامن يوم إلَّا وأنا أدخل على آمنة ، فلمَّا عزمنا على الخروج دعتني آمنة ففالت : لاتخرجي من بطحآء مكَّة حتَّى تعلميني ، فان ليفك وصايا ارُوصيك بها ، قالت : فبتنا فلمًّا كان في بعض اللَّيل انتبهت لأ قضي حاجة ، فا ذا برجل عليه ثياب خضرٌ

<sup>(</sup>۱) أى في يوم غيوم مظلم .

<sup>(</sup>٢) استدرت العروق : امتلات دماً .

قاعد عند رأسه يقبل بن عينيه ، فأ نبهت صاحبي رويداً فقلت : انظر إلى العجب العجيب ، قال : اسكتي واكتمى شأنك ، فمنذ ولد هذا الغلام قد أصبحت أحبار الدُّ نيا على أقدامها قياماً ، لا يهنؤها عيش النهار ، ولانوم اللّبل ، وما رجم أحد من البلاد أغنى منا ، فلما أصبحنا من الغد وعزمنا على الخروج ركبت أتاني وحملت بين يدي عِمَّداً عَلَيْكُ مَهُمَّا ، و خرجت معي آمنة تشيّعني ، فجعلت الأتان تضرب بيدها ورجلها الأرض وترفع رأسها إلى السّمآء فرحة مستبشرة ، ثم تحو لت بي نحو الكبعة ، فسجدت ثلاث سجدات ، حتى استوينا مع الركب سبق الأتان كل دوابهم ، فقالت نساء بني سعد: يابنت أبي نؤيب أليس هذا أتانك الَّتي كانت تخفضك طوراً وترفعك آخر ؟ فقلت : نعم ، فقلن : بالله إنَّ لها لشأناً عظيماً ، فكنت أسمع الأتان تقول : إي والله إنَّ لي لشأنا ، ثمَّ شأناً ، أحياني الله عز وجل بعد موتي ، ورد علي سمني بعدهزالي ، ويحكن يانسا، بني سعد إنكن لفي غفلة ، أندر بن من حلت ؟ حلت سيَّد العرب عَداً رسول الله ربِّ العالمين (١)، هذا ربيم الدُّ بيا وزهرة الآخرة ، وأنا أنادي من كلَّ جانب : استغنيت ياحليمة آخر دهرك ، فأنت سيَّدة نساء بني سعد ، قالت : فمررت براع يرعى غنماً له ، فلما نظرت الغنم إلي جعلن يستقبلن وتعدو إلى كما تعدو سخا لها (٢) ، فسمعت من بينها قائلًا يقول : أقر الله عينك ياحليمة، أتدرين ما حلت ؟ هذا على رسول رب العالمين ، إلى كل ولد آدم من الأو لين والآخرين ؟ قالت : فشيَّعتني أمَّه ساعة و أوصتني فيه بوصاياً ، ورجعتكالباكية ، قالت : وليسكلُّ الَّذي رأيت فيطريقي أحسن وصفه ، إلَّا أنَّي لم أنزل منزلًا إلَّا أنبت الله عز " و جلَّ فيه عشباً ، وخيراً كثيراً ، وأشجاراً قد حملت من أنواع الثمر ، حتَّى أتيت به منزل بني سعد ، وما نعلم والله أنَّ أرضاً كانت أجدب منها ، ولا أقلَّ خيراً ، وكانت لنا غنيمات دبرات (٢٠) مهزولات ، فلمَّا صار رسولالله عَلَيْكُ في منزلي صارت غنمي تروح شباعاً حافلة ، تحمل وتضع وتدر وتحلب ، ولا تدر في بني سعد لأحد من الناس غيري ، فجمعت بنوسعد رعاتها

<sup>(</sup>١) في العمدر زيادة بعدذلك هي : صنوان وغير صنوان .

 <sup>(</sup>٢) < ١ إلى سغولها . قلت : المخال : ولد الشاة .</li>

<sup>(</sup>٣) الدير : النصاب بالديرة : قرحة الدابة تعدت من الرجل وتعوم .

وقالوا لهم : ما بال أغنام حليمة بنت أبي ذؤيب تحمل وتضع و تدر و تحلب ، و أغنامنا لا تحمل ولا تضع ولاتأتي بخير ؟ اسرحوا حيث تسرح رعاة بنت أبي ذؤيب حتى تروح غنمكم (١) شباعاً حافلة ، قالت : فلم نزل نتعرُّف من الله الزيادة و البركة و الفضل و الخير ببركة النبي عَبُولُ حتى كنَّا نتفضل على قومنا ، وصاروا بعيشون في أكنافنا ، فكنت أرى من يومه (٢) عجباً ، مارأيت له بولا قطُّ ، ولا غسلت له وضوءاً قطُّ ، طهارة ونظافة ٌ ، وذلك أنَّى كنت أَسبق إلى ذلك ، و كان له في كلَّ يوم وقت واحد متوضًّا فيه ولا يعود إلى وقته من الغد ، ولم يكن شيء أبغض إليه من أن يرى جسد مكشوفاً ، فكنت إذا كشفت عنجسده يصيححتم أسترعليه ، فانتبهت ليلة من اللّيالي فسمعته يتكلّم بكلام لم أسمع كلاماً قط أحسن منه ، يقول : • لا إله إلَّالله قد وسا قد وساً ، وقدنامت العيون والرَّحن لا تأخذه سنة ولانوم ، وهو عند أوَّل ماتكلُّم ، فكنت أتعجُّب من ذلك ، و كان يشبُّ شباباً لايشبه الغلمان ، ولم يبك قط ، ولم يسي ع خلقه ، ولم يتناول بيساره ، وكان يتناول بيمينه ، فلما بلغ المنطق لم يمس شيئًا إلَّا قال : « بسمالته » فكنت معه في كلِّ دعة (٢) وعيش وسرور، و كنت قد اجتنبت الزوج لا أغتسل منه هيبةً لرسول الله عَلَيْنَا ، حتى تمت له سنتان كالملتان ، وقد ثمس (٤٠ الله لنا الأموال ، وأكثر لنا من الخير ، فكانت تحمل لنا الأغنام ، وتنت لنا الأرض، وقد ألقي الله محسَّته على كلِّ من رآم، فبينا هو قاعد في حجري إذا مرّت (٥) به غنيماتي فأقبلت شاة من الفنم حتّى سجدت له ، وقبّلتِ رأسه ، فرجعت إلى صویحیاتها ، و کان پنزل علیه فی کل یوم نورکنور الشمس فیغشاء ثم پنجلی عنه، و كان أخواء من الرضاعة يخرجان فيمرَّان بالغلمان فيلعبان معهم ، و إذا رآهم عُمَّا صلَّى الله عليه وآله احتنبهم و أخذ بيد أخويه ثمَّ قال لهما : إنَّالم نخلق لهذا ، فلمَّا

<sup>(</sup>١) في نسخة الإصل: عنكم والتصويب من نسخة أمين الغرب وغيرها ومن المصدر.

 <sup>(</sup>۲) نی نسخة : من نومه ، ونی اخری : من نوبه .

<sup>(</sup>٣) الدعة : السكينة . الراحة وخفض العيش .

<sup>(</sup>٤) أي كثرها الله .

<sup>(•)</sup> في العمار : إذمرت .

تمَّ له ثلاث سنين قال لي يوماً ، ياأ مُّـاه مالي لا أرى أخويَّ بالنهار ؟ قلت له : يا بنيَّ إنَّهما يرعيان غنيمات ، قال : فما لي لأأخرج معهما ؟ قلت له : تحبُّ ذلك ؟ قال : نعم ، فلمًّا أُصبِح دهنته وكحلته وعلَّة في عنقه خيطاً فيه جزع يمانيَّة ، فنزعها ثمَّ قال لي : مهلاً باأما. فإن معي من يحفظني ، قالت : ثم دعوت بابني فقلت لهما : أوصيكما بمحمد خيراً ، لاتفارقاه ، وليكن نصب أعينكما ، قالت : فخرج مع أخويه فالغنم ، فبيناهم يترامون بالجلَّة يعني البعر إذهبط جبرائيل وميكائيل ومعهما طست من ذهب فيه ماء وثلج فاستخرجاه من الغنم والصبية فأصبعاه وشقًّا بطنه ، و شرحا صدره ، فاستخرجا منه نكتة سودآ. وغسلا وبذلك الما والثلج ، وحشيا بطنه توراً ، ومسحا عليه فعاد كماكان ، قالت : فلمَّا رأى أخواه ذلك أقبل أحدهما اسمه ضمرة يعدو وقد علاه النفس وهو يقول: يا أُهُّ هُ أُدر كي أَخَى عُداً وما أراك تدركينه ، قالت : فقلت : وماذاك ؛ قال : أتا. رجلان عليهما ثيابخض فاستخرجاه من بيننا وبين الغنم فأضجعاه وشقًّا بطنه ، وهما يتوطَّمَّانه ، قالت : فخرجت أنا وأبومونسوة من الحيُّ فا ذا أنابه قائماً ينظر إلى السَّمآء ، كأنَّ الشمس تطلع من وجهه ، فالتزمته والتزمه أبوه ، ووالله لكأنَّما غمس في المسك غمسة ، وقال له أبوه : يابنيُّ مالك؟ قال : خيرياأ به ، أتاني رجلان انقضًا على من السمآء كما ينقض الطير (١) فأضجعاني وشقًّا بطني ، وحشياء بشيء كان معهما ، مارأيت ألين منه ، ولا أطيب ربحاً و مسحاً على بطني ، فعدت كما كنت ، ثمَّ وزناني بعشرة من أُمَّتي فرجحتهم ، فقال أحدهما : فلو وزنته بأمَّته كلُّها لرجح ، وطارا كذلك حتَّى دخلا السَّمآ. ، قالت : فحملناه إلى خيم لنا ، فقال الناس : اذهبوا به إلى كاهن حتّى ينظر إليه ويداويه ، فقال عمَّل : مابي شيءممَّا تذكرون ، وإنمى أرى نفسي سليمة ، وفؤادي صحيحاً بحمدالله ، فقال الناس : أصابه لمم أو طائف <sup>(٢)</sup> من الجن ً.

(١) انقش الطير ١ هوى ليقع .

 <sup>(</sup>۲) اللم : طرف من الجنون يلم الانسان أى يقرب منه و يعتريه . و الطائف ما يطوف حول الشيء : ومنه استعر الطائف من الجن و الخيال و الحادثة وغيرها ، قال الله تسالى : (إذا مسهم طائف من الشيطان ) وهوالذى يدور على الانسان من الشيطان بريد اقتنامه .

قالت: فغلبوني على رأيي حتى انطلقت به إلى كاهن ، فقصصت قصته ، قال: دعيني أن أسمع من الفلام ؛ فإن الفلام أبصر بأمر منكم ، تكلّم باغلام ، قالت حليمة : فقس ابني على عَلَيْظَة قصته من أو لها إلى آخرها ، فو ثب الكاهن قائماً على قدميه وضمه إلى صدره ونادى بأعلى صوته : يا آل العرب يا آل العرب ، من شر قد افترب ، افتلوا هذا الفلام و افتلوني معه ، فإ نسكم إن تركتموه وأدرك مدرك الرجال ليسفهن أحلامكم ، وليبدلن أديانكم ، وليدعونكم إلى رب لا تعرفونه ، ودين تنكرونه ، قالت : فلما سمعت مقالته انتزعته من يده وقلت : أن أعته (١) وأجن من ابني ، ولو علمت أن هذا يكون منك ما تيتكبه ، اطلب لنفسك من يقتلك فإنا لانقتل عبداً ، فاحتملته واتيت به منزلي ، فما بغي يومئذ في بنى سعد بيت إلا ووجد منه ريح المسك .

وكان ينقض عليه كل بوم طيران أبيضان يغيبان في ثيابه ولا يظهران، فلمارأى أبوه ذلك قاللي: ياحليمة إنّا لانأمز على هذا الغلام ، وقد خشيت عليه من تباع (٢) الكهنة فألحقيه بأهله قبل أن يصيبه عندنا شيء ، قالت: فلما عزمت على ذلك سمعت صوتاً في جوف اللّيل ينادي: ذهب ربيم الخير ، وأمان بني سعد ، هنيماً لبطحاء مكّة إذا كان مثلك فيها ياعل ، فالآن قد أمنت أن تخرب ، أو يصيبها بؤى بدخولك إليها ياخير البشر ، قالت: فلما أصبحت ركبت أتاني ووضعت النبي والمنت بن يدي ، فلم أكن أقدر أفارقه مما كنت أنادي يمنة ويسرة حتى انتهيت به إلى الباب الأعظم من أبواب مكّود ليه المواقع مجتمعون ، فنزلت لأقضي حاجة وأنزلت النبي المناه فغشيتني كالسّحابة البيضاء و يسمعت وجبة شديدة ، ففزعت ، وجعلت التفييمنة ويسرة ونظرت فلم أرالنبي المناه أو النام على على المعشر قريش الغلام الغلام ، قالوا : ومن الغلام الغلام ، قالوا : ومن الغلام الغلام ، فبينا أنا كذلك إذا أنا بشيخ كبير فقال لي : أيتها السعدية أبكى وأنادي : والخماه ، فبينا أنا كذلك إذا أنا بشيخ كبير فقال لي : أيتها السعدية

<sup>(</sup>١) عته ؛ نقس عقله . رهش من غير مس جلون ، فَهُو معتوم .

<sup>(</sup>٢) التباع جمع التابع : الجني . من سار في أثرغيره ، أوصل عله .

<sup>(</sup>۲) حلم ؛ رأى في منامه رؤيا .

إنَّ لك لقصَّة عجيبة ، قالت : قلت : إي والله لقصَّتي عجيبة ، عَلَابِن آمنة أرضعته ثلاثة أحوال <sup>(١)</sup>لاا ُفارقه ليله ونهاره ، فنعشنني <sup>(٢)</sup> الله به ، وأنضر وجهي <sup>(٢)</sup> ، ومن على ، و أفضِل ببركته حتى إذا ظننت أنَّى قد بلغت به الغابة أدِّيت إلى أمَّه الأمانة لأُخرج من عهدي وأمانتي ، فاختلس منسي اختلاساً قبل أن يمس قلمه الأرض ، و إنسى أحلف باله إبراهيم لئن لم أجد لأرمبن بنفسي من حالق (٤) الجبل ، قالت : وقال لي الشيخ : لاتبكي أيتما السعدية ادخلي على هبل ، فتضر عي إليه فلعله برد ، عليك فا نه القوى " على ذلك العالم بأمره ، قالت : فقلت له : أيَّها الشيخ كأنَّك لم تشهد ولادة عمَّ لملة ولد مانزل باللات والعزى؟ فقال لي : أيَّتها السعديَّة إنَّيأراك جزعة ، فأنا أدخل على هبل وأذكر أمرك له ، فقد قطعت أكبادنا ببكائك ، مالأحد من الناس على هذا صبر ، قالت : فقمدت مكاني متحيرة ، ودخل الشيخ على هبل وعيناه تذرفان بالدموع فسجدله طويلا ، وطاف به أُسبوعاً ، ثمَّ نادى : ياعظيم المنَّ ، يا قويًّا في الأُمور ، إنَّ منَّـتك على قريش لكثيره ، وهذه السعدية رضيعة عمر تبكي ، قد قطع بكائها الأنياط (٥) ، و أبرز العذاري، فإن رأيت أن ترد ، عليها إن شبَّت ، قالت : فارتج و الله الصنم ، وتنكِّس ومشى على رأسه وسمعت منه سوتاً يقول: أيُّها الشيخأنت فيغرور، مالي ولمحمَّد، وإنَّما يكون علاكنا على يديه ، وإن "رب عمل لم يكن ليضيعه ويحفظه ، أبلغ عبدة الأوثان أن معه الذبح الأكبر ، ألا أن يدخلوا في دينه ، قالت: فخرج الشيخ فزعاً مرعوباً ، نسمع لسنَّه قعقعة (٦)، ولر كبتيه (٧) اصطكاكاً يقول (٨)لي : ياحليمة مارأيت من هبل مثل هذا ، فاطلبي

<sup>(</sup>١) الاحوال : السنون .

<sup>(</sup>٢) في النصدر ، نعيشني الله به .

<sup>(</sup>٣) أي صير الله وجهي ناضرا والناضر : منحسن وكان جبيلا .

<sup>(</sup>٤) الحالق من الجبال : المنيف المرتفع لا تبات فيه كأنه حلق ، يقال : جاء من حالق : إى من مكان مشرف .

 <sup>(</sup>٥) الانباط جمع النياط: عرق غليظ متصل بالقلب يموت صاحبه بقطمه.

<sup>(</sup>٦) القنقعة : صريف الإسنان وصوتها .

<sup>(</sup>٧) اصطكت وكبتاء : اضطربتا وضربت احداهما الاخرى عند السشي .

 <sup>(</sup>A) في النصدر: ولركبتيه اصطكاك، كأنه يقول لي.

بثوب ، وارتدى بآخر ، وأفبل إلى البيت الحرام فطاف به أسبوعاً وأنشأ يقول: (شعر)

يا رب رد راكبي عملاً \* رد إلي و المخذعندي يداً

أنت ألذي جعلته لى عضداً \* يا رب إن عما لم يوجدا

فجمع قومي كلَّهم تبدُّداً (١)

قال . فسمعنا منادباً ينادي من جو الهوآء : معاشر الناس ، لا تضجوا ، فإن الحسد ربّاً لا يضيّعه و لا يخذله ، قال عبدالمطلّب : يا اينها الهاتف من لنابه ؟ و أين هو ؟ قال : بوادي تهامة ، فأقبل عبدالمطلّب راكباً متسلّحاً ، فلمنا صار في بعض الطريق تلقاه ورقة بن توفل فصارا جيعاً يسيران ، فبينما هم كذلك إذا النبي من المربق تحت شجرة ، وقال بعضهم : بيناا بو مسعود الثقفي وعمروبن نوفل يدوران على رواحلهما إذا هما برسول الله قائماً عند شجرة الطلحة وهي الموز يتناول من ورقها ، فقال أبومسعود لعمرو : شأبك بالغلام ، فأقبل إليه عمرو و هولا يعرفه ، فقال له : من أنت يا غلام ؟ فقال : أنا عمدين عبدالله بن عبدالله لل المناس هائن هائن به عبدالمطلب .

قَالَ إِسحَاقَ : فَحَدَّ ثَنِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَلَى ، عَنْ يَد ، عَنَ ابنَ عَبَّـاسَ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا أَن ردّ الله عَداً على عبدالمطلب تصدّق ذلك اليوم على فقر آ ، قريش بألف ناقة كومآ، (٢) ، و

<sup>(</sup>١) النبدد . النفرق ، أي مجمع قومي يصيرون منفرقا ومتبعدا .

<sup>(ُ</sup>٣) كوما. : الناقة الضغم السَّام .

خمسين رطلا من ذهب ، ثم جهنز حليمة بأفضل الجهاز (١) .

77 \_ ورويأت لما سلمته أمه إلى حليمة السعدية لترضعه ، وقامت سوق عكاظ ، الطلقت به إلى عر أف من هذيل يريه الناس صبيانهم ، فلما نظر إليه صاح : يامعشر هذيل، يا معشر العرب ، فاجتمع الناس من أهل المواسم ، فقال : اقتلوا هذا الصبي ، فانسلت به حليمة ، فجعل الناس يقولون : أي صبي ؟ فيقول : هذا الصبي ، فلا يرون شيئاً قدا نطلقت به أمه ، فيقال : ما هو ؟ فيقول : رأيت غلاماً وآلهته ليقتلن أهل دينكم ، وليكسرن آلهتكم ، وليظهرن أم، عليكم ، فطلب بعكاظ فلم يوجد ، ورجعت به حليمة إلى منزلها فكانت بعد لا تعرضه لعر أف ولا لأحد من الناس .

<sup>(</sup>١) المنتقى فيمولود البصطفى : البالب الثاني من القسم الثاني .

<sup>(</sup>۲) والإسناد هكذا: أبوعبدائ محمد بن احبد بن تمام بن حسان المالحى ، حدثنا أبوالمباس أحبد بن عبدالدائم بن نعبة المقدسى ، حدثنا ابوالغرج يحبى بن محدود بن سعد الثقفى حدثنا ابوعلى الحسن بن أحبد العداد ، حدثنا الحافظ أبونهم أحبد بن عبدائ بن أحبد بن إسحاق ، حدثنا أبومجيد عبد الله بن محبد بن جعفر بن حيان ، حدثنا أحبد بن محبقة ، حدثنا وزق الله بن موسى ، حدثنا محبد بن يعلى الكوفى ، حدثنا عمر بن صبيح ، عن تور بن يزيد ، عن مكحول ، عن شداد بن أوس .

<sup>(</sup>٣) في النصادر : رجليه .

و برك كما يبرك البعير ، فاستقبله رسول الله عَنْهُ الله الحديث ، فقال : يا أَخَا بني عامر إنْ حقيقة قولي و بدؤ شأني أنَّى دعوة إبراهيم عَلَيْتُكُمُّ ، وبشرى أخي عيسى بن مريم عَلَيْكُمُّ و وإنسى كنت بكر أُمي ، وإنها حلتني كأنقلماتحمل النسآء حتى جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثقل ماتجد ، ثمَّ إن أمَّي رأت في المنام أنَّ الَّذي في بطنها نور حتى أضاَّ ت له مشارق الأرض و مغاربها ، ثم النَّها ولدتني ، فلمَّانشأت بغضت إلي " الأوثان ، وبغض إلى الشعر، وكنت مسترضعاً في بني بكر ، فبينا أنا ذات يوم معأثراب (١) لي من الصبيان في بطن و ادرٍ وإذا أنا برهط معهم طشت من زهب ملاّ ن ثلجاً ، فأخذوني من بين أصحابي، و انطلقوا أصحابي هراباً حتَّى إذا انتهوا إلى شفير الوادي أُقبلوا على الرهط، فقالوا : مارابكم إلى هذاالغلام ، فاينه ليس منا ، هذا ابن سيد قريش وهومسترضع فينا من غلام ليس له أب ولا أم ، فعاذا يرد عليكم قتله ؟ و ما تصيبون من ذلك ؟ فا إن كنتم لابد فاتليه فاختاروا منَّا أيناشئتم فاقتلوء مكانه ، و دعوا هذا الغلام ، فلمَّا رأى الصبيَّانأنَّ القوم لا يحيرون إليهم جواباً انطلقوا هراباً مسرعين إلى الحيُّ، يؤذنونهم بي ويستصرخونهم على القوم، فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً، ثمَّ شقٌّ ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي ، و أنا أنظر إليه ، لا أجد لذلك مساً ، ثم الخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ، ثم أعادها مكانها ، ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : تنح، فنحاه عني ، ثم ادخل يده في جوني فأخرج قلبي فصدعه ، فأخرج منه مضغة سود آءفر مي بها ، ثم قال بيده : يمنة منه ، كأنه تناول شيئاً ، فإنا أنا في يده بخاتم نور تحار أبصار الناظرين دونه ، فختم به قلبي فامتلاء نوراً ، وذلك نور النبوَّة و الحكمة ، ثمُّ أعاده إلى مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم ، ثم قام الثالث منهم فقال لصاحبه : تنح ، فنحَّاء عنَّى و أمرُّ بدء ما بين مفرق صدري إلى منتهي عانتي فالتأم ذلك الشقُّ با ذن الله عزُّ وجلُّ ، ثمُّ أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً لطيفاً ، ثم قال للأول الذي شق بطني : زنه بعشرة من أُمَّته ، فوزنني بهم فرجحتهم ، ثمَّ قال : زنه بمأة من أُمَّته ، فوزنني بهم فرجحتهم ، ثمَّ قال : زنه بألف من أمَّته فوزنني بهم فرجحتهم ، فقال : دعوه فلووزنتموه بأمَّته كلُّها

<sup>(</sup>۱) أي مع من كان على سني .

رجِحهم ، ثم الكبوا على فضموني إلى صدورهم فقبلوا رأسي وماين عيني ، ثم قالوا : يا حبيب لم ترع ، إمَّك لوتدريما براد بك من الخير لقرَّت عينك فبينا نحن كذلك إذا! نحن بالحيُّ قد جاوًا بحدافيرهم ، و إذا المني وهي ظئري أمَّام الحيُّ تهتف بأعلى صوتها وهي تقول: ياضعيفا. استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك ، فانكبتو اعلى وضموني إلى صدورهم وقبَّلوا رأسي ومابين عيني وقالوا : حبَّذا أنت من ضعيف ، قالت ظئري : ما وحيداه ، فانكبوا على وقالوا : حبَّداأت من وحيد ، وما أنت بوحيد ، إن السَّعز وجل معك، والملائكة والمؤمنون من أهل الأزمن ، ثم قالت ظئرى : يايتيما ، فانكبواعلى و قالوا: حبَّذا أنت من يتيم ، ما أكرمك على الله عزَّ وجلَّ ، ولو تنديما يراد بك من الخير ، فلماً بصرت بي الملي وهي ظئري قالت : يابني لاأراك (١) حياً بعد ؟ فجائت فأخذتني وضماتني إلى صدرها ، وأجلستني في حجرها ، فوالَّذي نفسي بيده إنَّى لفي حجرها ، وإنَّ يدي لفي يد بعضهم : فجعلت ألتفت إليهم فظننت أتَّهم يبصرونهم ، فإخاهم لايبصرونهم ، فيقول بعض القوم : قد أساب هذا الغلام لم أوطيف (٢) من الجن ، فاذهبوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه ، فقلت : ياهذا مابي شيء عما تذكرون ، إني لأرى نفسي بسليمة ، و فؤادي صحيحاً ، ليس بي قلبة ، فقال أبي وهو زوج ظئري : ألا ترون إلى كلامه صحيحاً ؟ إنسي لأرجو أن لايكون بابني بأس ، فأتوا بي كاهنهم فقصُّوا عليه قصَّتي ، فقال : اسكتواحتَّى أسمع من الغلام أمره ، فهو أعلم بأمره منكم ، فسألنى فقصصت عليه أمري من أوله إلى . آخره ، فوثب إليَّ وضمَّني إلى صدره ، ثمَّ نادى بأعلى صوته : ياللعرب ، صَّتين ، اقتلوا هذا الغلام واقتلوبي معه ، فواللات والعزَّي لئن تركتموه و أدرك ليخالفن أمركم ، و ليسفهن عقولكم وعقول آبائكم ، وليبدلن دينكم ، و ليأتينكم بدبن لم تسمعوا بمثله ، فعمدت ظئري فانتزعتني سن حمير وقالت : لأنت أعته (٢) وأجن من ابني هذا ، ولوعلمت

<sup>(</sup>١) في البصدر و ألا أراك .

 <sup>(</sup>٢) العليف خيال الشيء وصورته المبترائي له في المنام أو اليقطئة ، وقال الجزرى : أي عرض
 له حارض منهم .

<sup>(</sup>٣) تقدم قريبا ممناه .

أن هذا قولك ما آتيتك به ، فاطلب لنفنك من يقتلك ، فإنا غير فاتل هذا الغلام ، ثم المحتملوني فأد وني إلى أهلي ، و أصبحت معرى (١) تمنا فعل بي ، وأصبح أثرالشق مابين مفرق صدري إلى منتهى عانتي كأنه الشراك ، فذاك يا أخابني عامر حقيقة أمري ، و بدؤ نشأتي .

فقال العامري : أشهد بالله الذي لاإله غير أن أمرا حق ، فانبئني عن أشياء أسألك عنها ، قال : سل عنك ، كلَّمه بلغة عاص ، قال : يابن عبد المطلَّب ماذا يزيد في العلم قال : التعلم ، قال : فما يزيد في الشر ؟ قال : التمادي ، قال : هل ينفع البر بعد الفجور ؟ قال : نعم التوبة تغسل الحوبة ، والحسنات يذهبن السيِّئات ، و إذا ذكر العبد ربِّه عزًّ وجلُّ في الرخآء أجابه عندالبلاء، قال يابن عبدالمطَّلُك: وكيف ذاك؛ قال: لأنَّ الله عنَّ وجلَّ يقول: وعز مى وجلالي لا أجم أبداً لعبدى أمنين، ولا أجم عليه أبداً خوفن، إن هو آمننی فی الدنیا خافنی بوم أجم فیه عبادی لمیقات بوم معلوم ، فیدوم له خوفه ، و إن هو خافني في الدُّنيا آمنني بوم أجمع فيه عبادي في حظيرة القدس ، فيدوم له أمنه ، ولا أمحقه فيمن أمحق ، قال : يابن عبدالمطّلب فا لي ما تدعو ؟ قال : أدعو إلى عبادة الله عز ً و جل" ، وحدم لاشريك له ، وأن تخلع الا نداد ، وتكفر باللأت والعز"ي ، و تقرُّ بماجآء به الله (٣) عز وجل من كتاب أورسول ، وتصلَّى الصلوات الخمس بحقائة بن ، و تؤدَّى زكاة مالك يطهِّركِ الله عز و جلَّ ، ويطهِّراك مالك ، وتصوم شهراً منالسنة ، و تحجُّ البيت إذا وجدت إليه سبيلاً، وتغتسل من الجنابة ، و تؤمن بالموت ، وبالبعث بعد الموت ، و بالجنّة و النار ، قال : يابن عبد المطلُّب فإ ذا فعلت ذلك فمالى ؟ قال : جنَّات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكّى ، قال : بابن عبد المطلّب فهل مع هذا شى، من الدُّ نيا ؟ فا يُنه يعجبني الوطأة في العيش ، قال : نعم النص والتمكين في البلاد ، فأجاب وأناب .

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل ومصدره ، وفي تاريخ الطبرى : مغزها ,

<sup>(</sup>٧) في المعملار : جا، من الله .

هذا حديث حسن غريب بهذا السياق بعد في إفراد عمَّدبن يعلى <sup>(١)</sup> .

ومدرة القوم: خطيبهم، والمتكلّم عنهم . وقوله : فعثّل ، أي قام ، و تفو همتأي تكلّمت . وقوله : دعوة إبراهيم هي قول الله عز وجل عن إبراهيم عَلَيْكُمُّ : دربّنا وابعث فيهم رسولا منهم » وقوله تعالى : دقال : ومن ذرّبّتي » . وقوله : إنّي كنت بكراً مني ، أي أو ل ولد ولد تعالى : دقال : ومن ذرّبتي » . وقوله : إنّي كنت بكراً مني ، أي أو ل ولد ولدته ، وفي سخة : كنت في طنا أمني وقوله المار ابكم أي ما ينفعكم ذلك . ولا يحدون إلى أخذ هذا الغلام ، وقوله : فعاذا يرد عليكم قتله ؟ أي ما ينفعكم ذلك . ولا يحدون أي لا يرجعون ولا يرد ون . و يؤذنونهم : يعلمونهم . و يستصرخون أي يستغيثون بهم . وقوله : فأنعم غسلها ، أي بالغ فيه . وقوله : فصدعه ، أي فشقه . و قوله : ثم قال بيده يمنة منه ، أي أشار بيده إلى جانب يمينه . قوله : فا ذا أنا في يده بخاتم نور ، أي رأيت حينئد ، ذلك في يده . وقوله : دولو تدري ما يراد بك » في المر ته الأخيرة محذوف ، تقديره : لا تخف . وجواب قوله : دولو تدري ما يراد بك » في المر ته الأخيرة محذوف ، تقديره : لقر ت عينك . والقلبة : الد آ م . واللام في ياللعرب للاستغاثة . وقوله : معرى من العروآه وهي الرعدة . وقوله : سل عنك ، وفوله المسائلين قبل ذلك : سل عنا شئت وعمل بدالك ، فقال للعامري " : سل عنك ، لأ تها لغة بني عامر ، فكلّمه بما يعرف . قوله : فأتيني بحقيقة ذلك وفي رواية : فأنبئني . والحوبة : الإثم . و المحلأ : النعمة (٢) .

٢٨ \_ كنزالكر اجكى : روي عن حليمة السعدية قالت : مَمَّاتَمَت للنَّبِي عَنْدَاللهُ

<sup>(</sup>۱) فى المصدر : وكان يلقب بزنبور ، وليس بذاك ، و لمكحول من شعاد أحاديث غير انها مرسلة . انتهى . قلت : محمد بن يعلى ضعله ابن حجرفى التقريب ، و حكى عن الى حاتم أنه قال : متروك ، وقال الخطيب : يتكلم فيه وهو ذاهب توفى سنة و ٢٠٥ .

 <sup>(</sup>۲) نى المدار : نرجعتهم . وهو المحيح كما تقدم . نمليه فالصحيح فى التفسير أى رجعت بهم
 عليهم .

 <sup>(</sup>٣) المنتقى في مولود المصطفى: الباب الثالث من القسم الثانى؛ قلت: والعديث أيضا موجود في تاريخ الطبرى ١ و ١٥ و وقد أخرج ابن أبي العديد مختصره في شرحه على نهج البلاغة كما رواه المصنف قبل ذلك.

سنة تكلم بكلام لم أسمع أحسن منه ، سمعته يقول: « قد وس قد وس ، نامت العيون و الرجم المتالعيون و الرجم المتابعة ولا نوم » ولقد ناولتني امرأة كف تسر من صدقة فناولته منه وهوابن اللاث سنين فرد معلي ، وقال: يا أمة لا تأكلي الصدقة ، فقد عظمت نعمتك ، و كثر خيرك ، فإ سي لا آكل الصدقة ، قالت: فوالله ماقبلتها بعدذلك (١).

٧٩ - ثم قال الكاندوني : روي أن شق صدر عَلَيْكُ كان في سنة ثلاث من مولده وقيل : في سنة أربع على ماروي عن على بن سعد ، عن على بن عمر ، عن أصحابه قال : مك صلى الله عليه و آله عندهم سنتين حتى فطم ، و كان ابن أربع سنين فقسوا به على المه زائرين لها به ، وأخبرتها حليمة خبره ومارأوا من بركته ، فقالت آمنة (١) : ارجعي بابني فا تني أخاف عليه وباه مكة ، فوالله ليكونن له شأن ، فرجعت به ، ولما بلغ أربع سنين أتاه الملكان فشقا بطنه ، ثم تزلت به إلى آمنة وأخبرتها خبره ، ثم رجعت به أيضا ، وكان عندها سنة و نحوها (١) لاتدعه يذهب مكانا بعيدا ، ثم رأت غمامة تظله إذا وقف وقفت ، وإذا سار سارت ، فأفرعها ذلك أيضاً من أم، ، فقدمت به إلى المه لترد وهو ابن خمس سنين ، فأضلته في الناس فالتمسته فلم تجده ، وذكر نحو ماتقد م (٤).

وقد روي أن عدالمطلب بعثه عَيْاتُه في حاجة وضاع (٥)، وفي الأخبار أن حليمة قد متعلى رسول الله عَيْنَاتُهُ بمكّة وقد تزو ج بخديجة فشكت إليه جدب البلادوهلاك الماشية فكلّم رسول الله عَيْنَاتُهُ خديجة ، فأعطتها أربعين شاة وبعيراً ، و انصرفت إلى أهلها ، ثم قد مت عليه عَيْنَاتُهُ بعد الإسلام فأسلمت هي وزوجها (٢).

وروي في الحديث: استأذنت امرأة على النبيُّ عَيْنَا كَانت أرضعته ، فلمَّا دخلت

<sup>(</sup>١) كنزالفوائد: ٧٧ وفيه : ماقبلتها بعدذلك من أحدمنالعالمين .

 <sup>(</sup>٢) تقدم قبلا أن حليمة استدعت ذلك .

<sup>(</sup>٣) في الممدر : أو تحوها .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ تَحْوَمَا تَقْدُمُ فَيَ الْاِخْتَلَاسُ مَنْهَا .

<sup>(</sup>ه) ﴿ ﴿ بِعِد قُولُه ؛ وَضَاعَ ؛ فَقَالَ ؛ اللَّهِم رَدُ رَاكِينَ مَعِيدًا . القَمَّةُ كَمَا مُرتَ .

<sup>(</sup>٦) زاد في المصدر : و بايمهما .

عليه قال : المِّي المِّي ، وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه (١).

وروي عن أبي حازم قال: قدم كاهن مكة ورسول الله ابن خمس سنين ، وقد قدمت به ظرّه إلى عبد المطلب ، وكانت تأتيه به في كلّ عام ، فنظر إليه الكاهن مع عبد المطلب فقال: يامعشر قريش اقتلوا هذا الصبي (<sup>(1)</sup>فا نه يفر قكم ويفتلكم ، فهرب به عبد المطلب فلم يزل قريش تخشى من أمره ماكان الكاهن حذرهم من أمره (<sup>(1)</sup>).

وفي سنة سن من مولد. عَلَيْهُ مات أُمَّه كما مر ذكره (٤).

وممَّا وقع في تلك السنة ماروي أنَّه أصاب رسول الله عَلَيْهُ الله ومد شديد فعولج بمكَّة

<sup>(</sup>١) السنتى فيمولود المعطفى: الباب الرابع منالقهم الثاني .

<sup>(</sup>٢) ني المصدر: هذا الثلام.

<sup>(</sup>٣) المنتقى في مولود المصطفى : الفصل الثاني : فيما كان سنة خبس من مولهم صلى الله عليه و آله.

<sup>(</sup>٤) النصدر : النصل الثالث فيماكان سنة ست منموله، صلى الشعليه وآله .

 <sup>(</sup>a) أي النصدر: ناقم بن جبير ولبله والصحيح.

<sup>(</sup>٦) ﴿ ﴿ الْيُؤْنَى .

<sup>(</sup>٧) وكانوا سرونين بملّم القيانة .

<sup>(</sup>٨) في المعدر: يعتفظ به .

<sup>(</sup>٩) الممدر خال عن لفظة إليه .

فلم يغن عنه ، فقيل لعبد المطلب: إن في ناحية عكاظ راهباً بعالج الأعين ، فركب إليه فناداه وديره مغلق فلم يجب ، فتزلزل به ديره حتى خاف أن يسقط عليه ، فخرج مبادراً فقال : ياعبدالمطَّلب إنَّ هذا الغالم نبيُّ هذه الأمَّة ، ولولم أخرج إليك لخرُّ عليُّ ديري فارجع به واحفظه لايغتاله بعض أهل الكتاب، ثمَّ عالجه وأعطاء مايعالج به، و ألقى الله له المحبَّة في قلوب قومه وكلُّ من براه .

عن رقيقة بنت صيفي بن هاشم قالت : تتابعت على قريش سنون أقحلت الضوع ، و أرمَّت العظم ـ ويروى وأرقَّت وأدقَّت ـ فبينا أنا راقدة اللَّهم \* أومهو مَّة ومعي صنوي فا ذا أنا بهاتف صيَّت يصرخ بصوت صحل يقول: يامعشر قريش إنَّ هذا النبيُّ المبعوث منكم هذا إِبَّان نجومه ، فحيَّ هٰلا لِمالحيا و الخصب ، ألا فانظروا رجلاً منكم طوالاً عظاماً ، أبيض بضاً ، أشم العرنين ، سهل الخدّين ، له فخر ، يكظم عليه . ويروى : رجلا وسيطاً عظاماً (٢) جساماً أوطف الأهداب ، ألا فليخلص هووولده وليدلف إليه من كل بطنرجل، ألا فليشنوا من المآء ، وليمسوا من الطيب ، وليطوفوا بالبيت سبعاً ، ألا وفيهم الطيب الطاهر لداته ، ألا فليستسق الرجل و ليؤمن (٣) القوم ، ألا فغثتم إذا ماشئتم وعشتم ،

<sup>﴿(</sup>١٠) والاستاد هكذا ، أخبرنا شيخنا بدرالدين أبومجدعبدال بن الحديث بن أبي التالب الدمشقي قال: أخبرنا أبوالفضل إسماعيل بن أحدبن الحيين العراقي ، أخبرنا شهد. بنت أحمدبن الفرج الابرى الكاتب ، أخبرنا طراهبن مصيد ، أخبرنا على بن محيد بن بشران ، حدثنا الحسين بن صفوان، حدثنا عبدالله بن محمدالقرشي ، حدثني زكريابن يعبي الطالي ، حدثني زخربن حصن ، عن جده حبيب بن منهب قال: قال عبي عروة بن مضرس بعدث عن معرسة بن نفيل عن امه رقيقة بنت ميفي بن هاشم قلت ازخر مصحف زحر بالحام المهملة ، على ما في تهذيب التهذيب : ٣٣٧ ، و اسد الغابة و: ٤ ه ع ، أو بالجيم كماني للمان المبيزان ٢ : ٤٧٣ ، وعلى اي فهو لايعرف وحبيب مصحف حبيد ، علىما. في تهذيب النهذيب ، والإصابة ٤ : ٢٩٦ واسد الغاية ، وفي الاخيرين : مخرمة بن نوفل ، وأخرج الحديث ابن اثير في اسد الغابة ٥ : ١٥٤ و العلبي في السيرة ١ : ١,٣٢١ و البن حجر في الإصابة ٤ : ٢٩٦ ، فعلى أي فالعديث مروى مِن ظريق العامة كثير. مما تقدم ويأتي .

<sup>﴿</sup> ٢) العظام والعظام.: العظيم، والجسام: العظيم والضغيمي

<sup>(</sup>٣) أمن : قال : آمين .

قالت: فأصبحت مذعورة قد قف جلدي ، ودله عقلي ، وافتصصت رؤباي فوالحرمة والحرم إن بقي أبطحي إلا قال: هذا شيبة الحمد ، وتتامت عنده قريش ، و انقض إليه من كل بطن رجل فشنوا ومسوا واستلموا وطوفوا ، ثم ارتفوا أباقبيس ، وطفق القوم يدفون حولهما إن يدرايسعيهم مهله حتى قر وا بذروة الجبل ، واستكفوا جنابيه ، فقام عبدالمطلب فاعتضد ابن ابنه عبداً فرفعه على عاتفه وهو يومئذ غلام قد أيفع أو كرب ، ثم قال : «اللهم ساد" الخلة (١) ، وكاشف الكربة ، أنت عالم غير معلم ، مسئول غير مبخل ، وهذه عبداؤك ، و إماؤك ، بعذرات حرمك يشكون (٢) إليك سنتهم التي أذهبت الخف و الظلف (٢) ، فاسمعن اللهم ، و أمطرن علينا غيثاً مربعاً مغدقاً (٤) ، فما راموا البيت حتى الفجرت فاسمة ، بماها ، وكظ الوادي بثجيجه ، فسمعت شيخان العرب وجلها : عبدالله بن جدعان وحرب بن أمية وشهاب بن المغيرة يقولون لعبدالمطلب : هنيئاً لك أبا البطحاء ا وفي ذلك قالت رقيقة : (شعر) :

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا \* فقد فقدنا الحيا واجلو ذالمطر فجاد بالمآء جوني له سبل \* سحاًفعاشت به الأنعام والشجر منا أله بالميمون طائره \* وخير من بشرت يوماًبه مضر مبارك الإسم يستسقى الغمام به \* ما في الأنام له عدل ولا خطر

قوله : أقحلت من قحل قحولا : إذا يبس . راقدة أي نائمة . مهو مة يقال : هو م أي هز "رأسه من النعاس . سيت فيمل من صات يصوت كالميت من مات . و الصحل : الذي في صوته ما يذهب بحد ته من بحة وهو مستلذ في السمع . إبان نجومه : وقت

<sup>(</sup>١) الغلة : الثبة .

<sup>(</sup>٣) في المعدر : يشتكون .

 <sup>(</sup>٣) النف للبعير والنعام كالعافر لغيرها وهو بمنزلة القدم للانسان والظلف : هو لما اجتر من العيوانات كالبقرة والطبى . وهماكناية عن البعير و البقرة وغيرهما ، أى يشتكون سنتهم التى أذهبت أباعرهم وأباقرهم وسافر حيواناتهم .

<sup>(</sup>٤) المريم: المخصب الناجم. المفدق فعيل من الفدق: العطر الكبار القطر، يقال: اغدق المطر اى كثر قطره، فهو مفدق.

ظهوره ، وهو فعلان من آب الشيء : إذا تهيًّا . وحيٌّ هلا أي ابدأ به و اعجل بذكره . والحيا بفتح الحا. مقصوراً: المطر لأنَّه حياة الأرض. وطوال مبالغة في طويل، وكذا عظام و جسام ، وفعال مبالغة في فعيل ، و فعال أبلغ منه ، نحو كرام و كرام ، والكظم الإمساك و ترك الإبداء، أي إنه من ذوي الحسب و الفخر وهو لابيدي ذلك. و البضّ بالباء الموحَّدة المفتوحة ، والضَّاد المعجمة ، من البضاضة وهو رقَّة اللَّون و صفآء البشرة . والمرتين بالكسر: الأنف، وقيل: رأسه. والوسيط: أفضل القوم من الوسط أوطف الأهداب: طويلها. فليخلص أي فليتميّز هو وولد من الناس من قوله تعالى : دخلسوا بجياً ، وليدلف إليه وليقبل إليه من الدليف وهو المشي الرويد ، والتقدُّم فيرفق . وشنَّ المآء: صبُّه على رأسه ، وقيل : الشنُّ : صبُّ الماء متفرُّ قاً . فوله : لداته على وجهين : أن يكون جعم لدة مصدر ولد نحو عدة وزنة ، يعنى أن مولد و مواليد من مضى من آبائه كلَّما موصوف بالطهر والذكاء ، وأن يراد أترابه (١) ، وذكر الأتراب السلوب منأساليهم في تثبيت الصفةو ممكينها ، لأنه إذا جعل منجاعة وأقران ذوى طهارة فذاك أثبت لطهارته وأدلُّ على قدسه . غثتم : مطرتم بكسرالغين ، أو بضمَّه . ففَّ : تقبَّض (٢) و افشمَّى . و القفة : الرعدة . دله : دهش وتحيّس . شيبة الحمد : اسم لعبد الطّلب عام، وإنّما قيلله : شيبة لشيبة كانت في رأسه حين ولد ، وقد مر سبب تسميته بعبد الطلب. تتامت التّـتام : التوافر . يدفُّون الدفيف : المرَّ السريع . والمهل بالاسكان : التوعده · استكفُّوا : أحدقوا من الكفة وهي مااستدار ككفة الميزان جنابيه أي جانبيه . أيفع : ارتفع . كرب : قرب من الإيفاع ، ومنه الكر وبينون : القرّ بون من الملائكة . والعبداء والعبدى بالمدّ والقمر: العبيد . والعذرة : الفناه . و كظيظ الوادي : امتلاؤه . والثجيج : المآء المتجوج ، أي المصبوب. والشيخان : جمع شيخ كالضيفان في ضيف . وقيل له : أبوالبطحاء لأنَّ أهلها عاشوا به و انتعشوا ، كما يقال للطمام (٢) : أبوالأضياف . واجلو ذ أي كثر وامته . جوني : سحاب

<sup>(</sup>١) فيكون من ألدى إلداه : كثرت لداته أى أترابه .

<sup>(</sup>٢) في الصدر : انقبض .

<sup>(</sup>٣) المعلمام خل وهو الموجود فيالنصير .

ج٩١

أسود ، وسبل (١): جار . سحا أي منصبا . والعدل : المثل ، وكذلك الخطر .

ثم قال : ومن ذلك خروج عبدالطلب لتهنئة سيف بن ذي يزن كما حد ثنا إسماعيل بن المظفّر با سناده (٢) عن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن قال : لمّا ظفر جدّي سيف على الحبشة وذلك بعد مولد النبي غياطة بسنتين أتت وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئته ، وتذكّر ماكان من بلائه وطلبه ثبار قومه .

أَقُولُ: وساق الحديث مثل ما تقدُّم برواية الصدوق في باب البشائر .

ثم قال : هذا الحديث دال على أن الوفادة إلى ابن ذي يزن كان في سنة ثلاث من مولد رسؤل الله عَلَيْظُهُم، والأصح أسها كانت سنة سبع ، لأ سه يقول عبد المطلب : توفي أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه ، وأم رسؤل الله عَلَيْظَهُهُ لم تمت حسّى بلغ ست سنين (٢) .

ثم قال: وأمّا ماكان سنة ثمان من مولده عَنَافِظُ فمن ذلك موت عبدالمطلّب رضبي الله عنه ، وكان يوسي برسول الله عَنافِظُ عمّه أباطالب، وذلك أن أباطالب و عبدالله أبا رسول الله عَنافِظُ عمّه أباطالب، وذلك أن أباطالب و عبدالله أبيطالب له رسول الله عَنافِظُ كانا لام ، وكان الزبير من أمّهما أيضاً ، لكن كانت كفالة أبيطالب له بسبب ، فيه ثلاثة أقوال : أحدها : وصيّة عبدالمطلّب لأبيطالب . والثاني : أنّهما اقترعا فخرجت القرعة لا بيطالب . والثالث : أن رسول الله عَنافِظُ اختاره ، ومات عبدالمطلّب وهو يومئذ إبن ثنتين وثمانين سنة ، ويقال : ابن مائة وعشرين سنة .

<sup>(</sup>١) السبل: المطرالنازل من السحاب قبل أن يصل إلى الارض.

<sup>(</sup>۲) الاسنادهكذا: أخيرنا شيخنا أبوالفضائل اسماعيل بن المظفر بن محمد ، أخبرنا علاء الدين المجتبى بن محمد المجتبى الحسنى ، أخبرنا أبوموسى محمد بن أبي بكر بن أبي عسى الدينى ، أخبرنا أبوعبدالله محمد بن إسطاق ، أخبرنا والدى، أبوعبدالله محمد بن إسطاق ، أخبرنا والدى، أخبرنا أبوعبدالله المخانظ ، أخبرنا ابراهيم بن عبدالله بن محمد بن عبدالله يز ابن عفير بن عبدالله يز أبن علي عبدالله بن عبدالله ابن السفر بن عفير بن وزعة بن سيف بن ذى يزن يكئي أبايل ، حدثنا على أبور حي أحمد بن خنبش ابن عبدالله يز ، حدثنى محمد بن عبدالله يز حدثنى أبي عبدالله يز بن عفير ، حدثنى ابي عفير بن عبدالله يز بن المفر بن حدثنى أبي السفر بن عفير ، عن أبيه عبداله ين سيف بن حدثنى عبدالله يز بن الحبيرى .

<sup>&</sup>quot;(٣) المنتقى في مولود المصطفى الآلياب العامس في ماكان سنة سبع من مولده صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن ذلك كفالة أبي طالب رسول الله عَيْنَافَكُم ، قالوا : لمَّا توفَّى عبدالمطَّلب قبض أبوطالب رسول الله عَنْ الله الله ، فكان يكون معه ، و كان أبوطال لامال له و كان يحبُّه حبًّا شديداً لا يحبُّ ولده كذلك ، وكان لاينام إلَّا إلى جنبه ، ويخرج فيخرج معه ، وقد كان يخصُّه بالطعام، وإذا أكل عيال أبيطالب(١)جيعاً أو فرادي لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسولالله عَلَيْظُ شبعوا ، فكان إذا أراد أن يغدّ بهم قال : كما أنتم حتّى يحضر ابني، فيأتى رسول الله عَلَى الله فيأكل معهم ، وكانو ايفضلون من طعامهم ، وإذا لم يكن معهم لم يشبعوا، فيقول أبوطالب: إنَّك لبارك ، وكان الصبيان يصبحون رمصاً شعثاً ، ويصبح رسول الله عَيْنَافَهُ دهيناً كحيلا، (٢) ، وكان أبوطالب يلقى له وسادة يقعد عليها ، فجاء النبي عَيْدُ الله فقعد عليها ، فقال أبوطالب : وآله ربيعة <sup>(٣)</sup> إنّ ابن أخي ليحسّ بنعيم .

وروي عن عمروبن سعيد أن أباطالب قال : كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي يعني النبي في والله من العطش فشكوت إليه ، فقلت : يابن أخى قد عطشت ، وما قلت له وأناأرى أنَّ عند شيئًا إلَّا الجزع ، قال : فثنني وركه ثمَّ برك ، فقال : ياعم أعطشت ؟ قال : قلت : نعم ، فأهوى بعقبيه إلى الأرض فا ذاً بالمآء ، فقال : اشرب ياعم ، فشربت . ومن ذلك هلاك حاتم الَّذي يضرب به المثل فيالجود و الكرم .

ومن ذلك موت كسرى أنوشيروان وولاية ابنه هرمز .

وممًّا كان في سنة تسم من مولده عَلَيْنَ اللهُ ماروي في بعض الروايات أنَّ أباطال خرج برسول الله عَناده إلى بصرى وهوابن تسع سنين .

وممًّا كان سنة عشر من مولد، عَيْنَا الفجار الأوَّل ، وهو قتال وقع بعكاظ ، و كانت الحرب فيه ثلاثة أيّام.

<sup>(</sup>١) في نسخة الإصل: أبوطالب، والظاهر أنه وهم من الكاتب.

<sup>(</sup>٢) الرمس : ما يجتمع في زو إيا المين من وسخ أبيض رطب . والنس : البابس منه . وشمث الشعر : كان مغبرا مثلبدا فصاحبه أشمث والجمع الشمث . ودهن الرأس : طلاء بزيت أو طيب أو نعوهما فهو دهين . وكحل العين : جمل فيها الكحل . يقال : عين كحيل .

<sup>(</sup>٣) المعدر خلى عن قوله : وإله ربيعة .

ويمّا كان سنة إحدى عشرة من مولده عَلَيْ الله ماروي عن أبي بن كعب قال: إن أبا هريرة سأل رسول الله عَلَيْ الله ماأو لمارأيت من أمرالنبو ق و فاستوى جالساً وقال: لقد سألت باأباهريرة إنّي لفي صحراء ابن عشر سنين و أشهر ، و إذا بكلام فوق رأسي ، وإذا رجل يقول لرجل: أهوهو و فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط ، و أرواح لم أجدها من خلق قط ، وثياب لم أرها على خلق قط ، فأقبلا إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لاأجد لأخذهما مسا ، فقال أحدهما لصاحبه: اضجعه ، فأضجعاني بلا قصر ولا مسر (۱) ، فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره ، ففلق أحدهما صدري بلادم ولا وجع ، فقال له: اخرج الغل والحسد ، فأخرج شيئاً كرصة العلقة ، ثم نبذها فطرحها ، ثم قال له: ادخل الرافة والرحمة ، فا ذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ، ثم من بذها فطرحها ، ثم قال اعدوا (۱) بنيسكم ، فرجعت بهما أعدوا (۱) بهما رأفة على الصغير ورحمة للكبير (١)

وأمّا ماكان سنة اثنتى عشرة من مولده عَلَيْهُ إلى ثلاث عشرة منه فخروجه عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عشرة منه فخروجه عَلَيْهُ الله على عشرة أيّام ارتحل به أبوطالب للخروج إلى الشام ، وذلك أنّه لمّا تهيّأ للخروج أضب به رسول الله عَلَيْهُ فَي له أبوطالب ، وفي رواية : لمّا تهيّأ أبوطالب للرّحيل و أجمع على السير حب (أ) له رسول الله عَلَيْهُ فَأَخذ بزمام نافته ، وقال : يا عم إلى من تكلني ؟ لأأب لي ، ولا أم ، فرق ، فقال : والله لأخرجن به معي ، ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً ، فخرج به معه ، فلمّا نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له : بحيرا في صوسمة له به معه ، فلمّا نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له : بحيرا في صوسمة له

<sup>(</sup>١) أى من دون حبس وكسر ، ويعبوز أن يكون القسر بىمنى القهر والغلبة من القسر بالسين فابعل صادا وهما يتبادلان في كثير من الكلام .

<sup>(</sup>٢) اغدوا خل وهو الموجود في المصدر ، ولمل الصحيح : اغد بينكم أي انطلق بين الناس .

<sup>(</sup>٣) اقدوا خل وهوالوجود في المصدر ، ولمل المحيح : أقدو على صيفة التكلم أي أنطلق قوله : بهما أي بالرأفة والرحمة .

 <sup>(</sup>٤) المنتقى فيمولود المصطفى ا الباب السادس نيما كان من سنة ثمان إلى سنة إحدى عشرة من مولد صلى الشعليه و آله .

<sup>(</sup>٥) هب الرجل من النوم : انتبه واستيقظ . هب : نشط و أسرع .

وكان ذاعلم في النصرانية ، ولم يزل في تلك الصومعة راهب يصير إليه علمهم من كتاب فيما يزعمون يتوارثون كابراً عن كابر .

يفال : أضب علىماني نفسه : إذا أخرجه ، وأضب : تكلّم، ويقال : جاء فلان يضب لسانه أي اشتد حرصه .

و روي (١) عن داودبن الحصين قال : لمَّنا خرج أبوطالب إلى الشام و خرج معه رسول الله عَنْهُ اللهُ فِي المرَّة الأُولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، فلمَّا نزل الركب بصرى الشام وبها راهب يقال له : بحيرا في صومعة له ، وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه ، فلمنّا نزلوا بيحيرا و كان كثيراً ما يمرُّون به لايكلَّمهم حتَّى إذاكان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته ، قدكانوا ينزلونه قبل ذلك كلَّما مرّوا ، فصنع لهم طعاماً ثمّ دعاهم ، وإنّما حله على دعاءهم أنّه رأى حين طلعوا غمامة تظل رسول الله عَيْنَاللهُ من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة ، ثم عظر إلى تلك الغمامة أَظَّلْت تلك الشجرة ، و أخضلت أغصان الشجرة على النبي غَيْرُاكُ حين استظلَّ تحتما ، فلمًّا رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته و أمر بذلك الطعام فا تمي به ، فأرسل إليهم فقال : إنى قدصنعت لكم طعاماً يامعشر قريس ، وأنا الحب أن تحضروه كلَّكم ولا تخلُّفون (٢) منكم صغيراً ولا كبيراً ، حرّ أولا عبداً ، فا ِن هذا شيء تكرمونيبه ، فقال لمرجل : إن لك لشأناً يا بحيراً ، ما كنت تصنع بنا هذا ، فما شأنك اليوم قال : فا نمى أحببت أن أ كرمكم ولكم حقٌّ، فاجتمعوا إليه و تخلُّف رسول الله عَيْدُالله من بين القوم لحداثة سنَّه ، ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت الشجرة ، فلمَّا نظر بحيرا إلى القوم فلم يرالصفة الَّتي يعرفها وبجدها عنده ، وجعل ينظر فلايري الغمامة على أحد من القوم ، وبراها متخلَّفة على رأس رسول الله عَبْدَ عَلَمْ ، قال بحيرا : يامعشر قريش لايتخلُّفنُّ أحد منكم عن طعامي ، قالوا : ما تخلُّف أحد إلَّا غلام هو أحدث القوم سنًّا في رحالهم ، فقال : ادعو. فليحضر طعامي ، فما أَقْبِحِ أَن تحضروا ويتخلُّف رجل واحد ، مع أنَّىي أراء من أنفسكم فقال القوم : هو والله

<sup>(</sup>١) والحديث في المهدر مسند يطول ذكر إسناده .

<sup>(</sup>٢) نى المعدر : ولاتخلفوا .

أوسطنا نسباً ، وهو ابن أخي هذا الرجل ، يعنون أباطالب ، وهو من ولد عبد المطَّلب ، فقام الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف وقال والله أنكان بناللوم أن يتخلّف ابن عبد المطلب من بيننا ، ثم قام إليه فاحتضنه و أقبل به حتى أجلسه على الطعام ، و الغمامة تسير على رأسه ، وجعل بحيرا يلحظه لحظاً شديداً ، وينظر إلى أشياء في جسد قدكان يجدها عنده من صفته ، فلمَّا تفرُّقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال : ياغلام أسألك بحقُّ اللَّات و العزَّى إلَّا أخبر تني عمَّا أَسألك ، فقال رسول الله عَلَيْكُ اللهُ : لاتسألني باللَّات والعزَّى ، فوالله ما أبغضت شيئًا بغضهما ، قال : بالله إلَّا ما أخبر تني عمَّا أسألك عنه ، قال : سلني عمَّا بدالك، فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتمى نومه ، فجعل رسول الله عَلَيْهُ يَعْسُره فيوافق ذلك ماعنده ، ثم جعل ينظر بين عينيه ، ثم كشف عن ظهر ، فرأى خاتم النبو ، بين كتفيه على موضع الصغة الَّتي عنده ، فقبَّل موضع الخاتم ، وقالت قريش : إنَّ للحمَّد عَلِيا الله عند هذا الراهب لقدراً ، وجمل أبوطالب لمّا يرى من الراهب يخاف على ابن أخيه ، قال الراهب لاُّ بي طالب : ماهذا الغلام منك ؟ قال أبوطالب : ابني ، قال : ماهو ابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبو حيًّا ، قال : فابن أخى ، قال : فما فعل أبو ، و قال : حلك و أمَّه حبلي به ، قال : فما فعلت المُّه ؟ قال : توفّيت قريباً ، قال : صدقت ، ارجع بابن أخيك إلى بلده ، واحذر عليه اليهود ، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعنه (١) غشاً ، فا يمه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم ، نجده في كتبنا ، وما روينا عن آبائنا ، و اعلم أنَّى قد أدّيت إليك النصيحة ، فلمّا فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاً ، وكان رجال من يهود قد رأوا رسولالله عَلِيْكُ وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالو فذهبو اإلى بحيرا فذاكروه أمره، فنهاهم أشد النهي ، وقال لهم : أتجدون صفته ؟ قالوا : نعم ، قال : فما لكم إليه سبيل ، فصدٌّ قوم وتركوه ، ورجع به أ بوطالب ، فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه .

وفي سنة سبع عشرة وثبت العظمآء و الأشراف بالمدائن فخلموا هرمز ، و سملوا

<sup>(</sup>١) في المصدر: ليبقنه غبنا. قلت: لعله من بغي الشيء ؛ طلبه ، والنبن : المكر والعديمة .

و في سنة تسع عشرة تقتلوا هرمز بعد خلعه ، وفيها ولَّى ابنه برويز و كان يسمَّى كسرى .

وفي سنة ثلاث وعشرين كان هدمالكعبة وبنيانها في قول بعض العلمآ. (٢).

وفي سنة خمس وعشرينكان تزويج خديجة رضي الله عنها كما سيأتى شرحه .

وفي سنة خمس وثلاثين من مولده عَيْنَاتُهُ هدمت قريش الكعبة على الأصح . قال ابن إسحاق : كان الكعبة رضمة فوق القامة فأرادت قريش رفعها وتسقيفها ، و كان نفر من قريش وغيرهم قد سرقوا كنز الكعبة ، وكان يكون في بئر فيجوف الكعبة فهدموهالذلك وذلك في سنة خمس وثلاثين من مولده عَيْنَاتُهُ ، وقيل في سبب هدمها : إنه كان الجرف يطل على مكّة ، وكان السيل بدخل من أعلاها حتى بدخل البيت فانصدع ، فخافوا أن ينهدم ، وسرق منه حلية وغز ال من ذهب كان عليه در وجوهر ، ولذلك هدم البيت ، ثم ينهدم ، وسرق منه حلية وغز ال من ذهب كان عليه در وجوهر ، ولذلك هدم البيت ، ثم جدا م فخرج الوليدين المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة فابتاعوا خشبها ، وكلموا الرومي باقوم فقدم معهم و قالوا : لوبنينا بيت ربننا ، فامروا بالحجارة فجمعت ، فبينا رسول الله عمل معهم وهويومئذ ابن خمس و ثلاثين سنة و كانوا يضمون أزرهم على رسول الله عن الحجارة ، ففعل ذلك رسول الله على أرادك على رأسك ، قال : ماأصابني عواتقهم و يحدملون الحجارة ، ففعل ذلك رسول الله على إزارك على رأسك ، قال : ماأصابني ما أصابني إلا في التعري ، فما رئيت لرسول الله على إزارك على رأسك ، قال : ماأصابني ما أصابني إلا في التعري ، فما رئيت لرسول الله على إزارك على رأسك ، قال : ماأصابني ما أصابني إلا في التعري ، فما رئيت لرسول الله على إزارك على رأسك ، قال : ماأصابني ما أصابني إلا في التعري ، فما رئيت لرسول الله على ورئية على ورئية .

وفي البخاري عن جابر بن عبدالله قال: لما بنيت الكعبة زهب النبي عَلَيْكُ وعباس ينقلان الحجارة، فعر إلى ينقلان الحجارة، فالله العباس للنبي : إجعل إزارك على رقبتك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السمآء ثم أفاق، فقال، إزاري إزاري، فقد عليه إزاره، ثم

<sup>(</sup>١) سمل عينه : فقأه .

 <sup>(</sup>۲) المنتقى في مولود العطفى ١ الباب السابع فيماكان من سنة اثنتى عشرة الى سنة ثلاث و عشرين من مولده صلى المتعليه و آله .

إنهم أخذوا في بنائها ، ومينزوا البيت ، و اقترعوا عليه فوقع لعبد مناف وزهرة مابين الركن الأسود إلى ركن الحجروجه البيت ، ووقع لبني أسدبن عبدالعز أى وبني عبدالد ار مابين الحجر إلى ركن الحجر الآخر ، ووقع لتيم مابين ركن الحجر إلى الركن اليماني"، و وقع لسهم و جمع و عدي و عامر بن لؤى مابين الركن اليماني إلى الركن الأسود ' فبنوا ، فلمَّا انتهوا إلى حيثموضع الركن من البيت قالت كلُّ قبيلة : نحن أحقُّ بوضعه ، فاختلفوا حتى خافوا القتال، ثم جعلوا بينهم أو لرجل بدخل من باب بني شيبة فيكون هو الَّذي بضعه ، فقالوا : رضينا و سلَّمنا ، فكان رسول الله عَلَيْكُ أُو َّلَمن دخل من باب بني شيبة ، فلمَّارأُوه قالوا : هذا الأمين قد رضينا بما قضى بيننا ، ثمُّ أخبروه الخبر ، فوضع رسول الله عَلَيْهُ والله وبسطه في الأرض ثم وضع الركن فيه ، ثم قال : ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل ، وكان في ربع عبد مناف عتبة بن ربيعة ، وكان في الربع الثاني أبوزمعة ، وكان في الربع الثالث أبو حذيفة ابن المغيرة ، و كان في الربع الرابع قيسبن عدي " ، ثم قال رسولالله عَلَيْكُ ؛ ليأخذ كلُّ رجلمنكم بزاوية من زوايا الثوب ، ثمُّ ارفعوه جميعاً فرفعوه ، ثم وضعه رسول الله عَلَيْظُ بيده في موضعه ذلك ، فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي عَنْالُهُ حجرًا يسدُّ بِعَالُمُ كُنَّ ، فقال العبَّاسِين عبدالطَّلَّب : لاونحَّاه ، و ناول العبَّاس رسول الله عَبْدُولُهُ حجراً فسدُّ به الركن ، فغضب النجديُّ حين نحيٌّ ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : إِنَّه ليس ببني معنا في البيت إلَّامنًا ، ثمَّ بنوا حتَّى انتهوا إلى موضع الخشب، وسقة فوا البيت ، وبنوه على ستّة أعمدة ، وأخرجوا الحجر من البيت .

وفي هذه السنة ولدت فاطمة عليها بنت رسول الله عَلَيْهُ ، وفيها مات زيدبن عمروبن الله عَلَيْهُ ، وفيها مات زيدبن عمروبن الله عليل (١) .

و روي عن عامربن ربيعة قال : كان زيدبن عمروبن نفيل يطلب الدِّين و كرم

وقد تقدم بعض أخباره .

<sup>(</sup>۱) هو زیدبن صروبن نغیل بن عبدالیزی بن عبدالله بن قرطبن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب ابن لؤی و هو القائل فی تصیدة .

ارباً واحداً أم الف رب • أدين اذا تقسمت الامور ورلت اللات والمزى جميما • كذلك يفعل الجلد الصبور

النصرانية واليهودية وعبادة الأوثان والحجارة ، وأظهر خلاف قومه ، و اعتزل آلهتهم ، وما كان يعبد آباؤهم ، ولا يأكل ذبائحهم ، فقال لي : ياعامر إنتي خالفتقومي، واتبعت ملة إبراهيم عَلَيْتُكُم وما كان يعبده وإسماعيل عَلَيْتُكُم من بعده ، فقال : وكانوا يصلون إلى هذه القبلة ، وأنا أنتظر نبياً من ولد إسماعيل عَلَيْتُكُم ببعث ، لا أراني أدركه ، و أنا أرثمن به وأسدقه ، وأنه أنتظر نبياً من ولد إسماعيل عَلَيْتُكُم ببعث ، لا أراني أدركه ، و أنا أرثمن به وأسدقه ، وأشهد أنه نبي من طالت بك مدة فرأيته فاقرأه مني السلام ، قال عامر : فلما نبي رسول الله عَلَيْكُم أسلمت و أخبرته بقول زيد ، و أقرأته منه السلام ، فرد عليه رسول الله عَلَيْكُم السلام و ترحم عليه ، و قال : قد رأيته في المجنة يسحب ذيولا (١) رضي الله عنه .

وأما ما كان سنة ثمان وثلاثين من مولده عَيْنَ الله في هذه السنة رأى النوه والنور، وكان يسمع الصوت ولا يدري ماهو .

وأمَّا سنة أربعين من مولده عَيْنَا الله عليه السنة فتل كسرى برويز النعمان بن المنذر لغضب كان له عليه ، فتله قبل المبعث بسبعة أشهر (٢).

بيان: قوله: ليحس بنعيم ، أي يرى و يعلم أن له ملكا و نعيما . و الهوس: الجذب، و الإ مالة ، و الكس ، و الدفع ، و الإ دناه ، و عطف شيء رطب ، و يقال: هس ظهره ، أي ثناه إلى الركوع . كرصة العلقة أي كعلقة ارتس و النزق بعضها ببعض ، أوالتزقت بشيء . وهب أي نهض وأسرع . وفي القاموس : الخضل ككتف و صاحب كل ندى يترشف نداه ، واخفال الشجر كاطمأن واخضال كاهار : كثرت أغصانها . ليبلعنه بالعين المهملة ، غثا بالغين المحجمة ، والثأ المثلثة أي وإن كان مهزولا ، أوبالتاء المثناة من عن الماء : إذا شرب جرعاً بعدجرع من غير إبانة الإناء عن فعه ، وفي بعض النسخ ليبلغنه عنتا ، وهو ظاهر . وقال الجزري " الرضمة واحدة الرضم والرضام ، وهي دون الهضاب (٣)، عنتا ، وهو ظاهر . وقال الجزري " الرضمة واحدة الرضم والرضام ، وهي دون الهضاب (٣)،

<sup>(</sup>١) أى يجره على الإرض . يقال : جاه يسحب ذيله أى يمشى متبخترا .

 <sup>(</sup>۲) المنتقى في مولود المصطفى : الباب التاسع فيماكان من سنة خسس وثلاثين إلى سنة أربعين
 من مولده صلى الله عليه و ۱۲ .

 <sup>(</sup>٣) الهضاب جمع الهضبة : الجبل المنسط على وجه الإدض . و قبل : الجبل الطويل المنتم المنفرد ما ارتفع من الارض .

وقيل: صخور بعضها على بعض. قوله: فلبط به على بناء المجهول، أي صرع وسقط إلى الأرض -

أقول: إنها أوردت سياق هذه القصص مع عدم الوثوق عليها (١) ، لاشتمالهاعلى تعيين أوقات ما أسلفناه في الأخبار المتفرقة ، وكونهاموضحة لبعض ما أسلفناه في الأخبار المتفرقة ، وكونهاموضحة لبعض ما أبهم فيها (٢).

نشكر الباري جل وعلا لما وقفنا من الإشراف على طبع هذا المجلّد أعني الجزء الخامس عشر من كتاب بحار الأنوار من هذه الطبعة النفيسة . و هو الجزء الاول من المجلّد السادس حسب تجزئة المؤلّف (قده) وهومشتمل على ٢٢٦ حديثاً في أربعة أبواب ، والمجهودات الواسعة التي بذلناها في تصحيحهذا الكتاب بمرئى ومنظر من المطالع الكريم ومع ذلك فاننا بتأييد من الله لباستعداد بذل المجهود أكثر فأكثر في المجلّدات الآتية ومنه التوفيق وعليه التكلان .

دار التصحيح والترجمة ج٢ ـ ١٣٧٩ه

<sup>(</sup>١) لانها رويت بأسانيه عامة لم يتبين لناوتوق رجالها ، مع أنها مشتدلة على غرا يجبونوادر .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا تم الباب الرابع من تاريخ سيدنا خير المرسلين و خاتم النبيين مهمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ويتلوه الباب الخامس في تزوجه بخديجة رضي الله عنها ونبذة من فضائلها وبعض أحوالها . والعمد فأولا وآخراً .

خادم العلم والشريعة : عبدالرحيم الربائي الشيرازي عفي عنه وعن والديه .

الصحيفة

الموضوع

خطبة الكتاب

باب ١ بدء خلقه وماجرى له في الميثاق، وبدء نوره و ظهوره عَلَيْنَا من لدن آدم تَنْاتِنا و بيان حال آبائه العظام، و أجداده الكرام، سيّما عبدالمطّلب و والدبه عليهم الصلاة و السّلام، و بعض أحوال العرب في الجاهليّة، و قصّة الفيل و بعض النوادر ؟ وفه ١٠٠ حديثاً.

172\_4

باب ٢ البشائر بمولده و نبو ته من الأنبياء والأوصياء سلوات الشعليه وعليهم وغيرهم من الكهنة وسائر الخلق ، وذكر بعض المؤمنين في الفترة ، وفيه ٢٠ حديثاً .

121-175

باب ٣ تاريخ ولادته عَلَيْهُ ومايتعلّق بها ، وماظهر عندها من المعجزات والكرامات والمنامات ؛ وفيه ٣٧ حديثاً .

441\_YEA

باب ۴ منشأه ورضاعه وماظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبو ته المنافع ؟ وفيه ٢٩ حديثاً .

144-313

نقد م شكرنا العاطر إلى الفاضل البارع الشريف (جلال الدين الأرموي الشهير بالمحدث) لما تفضل علينا نسخاً مخطوطة من كتاب بحار الأنوارونسأل الله تعالى أن يوفيقه وإيّانا لأنّه وليّ التوفيق.

## تسمامتر الزمن ألرضيم

كومتر الدي أكم مرتدا مباركوا ما لرسالة وشرقها بر انتماعيه العموات وكرايها بي المراحلية المسلمات الموري الذي المرتبي المراحلة وعلى الأفاح القاصرالعا ويوري الفق الدير الموالية المراحد عنوا الما المقاصرالعا والمدتم المحتوات المحتو

المربعوطم

صورة فتو غرافية من النسخة الّتي هي بخلط المؤلّف (قده) لمكتبة العالم البارع الشريف (مهدي الصدر العاملي الاصبهاني )

## مراجع التصحيح والتخريج والتعليق

بسم الله الرَّحن الرَّحيم ، والصلاة على سيَّدنا عجَّدو آله الطاهرين.

اهابعد: فقد بذلناجهدنا في تصحيح الكتاب وتنميقه ، وتحقيق نصوصه وأسانيد ، و إخراجه بهذه الصورة البهية ، مزداناً بتعاليق يحتاج إليها في فهم غرائب ألفاظه ، وشرح غوامضه ، ولم آل جهداً في مراجعة أصوله ومآخذه ، وكان مرجعنا في المقابلة مضافاً إلى النسخة المطبوعة بطهران المشهورة بطبعة أمين الضرب ، والنسخة المطبوعة الحروفية مد نسخة تمينة نادرة وهي نسخة المصنف : النسخة الأصلية ، قد وقفناعليه في مكتبة الفقيد ثقة الإسلام والمحد ثين الحاج السيد (صدر الدين الصدر العاملي) با تحاف من ولده العالم العامل الحاج السيد (مهدي الصدر العاملي "الإصبهاني") والنسخة مخطوطة بخط جيد في غاية الدقية و السيد (مهدي الصدر العاملي "الإصبهاني") والنسخة مخطوطة بخط جيد في غاية الدقية و رموز مصادرها و تفسير الآيات وشروح ألفاظ الحديث ، وأمامة ون الأحادث فهي بخط غيره ، وعليها اعتمدت في المقابلة والتصحيح ، يرى القارى وصحيفة من صورتها الفتوغرافية في الصفحة الآتية .

و كان مرجعنا في تخريج أحاديثه وتعاليقه كتباً أوعزنا إلى بعضها في المجلّدات السابقة ، ونذكرهاهنازائداً علىماذكرنا سابقا :

١ ـ الإصابة لابن حجر
 ٢ ـ إعلام الورى فيأعلام الهدى ، للطبترسي « بإيران في ١٣١٢ «
 ٣ ـ الإقبال للسيد أبن طاووس « بإيران في ١٣١٢ .

٤ \_ إمتاع الأسماع للمقريزي و بمصر في ١٩٣١م

الأنوار لأبي الحسن البكري : نسخة مخطوطة من مكتبتي ، وهي تزيد على نسخة المصنف ، وقد ذكرت بعض الزيادة في التعليق ، وهي نسخة نادرة لم نقف على غيرها إلى الآن .

٣ ـ تفسير فرات بن إبراهيم ، المطبوع في المطبعة الحيدريّة في النجف .

٧ ـ التقريب لابن حجر المطبوع بهند في ١٣٥٦. ٨- الخرائجوالجرائح للر اوندي ، المطبوع باير انضميمة أربعين المجلسي في ١٣٠٥ . ٩ ـ السرائر للحلّى الطبوع بايران في ١٦٧٠. ١٠ \_ السيرة النبوية لابن هشام ، د بمصر فی ۱۳۵۲. ١١ ــ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، « في أربعمجلّدات ١٢ ـ فرج المهموم في ذكرعلماء النجوم لابنطاوس ، ﴿ بِالنَّجِفُ فِي ١٣٦٨ . ١٣ ـ كشف الغمّة للإربليّ د بايران في ١٢٩٤. ١٤ ـ مقتضب الأثر في النصُّ على الائمةالاثنى عشرلابن عيَّاش الطبوع بالنجف ني ١٣٤٦ . ١٥ ـ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المطبوع بايران الطبعة الأولى . ١٦ ـ المنتفى في مولود المصطفى للكازروني" : نسخة مخطوطة من مكتبة العلاّمة النسَّابة السِّد شهاب الدُّ بن .

المطبوع ببغداد في ١٣٧٨ المقلقشندي المطبوع ببغداد في ١٣٧٨ . الميقين في إمرة اميرالمؤمنين تُطْتِئً لابن طاوس و بالنجف في ١٣٦٩ . وفي الختام لا أنسى ثنائي الجميل على من و ازرني و ساعدني في مشروعي هذا المقدّس ، ومنالله أسأل توفيقي وتوفيقاتهم إنّه ولي ُ حميدٌ، وله الحمد أو لا و آخراً . قم المشرّفة : خادم العلموالد ين

قم المشرقة: حادم العلموالد بن عبد الرَّحيم الربّانيّ الشيرازيّ عفي عنه وعن والديه

## «(رموزالكتاب)»

.

معاً .

: للخمال .

J

ع : لعلل الشرائع . : للبلدالامس. Ľ عا: لدعائم الاسلام. : لامالى الصدوق . عد : للمقائد . م: لتفسير الامام المسكري (ع) : لامالي الطوسي . عدة: للندة. **مح**ص: التمحيس. عم : لاعلام الورى . : اللمدة . ما عبن: للبيون والمحاس. هص : لمصباح الشريعة . غر: للنرروالدرر. مصبا: للمساحن. غط: لغيبة الشيخ. مع : لمعانىالاخبار . غو: لنوالي اللئالي . مكاً : لمكارمالاخلاق ف : لتحف العقول . مل : لكامل الزيارة . فتح: لفتحالا بواب. منها: للمنهاج. فر : لتفسيرفرات بن ابراهيم فس : لتفسير على بن ابراهيم مهج : لمهج الدعوات . : لعيون اخبار الرضا (ع) فضُ : لكتاب الروضة . ق : للكتاب العتيق النروى نبه : لتنبيه الحاطر. قب : لمناقب ابن شهر آسُوب نجم : لكتاب النجوم . **قبس: ل**قبس المصباح . نص : للكناية . قطُّكُ : لقضاء الحقوق . نهج: لنهح البلاغة . قل : لاقبال الاعمال . ني: لنبية النماني. قية : للدروع . هد : للهداية . ك : لاكمال الدين . يب : للتهذيب . كا: للكاني. يج : للخرائج. كش: لرجال الكشي. يد : للتوحيد . كشف: لكشفالنمة . : لبمائر الدرجات. ير يف : للطرائف. كف: لمعباح الكنسي. يل: للنشائل. كنز : لكنز جامع الغوائد و ين: لكتابي الحين بنسيد تاويل الايآت الظاهرة

او لکتابه والنوادر .

: لمن لايحشره الفقيه ،

يه

ب: لقرب الاسناد. بشا: لبشارة المصطفى . : لفلاح السائل . : لثواب الاعمال . ج: للاحتجاج. جا. : لمجالسالمفيد . **جِش**: لغهرست النجاشي . جع : لجامع الاخبار . جِمُّ : لجمالَ الاسبوع . **جنة** : للجنة . حة : لفرحة الغرى. ختص! لكتاب الاختماس. خص: لمنتخب البمائر. د : للعدد . سر: للسرائر. سن: للمحاس. شا: للارشاد. شف : لكشف اليتين . شي: لتفسيرالعياشي. ص: لقسم الانبياء. صا: للاستبسار. صبا: لمسباح الزائر. صح: لمحينة الرضا (ع). **ضا** : لفقه الرضا (ع) . ضوء: لنوه الشهاب. ضه : لروضة الواعظين . ط: للسراط المستقيم. طا: لامان الاخطار. طب : لطب الائمة .





















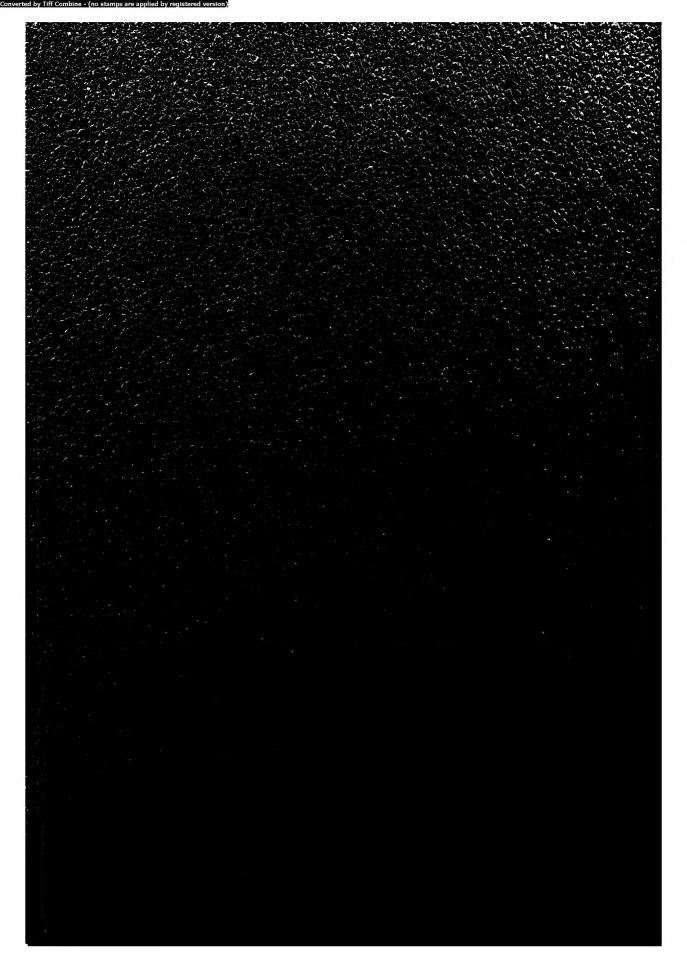